SING STATE OF THE PARTY OF THE

تأليف اشيخ / خَلِيل بن اسْحَال لَمَا لِكِيّ الشيخ / خِليل بن اسْحَال لَمَا لِكِيّ



چېښت (ممريميس) و





# 

تَأَلَيْف لِشِيخ /خَلِيل بُن ابْسَحَاق لِلَالِكِيّ

> وَارُالْمَوْرِينِ فَعَلَى الْمُعَالِمِينِ فَعَلَى الْمُعَالِمِينِ فَعَلَى الْمُعَالِمِينِ فَعَلَى الْمُعَالِمِ القتاهِيرَةِ

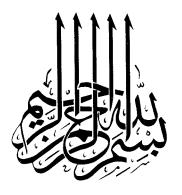

#### مقدمة التحقيق

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهذه الله فلا مُضلّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ - وَلَا تَمُونُ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَاللّا عَمران : ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴿ رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧١،٧٠].

#### وبعسد:

فلما كان طلب العلوم الشرعية من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى المولى تبارك وتعالى ، رأينا سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان فاقتفى أثرهم ، ونهج نهجهم ينهلون من علوم الشريعة تفسيرًا ، وحديثًا ، وفقهًا .

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر من أشهر متون كتب الفقه المالكي ، وضعه صاحبه تيسيرًا على طلبة العلم ، فذكر ما عليه المذهب في شتى فروع الفقه من طهارة رصلاة وصوم وبيوع .... إلخ .

و لأن ما كان لله دام واتصل ، رأينا كثيرًا من الفقهاء والعلماء المالكية قد اهتموا مصصر خليل بن إسحاق اهتمامًا كبيرًا ، فتناولوه بالشرح والتعليق ...

- \* فشرحه كال الدين محمد المعروف بابن الناسخ الطرابلسي وسياه « الدرر في توضيع المختصر » .
  - ﴿ وبهرام بن عبد الله المالكي الدميري المتوفى سنة خمس وثمانهائة .
- و محمد بن أحمد البساطي المالكي سماه « شفاء العليل في شرح مختصر الشيخ خليل »

غير أن صاحبه توفي سنة اثنتين وأربعين وثمانهائة ولم يكمله وبقي منه اليسير جدًّا فكمّله أبو القاسم النويري .

- \* وشرح ديباجته الشيخ الإمام ناصر الدين اللقاني المالكي .
- \* والعلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي المتوفى سنة اثنتين وأربعين وتسعائة وسماه « فتح الجليل في شرح مختصر الخليل » .
- \* والعلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالمواق شرحًا كبيرًا ثم اختصره .
- \* والحافظ أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثمانهائة ، وسماه « المنزع الجليل » .
- \* وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ، المتوفى سنة ثمان وتسعين وثمانهائة ، وسماه « التاج والإكليل لمختصر خليل » .
- \* وشرحه أيضًا العارف بالله محمد بن محمد الحطاب الرعيني المالكي سماه « مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل » .
  - \* والعلامة المحقق سالم بن محمد السنهوري المتوفي سنة خمس عشرة وألف.
    - \* والشيخ عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة تسع وتسعين وألف.
- \* وشرحه أيضاً شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن عبادة الخرشي المتوفى سنة اثنتين ومائة وألف .
- \* وشيخ الإسلام العلامة أبو الرشاد علي بن محمد الأجهوري المتوفى سنة ست وستين وألف ساه « مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل » . شروحًا ثلاثة كبير في عشرة أجزاء ، ووسط في خسس مجلدات ، وصغير في مجلدين .

# عملي في الكتاب

ثم ها هي دار الحديث بدورها - وكما عهدناها دائماً مع كتب التراث - تقدم هذا الكتاب في طبعة أنيقة جديدة أشرف بتحقيقها والتعليق عليها ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منا ، إنه عليم بذات الصدور .

أما عن عملي في الكتاب فيتلخص في النقاط التالية:

\* قمت بعمل مقدمة مختصرة شرحت فيها أهمية الكتاب ، وما حظي به من عناية واهتهام من علهاء وفقهاء المذهب المالكي على مر العصور .

\* قمت بعمل ترجمة مختصرة لمصنف الكتاب العلامة خليل بن إسحاق الجندي .

\* قمت بترجمة المفردات والمصطلحات الفقهية الصعبة في الكتاب مستعينا في ذلك - بعد عون الله تبارك وتعالى - بمعاجم اللغة وكتب الفقه التي عنيت بشرح المصطلحات الفقهية ، كالتعاريف ، وأنيس الفقهاء ، وغيرها .

\* قمت بالترجمة للفقهاء الذين أشار إليهم المصنف في مقدمته .

\* قمت بإيراد بعض الشروح والتعليقات المختصرة لبعض المسائل التي أوردها المصنف والتي رأيت أنها تحتاج إلى إيضاح .

وقد التزمت في هذه الشروح والتعليقات بها عليه المذهب ، فلم أشر إلى ما عليه المذاهب الأخرى ليكون ذلك معينا لطلاب علم المذهب في فهم مذهبهم والوقوف على مبادئه وأصوله .

ولأن الهدف من هذه الشروح والتعليقات التي أوردتها إنها هو التيسير والإيضاح، ارتأيت ألا أذكرها بألفاظ أصحابها التي قد تكون هي ذاتها أعقد لفظا وأصعب في فهمها، خاصة في عصر مثل عصرنا الذي يحتاج فيه طالب العلم إلى المعلومة في أيسر لفظ وأقرب معنى وأوجز عبارة.

وقد تأسيت في ذلك واستعنت بها فعله العلامة محمد بن يوسف بن أبي القاسم

العبدري ، صاحب كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل ، حين قال في مقدمته: « وأكتفي بالنقل دون التنزيل على اللفظ ؛ إذ المقصود كشف النقول » ، وقول غيره مادحًا هذه الطريقة: « إنك إن تتبعت الألفاظ تموت » .

وعليه فقد كانت شروحنا وتعليقاتنا على غرار ما فعل صاحب الإكليل ، مع الإشارة إلى المصدر الأصلي .

أحمد جاد

نرجمة المصنف \_\_\_\_\_\_

# ترجمة المصنف (١)

# [ .... – ۲۲۷هـ ] [ .... – ۲۳۲۰م ]

#### نسبه ومولده ونشأته:

هو خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف بالجندي ، وكان يسمى محمدًا ويلقب ضياء الدين .

أحد فقهاء المالكية بمصر زمن الماليك ، ومن علماء الديار المصرية المشهورين في ميدان الفقه والإفتاء .

وقد نشأ خليل بن إسحاق - رحمه الله - في بيت دين ، حيث كان والده حنفي المذهب ، ولكن خليلاً كان ميالاً إلى أصدقاء والده من أتباع المذهب المالكي ، ومن أشهرهم : الشيخ ابن الحاج ، الذي تأثر به كثيراً ، ونشأ لذلك مالكي المذهب على خلاف والده .

#### شيوخه:

تعلّم خليل بن إسحاق علوم عصره المشهورة ، وهي علم اللغة العربية والحديث والفرائض والأصول والجدل .

والتقى أيضاً بنفر من كبار علماء القاهرة ، وشهد دروسهم ومحاضرتهم ، وبخاصة في المدارس التي كثر إقامتها زمن العصر المملوكي ؛ لتدريس علوم اللغة العربية والتفسير والحديث أيضاً .

فسمع من ابن عبد الهادي عبد الغني ، وقرأ على الرشيدي في العربية والأصول ، وعلى الشيخ عبد الله المتوفى في فقه المالكية ، وشرع في الإشغال بعد شيخه وتخرج به جماعة ثم درس بالشيخونية وأفتى وأفاد .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابسن تغري بردي ، و « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر ، « وكشف الظنون » لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ، و « الأعلام » للزركلي .

ودخل هذا العالم - شأنه في ذلك شأن معاصريه من العلماء - في الحياة العامة ، حيث تولى الإفتاء على المذهب المالكي .

وكان خليل بن إسحاق يلبس - برغم اشتغاله بشئون الدين - ملابس الجند تمسكًا بالجدية وحياة البساطة . فلم يغير زي الجندية كما وصفته المراجع المعاصرة له ، وأنه كان رصينًا عفيفًا نزيهًا .

#### تراثه العلمى:

وقد أسهم خليل بن إسحاق - رحمه الله - في النهضة العلمية في عصره وبخاصة في ميدان الفقه ...

- فشرح مختصر ابن الحاجب في ست مجلدات دعمها بأقوال من سبقه من العلهاء ،
   وأوضح ما عجزوا عن بيانه .
- \* وألّف بدوره كتاباً في الفقه اشتهر باسم « المختصر » وهو كتاب تُرجم إلى الفرنسية ، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا . وله كتب أخرى منها « المناسك » .
  - \* وكتاب مخدرات الفهوم فيها يتعلق بالتراجم والعلوم .
  - \* وكتاب « مناقب المنوفي » وهو الأستاذ الذي تلقى على يديه فقه مالك .

#### وفاته :

وتوفي الشيخ الإمام أحد فقهاء المالكية خليل بن إسحاق المعروف بابن الجندي الفقيه المالكي رحمه الله في يوم الخميس ثاني عشر من شهر ربيع ، سنة سبع وستين وسبعائة من الهجرة .

مقدمة المؤلف \_\_\_\_\_\_\_\_ مقدمة المؤلف \_\_\_\_\_

# بِنِيْ إِلَيْكُ الْجَيْرِ الْجَمْرِ الْجَمْرِي

## مقدمة المؤلف

يَقُولُ الْفَقِيرُ الْمُضْطَرُّ لِرَحْمَةِ رَبِّهِ ، الْمنْكَسِرُ خَاطِرُهُ لِقِلَّةِ الْعَمَلِ وَالتَّقْوَى ، خَلِيلُ بْن إِسْحَاقَ الهَالِكيُّ :

الْخَمْدُ لله حَمْدًا يُوافِي مَا تَزَايَدَ مِنَ النَّعَمِ، وَالشُّكُرُ لَهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنَ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَنَسْأَلُهُ اللَّطْفَ وَالإِعَانَةَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَحَالِ حُلُولِ الإِنسَانِ فِي رَمْسِهِ (۱). وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ سَيِّد الأَحْرَب وَالْعَسَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّد الْعَرَب وَالْعَجَمِ، الْمَبْعُوثِ لِسائر الأُمَم، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذريتِهِ وَأُمَّتِهِ الْفَضَل الأَمَم.

# وَبَعْدُ :

فَقَدْ سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ أَبَانَ اللهُ لِي وَهُمْ مَعَالِمَ التَّحْقِيقِ، وَسَلَكَ بِنَا وَبِهِمْ أَنْفَعَ طَرِيق، فَقَدْ سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ أَبَانَ اللهُ لِي وَهُمُ مَعَالِمَ التَّحْقِيقِ، وَسَلَكَ بِنَا وَبِهِمْ أَنْفَعَ طَرِيق، مُخْتَصَرًا عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، مُبَيِّنًا لِمَا بِهِ الْفَتْوَى، فَأَجَبْتُ سُؤَاهُمْ بَعْدَ الاسْتِخَارَةِ، مُشِيرًا بد فِيها» لِلْمُدَوَّنَةِ، وَبد « أُوِّلَ » إِلَى احْتِلَافِ فَأَجَبْتُ سُؤَاهُمْ بَعْدَ الإحْتِيَارِ» لِلِّحْمِيِّ (٢) لكن إن كَانَ بِصِيغَة الفِعلِ فَذَلِكَ لا ختِياره مِنْ الحِلَافِ، وَبد (التَّرْجِيحِ» لإبْنِ يُونُسَ (٣) هُوَ فِي نَفْسِهِ، وَبِالاسْمِ فَذَلِكَ لا ختِيَارِهِ مِنْ الحِلَافِ، وَبد (التَّرْجِيحِ» لإبْنِ يُونُسَ (٣)

<sup>(</sup>١) رمسه : قبره .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن محمد الربعي ، المعروف باللخمي ، كان فقيهًا فاضلًا ، تفقه على ابن محرز وأبي إسحاق التونسي وغيرهم ، وتفقه عليه أبو عبيد الله المازري ، والكلاعي ، وعبد الحميد الصفاقصي وغيرهم ، توفي سنة أربعيائة وثيان وسبعين .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي ، تفقه على أبي الحسن الحصائري ، وعتيق بن الفرضي ، له كتاب جامع لمسائل المدونة وغيرها ، توفي سنة أربعهائة وإحدى وخمسين.

كَذَٰلِكَ. وَبِهِ الظُّهُورِ» لِإِبْنِ رُشْدٍ (١) كَذَٰلِكَ ، وَبِهِ الْقَوْلِ» لِلْهَاذِرِي (٢) كَذَٰلِكَ. وَحَيْثُ قُلْتُ: ﴿ خِلَافٌ » فَذَٰلِكَ لِلا خُتِلَافِ فِي التَّشْهِيرِ (٣) ، وَحَيْثُ ذَكَرْتُ قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالًا قُلْتُ: ﴿ خِلَافٌ » فَذَٰلِكَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِي فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ ، وَأَعْتَبِرُ مِنْ المُفَاهِيمِ مَفْهُومَ فَذَٰلِكَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِي فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ ، وَأَعْتَبِرُ مِنْ المُفَاهِيمِ مَفْهُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ ، وَأُشِيرُ بِ « صُحِّحَ » أَوْ « أُسْتُحْسِنَ » إِلَى أَنَّ شَيْخًا غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ وَحَجَ هَذَا أَوْ اسْتَظْهَرَهُ ، وَبِ « التَّرَدُّدِ » لِتَرَدُّدِ الْمَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَبِ « التَّرَدُّةِ » لِتَرَدُّدِ الْمَأْخِرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَبِ « التَّرَدُّةِ » لِتَرَدُّدِ الْمَأْخِرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَبِ « التَّرَدُّةِ » لِتَرَدُّذِ الْمَأْخِرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَبِ « التَّرَدُّةِ » لِيَرَدُّدِ الْمَأْخُورِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ مَوْمَ الْمُتَقَدِّمِينَ ،

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ كَتَبَهُ ، أَوْ قَرَأَهُ أَوْ حَصَّلَهُ أَوْ سَعَى فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَاللهُ يَعْصِمُنَا مِنْ الزَّلَلِ ، وَيُوفِّقُنَا فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، ثُمَّ أَعْتَذِرُ لِذَوِي الأَلْبَابِ مِنْ التَّقْصِيرِ الْوَاقِعِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَأَسْأَلُ بِلِسَانِ التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ وَخِطَابِ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ أَنْ الْوَاقِعِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَأَسْأَلُ بِلِسَانِ التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ وَخِطَابِ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ أَنْ يَنْظُرُ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالصَّوَابِ ، فَهَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَمَّلُوهُ ، وَمِنْ خَطَأٍ أَصْلَحُوهُ ، فَقَلَّمَا يَنْظُرُ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالصَّوَاتِ ، أَوْ يَنْجُو مُؤلِّفٌ مِنْ الْعَثَرَاتِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، من كبار فقهاء الأنـدلس في عصره ، تفقـه عـلى أبي جعفــ ابن مرزوق وغيره ، وتفقه عليه القاضي عياض وغيره ، توفى سنة خمسهائة وخمس وتسعين .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي المازري ، كان معروفًا بكثرة العلم ودقة النظر ، أخذ عن اللخسر وابن الصائغ وغيرهما ، وأخذ عنه القاضي عياض إجازة ، توفي سنة خمسائة وست وثلاثين .

<sup>(</sup>٣) يعني اختلافهم في القول بالأرجح والأشهر ، ونحو ذلك .



#### باب

# في أحكام الطهارة وما يناسبها

يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكُم الْحَبَثِ بِالْمُطْلَقِ، وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ أَوْ كَانَ سُورَ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ فَصْلَةَ طَهَارَ تَهَا، أَوْ كَثِيرًا خُولِطَ بِنَجِس لَمْ يُغَيِّرُهُ أَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُ (١)، أَوْ تَغَيَّرَ بِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

وَيَضُرُّ بَيِّنُ تَغَيُّرٍ بِحَبْلِ سَانِيَةٍ كَغَدِيرٍ بِرَوْثِ مَاشِيَةٍ ، أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ ، وَالْأَظْهُرُ فِي بِعْرِ الْبَادِيَة بِهَا الْجَوَازُ ، وَفِي جَعْلِ الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ كَالْمُخَالِفِ نَظَرٌ ، وَفِي جَعْلِ الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ كَالْمُخَالِفِ نَظَرٌ ، وَفِي التَطْهِيرِ بِهَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ ، وَكُرهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ وَفِي غَيْرِهِ وَفِي التَطْهِيرِ بِهَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ ، وَكُرهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ وَفِي غَيْرِهِ وَقِي التَطْهِيرِ بِهَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلَانِ ، وَكُرهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُدٌ . وَيَسِيرٌ كَانِيَةٍ وُضُوءٍ ، وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيِّرُ أَوْ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ ، وَرَاكِلا يُغْتَسَلُ فِيهِ وَسُؤْرُ شَارِبِ خُورٍ ، وَمَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ . وَمَا لَا يَتَوَقِّى نَحِسًا مِنْ مَاءٍ ، لَا إِنْ عَسُرَ الاحتِرَازُ مِنْهُ ، أَوْ كَانَ طَعَامًا كَمُشَمَّسٍ (٢) ، وَإِنْ رِيئَتْ (٧) عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ الاحتِرَازُ مِنْهُ ، أَوْ كَانَ طَعَامًا كَمُشَمَّسٍ (٢) ، وَإِنْ رِيئَتْ (٧) عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ

 <sup>(</sup>١) قال مالك : لا بأس بهاء البئر تنتن من الحمأة وغيرها ، وقال : القياس أن الشيء متى شُك في حكمه رد
 إلى أصله ، والأصل في الماء الطهارة والتطهير [المدونة : ١/ ٢٥] .

<sup>(</sup>٢) أي : أن الماء تغير بمجاورة شيء له .

<sup>(</sup>٣) أي : بشيء طُرح فيه .

<sup>(</sup>٤) يعني : أنَّ ابن يُونس رجح القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه .

<sup>(</sup>٥) يعني : أنهم قد انحتلفوا في حكم الملح المطروح في الماء ؛ هل هو كالتراب في عدم سلبه لطهورية الماء ، وهو المشهور ، أم أنه يسلبه طهوريته ؟ وبه قال البعض .

<sup>(</sup>٦) أي: مسخن بالشمس.

<sup>(</sup>٧) يعني : رؤيت .

١٦ ختصر العلامة خليل

عَلَيْهَا . وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهَا ، لَا إِنْ وَقَعَ مَيِّتًا . وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ ، لَا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فَاسْتُحْسِنَ الطَّهُورِيَّةُ ، وَعَدَمُهَا أَرْجَحُ . وَقُبُلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا أَوْ اتَّفَقَا مَذْهَبًا ، وَإِلَّا فَقَالَ : يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ ، وَوُرُودُ الْهَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ . الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ .

# فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

الطَّاهِرُ مَيْتُ مَا لَا دَمَ لَهُ (١)، وَالْبَحْرِيُ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُه بِبَرِّ (١)، وَمَا ذُكِّيَ (٣)، وَجُزْقُهُ وَلَعْ رَيشٍ، وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خَلِي إِنْ جُزَّتْ، وَالْجَهَادُ وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيّ، وَمُنْفَصِل عَنْهُ إِلَّا الْمُسْكِرَ، وَالْحَيُّ وَدَمْعُهُ وَعَرَقُهُ وَلَعَابُهُ وَالْجَهَادُ وَهُو جِسْمٌ غَيْرُ حَيّ، وَمُنْفَصِل عَنْهُ إِلَّا الْمُسْكِرَ، وَالْحَيُّ وَدَمْعُهُ وَلَوْ أَكُلَ نَجِسًا، إلَّا الْمَذِرَ (١)، وَالْخَارِجَ بَعْدَ الْمُوْتِ وَلَبَنُ آدَمِي إِلا وَخُاطُهُ وَبَيْضُهُ وَلَوْ أَكُلَ نَجِسًا، إلَّا الْمَذِرَ أَنْ ، وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحِ إِلَّا الْمُغْتَذِي بِنَجِسٍ ، وَقَيْءٌ، إلَّا الْمُغْتَذِي بِنَجِسٍ (٥)، وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحٍ إِلَّا الْمُغْتَذِي بِنَجِسٍ (٥)، وَعَفْرَاءُ، وَبَلْغَمٌ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ وَدَمٌ لَمْ يُسْفَحْ، وَمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ وَدَمٌ لَمْ يُسْفَحْ، وَمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ وَدَمٌ لَمْ يُسْفَحْ، وَمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ وَدَمٌ لَمْ يُسْفَحْ، وَمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ وَرَرْعٌ بِنَجِسٍ (٧)، وَخُرٌ تَحَجَّرَ أَوْ خُلِّلَ. وَالنَّجِسُ مَا اسْتَنْنِيَ، وَمَيْتٍ مِنْ قَرْنٍ وَظِلْفٍ وَعَظْمٍ وَرَحْ مِنْ حَيْ وَمَيْتٍ مِنْ قَرْنٍ وَظِلْفٍ وَعَظْمٍ وَطُفُو وَعَاجٍ وَقَصَبِ رِيشٍ وَجِلْدٍ وَلَو دُبغَ وَرُخِّصَ فِيهِ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وَمَاءٍ ، وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْعَاجِ، وَالتَّوقُفُ فِي الْكَيْمَةُ فِي الْكَيْمَةُ مَا الْكَيْمَةُ الْكَاجِ، وَالتَّوقُقُفُ فِي الْكَيْمَةُ عَلَى الْكَيْمَةُ وَمُنَاتًا وَلَا كُومَا عُرَاهُ وَيَعْلَى الْكَاحِ، وَالتَّوقُفُ فِي الْكَيْمَةُ وَالْمَا وَالْمَاعُ الْكَاحِ، وَالْتَوقُومُ وَعَاجٍ وَقَصَبِ رِيشٍ وَجِلَدٍ وَلُو دُبغَ وَرُخِصَ فِيهِ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهُ فَي يَابِسٍ وَمَاءٍ ، وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْعَاجِ، وَالتَّولُ فَي الْكَيْمَةُ فَي الْكَيْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْرَادِ الْكُومُ وَلَا لَهُ وَالْمُ وَلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَقِ الْمُولُومُ اللْمُومُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْرَالَةُ الْمُعْمِ اللْمُعْ الْمُولُومُ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْلَقُ الْمُحْرَالِهُ الْمُلْكُومُ الْمُعْ

<sup>(</sup>١) كالنحلة والزنبور ، والعقرب والجراد ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) المشهور : أن ميتته طاهرة وهو قول مالك ، وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة .

<sup>(</sup>٣) بذبح أو نحر .

<sup>(</sup>٤) المَذِرُّ ؛ بفتح الميم وكسر الْسَالُ : الفاسد ، وهو ما عَفُن أو صار دمًا .

<sup>(</sup>٥) قال ابن عرفة : لبن الخنزير نجس ، ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر ، والمشهور في غيرهما التبعية [التاج والإكليل : ١/ ٩٤] .

<sup>(</sup>٦) قال ابن عرفة : المعروف طهارة بول مباح الأكل و رَانَ ٱلنَّاحِ والإكابيا ِ ١٠ [٩٤] .

<sup>(</sup>٧) قال ابن يونس: القمح النجس يُزرع فينبت هو طاهر من شَذَلك الماء السهم وسقى به شجر أو بقل ، فالثمرة والبقل طاهرتان [مواهب الجليل: ١/ ٩٧ ، المعروب على ١ / ٩٧].

<sup>(</sup>٨)قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير، وقيل: جلود الحميل، وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [التاج والإكليل: ١٠٣/١].

وَوُدْيٌ؛ وَقَيْحٌ، وَصَدِيدٌ، وَرُطُوبَةُ فَرْجٍ، وَدَمٌ مَسْفُوحٌ؛ وَلَوْ مِنْ سَمَكٍ وَذُبَابٍ، وَسَوْدَاءُ؛ وَرُمَادٌ نَجِسٍ وَدُخَانَهُ، وَبَوْلٌ، وَعَذِرَةٌ مِنْ آدَمِيٍّ وَمُحَرَّمٍ وَمَكُرُوهٍ، وَيَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ وَرُمَادٌ نَجِسٍ قَلَّ : كَجَامِدٍ، إنْ أَمْكَنَ السَّرِيَانُ وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ . وَلَا يَظْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ ، مَرْعِ بِنَجِسٍ قَلَّ : كَجَامِدٍ، إنْ أَمْكَنَ السَّرِيَانُ وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ . وَلَا يَظْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ ، وَخَرَّمٌ طُبِخَ ، وَزَيْتُونٌ مُلِحَ وَبَيْضٌ صُلِقَ بِنَجِسٍ ، وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ ، وَيُنتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ وَلَا يُصَلِّى بِلِبَاسِ كَافِرٍ ، بِخِلَافِ نَسْجِهِ ، وَلَا بِمَا يَنَامُ فِيهِ نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ وَلَا يُصَلِّى بِلِبَاسِ كَافِرٍ ، بِخِلَافِ نَسْجِهِ ، وَلَا بِمَا يَنَامُ فِيهِ مُصَلِّ آخَرُ وَلَا بِثِيَابِ غَيْرِ مُصَلِّ إلَّا كَرَأْسِهِ ، وَلَا بِمُحَاذِي فَرْجِ (١) غَيْرِ عَالِمٍ . وَحَرُمَ مُصَلِّ آخَرُ وَلَا بِثِيَابِ غَيْرِ مُصَلِّ إلَّا كَرَأْسِهِ ، وَلَا بِمُحَاذِي فَرْجٍ (١) غَيْرِ عَالِمٍ . وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُ ذَكَرِ مُحَلَّى ، وَلَوْ مِنْطَقَةً ؛ وَآلَةٍ حَرْبٍ . إلَّا الْمُصْحَفَ، وَالسَّيْفَ، وَالأَنْفَ . وَرَبُطَ سنَّ مُطْلَقًا، وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ لَا مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلُو قَلَ ، وَإِنَاءُ الْجَوْهَ وَالْنُهُ وَلَانِ الْمُنَاةُ وَإِنَاءُ الْجَوْهِ وَالْمُصَوِّةِ وَالْمُ مُوسَى وَالْمُ مَوْقَ وَالْمُصَوِّةِ وَالْمُ مُوسُ وَفِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءُ الْجَوْهُ وَالْوَالُهُ وَلَانٍ . وَجَازَ لِلْمَرْأَةَ الْمَلْقُلُ وَلُو نَعْلًا لا : كَسَرِيرٍ .

# فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفي عنه منها

هَلْ إِذَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلِّ وَلَوْ طَرَفَ عِهَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ لَا طَرَف حَصِيرِهِ مُنَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وإلَّا أَعَادَ الظُّهرَيْنِ لِلاصْفِرَارِ؟ خِلَافٌ (''. وَسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ. كَذِكْرِهَا فِيهَا لَا قَبْلَهَا أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا. وَعُفِي عَبَّا يَعْسُرُ صَلاةٍ مُبْطِلٌ. كَذِكْرِهَا فِيهَا لَا قَبْلَهَا أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا. وَعُفِي عَبَّا يَعْسُرُ كَحَدَثِ مُسْتَنْكِحٍ وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدِ إِنْ كَثُرَ الرَّدُ أَوْ ثَوْبٍ وَثُوْب مُرْضِعةٍ تَجْتَهِدُ وَبُولِ فَرَسٍ لَعَازٍ وَثُوب مُونَ دِرْهَم مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا ، وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَبَوْلِ فَرَسٍ لِعَازٍ وَثُونِ حَرْبٍ ، وَأَثَو ذُبَابٍ مِنْ عَذِرَةٍ ، وَمَوْضِعَ حِجَامَةٍ مُسِحَ. فَإِذَا بَرِئَ غَسَلَ وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ .

وأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ. وَبِالإِطْلَاقِ. وَكَطِينِ مَطَرٍ؛ وَإِنْ اخْتَلَطَتِ الْعَذِرَةُ بِالْمُصِيبِ. لَا إِنْ

<sup>(</sup>١) يعني : السروال الذي يلي الفرج ، وهو ما يطلق عليه في عصرنا بالملابس الداخلية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد : المشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك : أن من صلى بثوب نجس عالمًا غير مضطر، متعمدًا أو جاهلًا ، أعاد أبدًا ، وإن صلى ناسيًا أو جاهلًا بنجاسة أو مضطر إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت [مواهب الجليل : ١/ ١٣٢].

غَلَبَتْ. وَظَاهِرُهَا الْعَفْوُ. وَلَا إِنْ أَصَابَ عَيْنَهَا ، وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ وَرِجْلٍ بُلَّتْ يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبِسَ يَطْهُرَانِ بِهَا بَعْدَهُ . وَخُفِّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابٍّ وَبَوْلِمِنَا إِنْ دُلِكَا لَا يَمُرَّانِ بِنَجِسٍ يَبِسَ يَطْهُرَانِ بِهَا بَعْدَهُ . وَخُفِّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابٍّ وَبَوْلِمِنَا إِنْ دُلِكَا لَا غَيْرِهِ . فَيَخْلَعُهُ الْـهَالِينَ قَوْلَانِ . وَوَاقِعِ عَلَى مَارً ، وَإِنْ سَأَلَ صُدِّقَ الْـمُسْلِمُ .

وَكَسَيْفٍ صَقِيلٍ لِإِفْسَادِهِ مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ وَأَثَرِ دُمَّلٍ لَمْ يُنْكَ. وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ كَدَمِ الْبَرَاغِيتِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ، وَيَطْهُرُ مَحَلُّ النَّجِسِ بِلَا نِيَّةٍ بِغَسْلِهِ إِنْ عُرِفَ، وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْبَرَاغِيتِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ، وَيَطْهُرُ مَحَلُّ النَّجِسِ بِلَا نِيَّةٍ بِغَسْلِهِ إِنْ عُرِفَ، وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ : كَكُمَّيْهِ، بِخِلَافِ ثَوْبَيْهِ فَيتَحَرَّى بِطَهُورٍ مُنْفَصِلٍ كَذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ عَصْرُهُ مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ لَا لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسُرًا. وَالْغُسَالَة الْمُتَغَيِّرَةُ نَجِسَةٌ، وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمُطْلَقِ لَمْ يَتَنَجَّسُ مُلَاقِي مَحَلِّهَا، وَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِنَوْبِ وَجَبَ نَصْحُهُ، وَإِنْ ثَرَكَ أَعَادَ الصَّلاةَ : كَالْغُسْلِ، وَهُو رَشَّ بِالْيَدِ بِلَا نِيَّة لَا إِنْ شَكَّ فِي النَّوْبِ نَصْحُهُ، وَإِنْ ثَرَكَ أَعَادَ الصَّلاةَ : كَالْغُسْلِ، وَهُو رَشَّ بِالْيَدِ بِلَا نِيَّة لَا إِنْ شَكَّ فِي النَّوْبِ نَصْحُهُ، وَإِنْ ثَرَكَ أَعَادَ الصَّلاةَ : كَالْغُسْلِ، وَهُو رَشِّ بِالْيَدِ بِلَا نِيَّة لَا إِنْ شَكَ فِي الْمُوبِ وَجَبَ نَصْحُهُ، وَإِنْ ثَرَكَ أَعَادَ الصَّلاةَ : كَالْغُسْلِ، وَهُو رَشِّ بِالْيَدِ بِلَا نِيَّة لَا إِنْ شَكَ فِي الْمَصِيبِ أَوْ فِيهِهَا. وَهِلِ الْجَسَدُ كَالتُوْبِ، أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ ؟ خِلَافٌ. وَإِذَا السَّبَهُ اللَّهُ وَلَا تَجْسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ، وَنُدِبَ غَسْلُ إِنَاءٍ مَاءٍ وَيُومِ مِ تَعَبُّدًا سَبْعًا بِولُوغٍ كَلْبٍ مُطْلَقًا، لَا غَيْرِهِ عِنْدَ قَصْدِ الاسْتِعْمَالِ بِكَانِيَةً وَلَا تَرْبِيهِ، وَلَا يَتَعِدُ وَلَوْعَ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ.

# فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

فَرَائِضُ الْوُضُوءِ: غَسْلُ مَا بَيْنَ الْأَذُنَيْنِ وَمَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ، وَالذَّقَنِ، وَظَاهِرِ اللَّحْيَةِ، فَيَغْسِلُ الْوَتَرَةَ، وَأَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ، وَظَاهِرَ شَفَتَيْهِ بِتَخْلِيلِ شَعْرِ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، لَا جُرْحًا بَرِئَ، أَوْ خُلِقَ غَائِرًا، وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ وَبَقِيَّةُ مِعْصَمِ إِنْ قُطِعَ: الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، لَا جُرْحًا بَرِئَ، أَوْ خُلِقَ غَائِرًا، وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ وَبَقِيَّةُ مِعْصَمِ إِنْ قُطِعَ: كَكَفِّ بِمَنْكِبٍ بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ، لَا إَجَالَةُ خَاتَمَهِ (١) وَنُقِضَ غَيْرُهُ، وَمَسْحُ مَا عَلَى الجُمْجُمَةِ بِعَظْمِ صُدْعَيْهِ مَعَ الْمُسْتَرْخِي وَلَا يَنْقُضُ ضَفْرَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَيُدْخِلَانِ يَدَيْمِا تَحْتَهُ فِي

<sup>(</sup>١) أي : تحريكه وتحويله عن موضعه .

رَدِّ الْمَسْحِ (١) ، وَغَسْلُهُ مُجُزِ ، وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ النَّاتِئِنِ بِمَفْصِلَيْ السَّاقَيْنِ وَنُدِبَ يَغْلِيلُ أَصَابِعِهِمَا ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، وَفِي لِحَيَتِهِ قَوْلانِ (٢) ، وَهَلِ يَغْلِيلُ أَصَابِعِهِمَا ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَم ظُفْرَهُ أَوْ حَلَق رَأْسَهُ ، وَفِي لِحَيْتِهِ قَوْلانِ (٢) ، وَهَلِ الْمُونِ الْمُوالاةُ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَر ، وَبَنَى بِنِيَةٍ إِنْ نَسِي مُطْلَقًا ، وَإِنْ عَجَزَ مَا لَم يَطُلُ بِجَفَافِ الْمُصَاءِ بِزَمَنِ اعْتَدَلا ، أَوْ سُنَةٌ ؟ خِلَافٌ (٣) ، وَنِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ ، أَوِ الْفَرْضِ ، أَوْ الْفَرْضِ ، أَوْ الْمَشْبَاحِ ، أَوْ الْفَرْضِ ، أَوْ الْمَشْبَاحِ ، أَوْ اللَّهَ وَعُرْدَ عَلَى الْمُسْبَاحِ ، أَوْ قَالَ : إِنْ كُنْتُ أَحْدَثُ اللهَ أَوْ جَدَّدَ فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ ، أَوْ تَرَكَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ الْفَضْلِ ، أَوْ فَرَقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ ، وَالأَظْهَرُ فِي الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ ، وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ (٥) وَرَفْضُهَا ، مُغْتَفَرٌ ، وَفِي الْأَعْضَاء ، وَالأَظْهَرُ فِي الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ ، وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ (٥) وَرَفْضُهَا ، مُغْتَفَرٌ ، وَفِي الْأَعْشِيرِ خِلافٌ .

#### سنن الوضوء

وَسُنَنُهُ: غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلَا ثَلَاثًا تَعَبُّدًا بِمُطْلَقِ وَنِيَّةٍ وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ، أَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ مُفْتَرِقَتَيْنِ، أَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ مُفْتَرِقَتَيْنِ، وَمَضْمَضَةٌ، وَاسْتِنْشَاق، وَبَالَغَ مُفْطِرٌ (١)، وَفِعْلُهُمَا بِسِتِّ أَفْضَلُ (٧)، وَجَازَا أَوْ إِحْدَاهُمَا بِغَرْفَةٍ، وَاسْتِنْثَارٌ، وَمَسْحُ وَجْهَيْ كُلِّ أُذنِ، وَتَجْدِيدُ مَاثِهِمَا، وَرَدُّ مَسْحِ رَأْسِهِ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن يونس: إن كان شعرها معقوصًا مسحت على صفرها وتنقض شعرها ، وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضفره ؛ يمسح عليه ، قال مالك : يمر بيديه إلى قفاه ثم يعيدها من تحت شعره إلى مقدم رأسه [مواهب الجليل : ١/ ٢٠٥ ، والتاج والإكليل : ١/ ٢١٠].

<sup>(</sup>٢) قال ابن القصار فيمن حلق لحيته بعد وضوئه : لا يغسل محلها ، وقال الشارفي : يغسله ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : وبه فتوى الشيوخ قياسًا على الخفين [مواهب الجليل : ١/ ٢١٦] .

<sup>(</sup>٣) قال ابن يونس: الظاهر من قول مالك: أن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق [التاج والإكليل: ١/ ٢٢٣].

<sup>(</sup>٤) المذهب: أنها فرض في الوضوء، قال ابن رشد في المقدمات وابن الحارث: اتفاقًا، وقال المازري: على الأشهر، وقال ابن الحاجب: على الأصح.

<sup>(</sup>٥) الضمير في قوله : ( بعده ) عائد إلى الوجه ، والمعنى : أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر .

<sup>(</sup>٦) يعني : أن المتوضئ يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائبًا .

<sup>(</sup>٧) يعني : أن المضمضة والاستنشاق بست غُرف ، ثلاث غُرف للمضمضة ومثلها للاستنشاق أفضل .

وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ (١)، فَيُعَادُ الْـمُنكَّسُ وَحْدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلَّا مَعَ تَابِعِهِ، وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أَتَى بِهِ وَبِالصَّلَاةِ، وَسُنةً فَعَلَهَا لِمَا يُسْتَقْبِلُ.

## فضائل الوضوء

وَفَضَائِلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِرٌ ، وَقِلَّهُ الْمَاءِ بِلَا حَدِّ كَالْغُسْلِ ، وَتَيَمُّنُ أَعْضَاءٍ ، وَإِنَاءِ إِنْ فَتِحَ وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، وَشَفْعُ غَسْلِهِ ، وَتَثْلِيثُهُ ، وَهَلْ الرِّجْلَانِ كَذَلِكَ ؟ أَوْ الْمَطْلُوبُ الْإِنْقَاءُ (٢) ، وَهَلْ تُكْرُهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمَنَعُ ؟ خِلَافٌ . وَتَرْتِيبُ سُنَنِهِ أَوْ مَعَ فَرَائِضِهِ . وَسِواكٌ الْإِنْقَاءُ (٢) ، وَهَلْ تُكُرهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمُنعُ ؟ خِلَافٌ . وَتَرْتِيبُ سُننِهِ أَوْ مَعَ فَرَائِضِهِ . وَسِواكٌ وَإِنْ بِإِصْبَعِ : كَصَلَاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ وَتَسْمِيةٌ ، وَتُشْرَعُ فِي غُسْلٍ . وَتَيَمُّم وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَزَكَاةٍ وَرُكُوبِ دَابَةٍ وَسَفِينَةٍ . وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِـمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ وَلُبْسٍ . وَعَلْقِ بَابٍ . وَزَكَاةٍ وَرُكُوبِ دَابَةٍ وَسَفِينَةٍ . وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِـمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ وَلُبْسٍ . وَعَلْقِ بَابٍ . وَإِنْ شَكَ فِي مَصْبَاحٍ . وَوَطْءٍ . وَصُعُودٍ خَطِيبٍ مِنْبَرًا . وَتَغْمِيضٍ مَيِّتٍ وَلَحْدِهِ . وَلَا تُنْدَبُ وَاللَهُ الْغُرَّةِ (٣) وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ فَفِي كَرَاهَتِهَا وَنَدْ بَا قَوْلَانِ . قَال : كَشَكِّهِ فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً . هَلْ هُوَ الْعِيدُ؟

# فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

نُدِبَ لِقَاضِي الْحَهِجَةِ جُلُوسٌ. وَمُنِعَ بِرَخُو نَجْسٍ (٤). وَتَعَيَّنَ الْقِيَامُ. وَاعْتِهَادٌ عَلَى رِجْلِ. وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ. وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقيِّ الأذَى وَغَسْلُهَا بِثُرَابٍ بَعْدَهُ. وَسَتْرٌ إِلَى مَحَلِّهِ. وَاسْتِرْ خَاوُهُ. وَتَغْطِيةُ رَأْسِهِ. مَحَلِّهِ. وَإِعْدَادُ مُزِيلِهِ. وَوِثْرُهُ وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ وَتَغْرِيجُ فَخِذَيْهِ. وَاسْتِرْ خَاوُهُ. وَتَغْطِيةُ رَأْسِهِ.

<sup>(</sup>١) المشهور في المذهب: أن الترتيب سنة ، قال ابن رشد: وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ، ونقل ابن زياد عن مالك أنه واجب ، وبه قال أبو مصعب ، ومال إليه ابن عبد السلام ، وعزاه في الذخيرة للشيخ أبي إسحاق [مواهب الجليل: ١/ ٢٥٠].

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أثق به من الأشياخ أن فرضها الإنقاء ، قال: وهو المشهور [مواهب الجليل: ١/٢٦٢].

<sup>(</sup>٣) وكان أبو هريرة - رضي الله عنه يقول: أحب أن أطيل غرتي. وقال القاضي عياض: والناس مجمعون على استحبابه.

<sup>(</sup>٤) في المدونة : لا بأس بالبول قائمًا في رمل ونحوه ، وأكرهه بموضع يتطاير فيه ، والبول جالسًا أحسن وأستر [المدونة : ١/ ٢٤].

وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ. وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ. فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ إِنْ لَمْ يَعُدْ. وَسُكُوتٌ إِلَّا لِمُهِمِّ. وَعِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ. وَبُعْدٌ. وَاتَّقَاءُ جُحْرٍ. وَرِيحٍ. وَمَوْرِدٍ. وَطَرِيقٍ وَشَطِّ. وَظِلِّ. وَطُلْ. وَصُلْبٍ. وَبِكْنِيفِ نَحَى ذِكْرَ الله . وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا، وَيُصْفَنَاهُ خُرُوجًا عَكسَ مَسْجِدٍ، وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ جُرُوجًا عَكسَ مَسْجِد، وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِمَا، وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ، وَبَوْلٌ، مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا وَإِنْ لَمْ يُلْجَأُ، وَاللّهَ عَلَى اللّهَ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ يَكُم وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَحَيْمُ اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَيْ وَعَيْ وَعَلَيْ وَكُولُ الْمَوْاقِ وَلَا عُكْرِ وَنَشْرِ عَنْ عَرُجٍ كَثِيرًا، وَمَذْي بِغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلّهِ ، فَفِي النَّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاقٍ وَلَا الْمَوْلَةِ وَلَا عُمْرَامٍ وَنَوْ اللّهُ وَمُولُ الْمَوْلَةِ وَلَا عَلَيْ مُعَلّمُ وَرَوْ وَلَا عُمْرَامٍ وَلَا عُمْرَامٍ وَمَعْ وَوَلَا الْمَوْلُ وَكُولُ الْمُولُ وَكُولُ اللّهُ وَلَا عُمْرَمٍ وَلَا عُمْرَامٍ وَوَمَا اللّهُ وَلَا عُمْرَامٍ وَمَعْرُومٍ وَوَهُ وَلَا عُولِهُ الْمَوْلِ وَمُونَ النَّلُاثِ . وَلَا عُمْرَامٍ وَوَمَ النَّلُاثِ . وَلَا مُأَنْ وَالْمَالُ وَمُؤْولُ الْمُؤَلِّ وَكُونَ النَّلَاثِ . وَكَا مُؤَولًا أَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَمُولًا الللّهُ وَمُولًا الللّهُ وَمُولًا الللّهُ وَاللّهُ وَمُولًا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# فصل في نواقض الوضوء

نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ، وَهُو الخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ. لَا حَصَّى وَدُودٌ وَلَوُ بِبَلَّةٍ وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ. لَا إِنْ شَقَّ (٢)، وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ. لَا إِنْ شَقَّ (٢)، وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ مِنْ عَرْجَيْهِ أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ إِنْ انْسَدًّا وَإِلَّا فَقُولُانِ. وَبِسَببهِ. وَهُو زَوَالُ عَقْلٍ، وَإِن بِنَوْمٍ ثَقُلَ، وَلَوْ قَصُرَ لَا خَفَّ. وَنُدِبَ إِنْ طَالَ، وَلَوْ قَصُرَ لَا خَفَّ. وَنُدِبَ إِنْ طَالَ، وَلَـمْ مُلْلَقًا وَإِنْ فِي وَالْمَ عَلْمَ اللّهُ الْقُبْلَةَ بِفَمٍ مُطُلَقًا وَإِنْ بِالْمِعْدِ، وَبِالإِطْلَاقِ إِنْ قَصَدَ لَذَةً أَوْ وَجَدَهَا. لَا انْتَفَيَا إِلَّا الْقُبْلَةَ بِفَمٍ مُطْلَقًا وَإِنْ فِي الْمُعْدِ أَوْ شَعَرٍ أَوْ مُطْلَقًا وَإِنْ فِي وَلِي الْمُعْرِقُ إِنْ قَصَدَ لَذَةً أَوْ وَجَدَهَا. لَا انْتَفَيَا إِلَّا الْقُبْلَةَ بِفَمٍ مُطْلَقًا وَإِنْ

<sup>(</sup>١) في التوضيح عن ابن هارون : يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي ، وقال في المدخل : لا يستقبل الشمس والقمر ، فإنه ورد أنها يلعنانه [مواهب الجليل : ١/ ٢٨١] .

<sup>(</sup>٢) قال الحطاب في المواهب: مفهومه أن ما خرج من ذلك على وجه السلس لا ينقض مطلقًا ، وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا ... وإنها يستحب منه الوضوء ، وذكر المازري راوية شاذة : أن السلس ينقض مطلقًا [مواهب الجليل: ١/ ٢٩١].

بِكُرْهِ أَوْ اسْتِغْفَالِ، لَا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ وَلَا لَذَّةٌ بِنَظَرِ كَإِنْعَاظٍ، وَلَذَّةٌ بِمَحْرَمٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَمُطْلُقُ مَسٍّ ذَكِرِهِ المُتَّصِلِ وَلَو خُنثَى مُشْكِلًا بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبٍ لِكَفَ أَوْ إِصْبَعٍ وَإِنْ زَائِدًا حَسَّ، وَبِرِدَّةٍ وَبِشَكِّ فِي حَدَثِ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ (''). إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ (''). وَبِشَكَّ فِي سَابِقِهِمَا. لَا إِسْمَسِّ دُبُرٍ أَوْ أَنْشَيْن أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ، وَقَيْءٍ، وَأَكُل كُمْ جَزُودٍ، وَذَبْحِ صَغِيرَةٍ، وَقَيْءٍ، وَأَكُل كُمْ جَزُودٍ، وَذَبْحِ وَجَامَةٍ، وَفَصْدٍ وَقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ، وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَأُولَتُ أَيْضًا بِعَدَمِ الإِلْطَافِ (''). وَرَجَامَةٍ، وَفَصْدٍ وَقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ، وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَأُولَتُ أَيْضًا بِعَدَمِ الإِلْطَافِ (''). وَنُجِ صَابِقِهِمُ اللَّهُرُ لَمْ يُعِدْ. وَمَنْعَ حَدَثُ صَلَاةٍ ، وَطَوَاقًا ، وَمَسَّ مُصْحَفِ وَإِنْ بِقَضِيبٍ ، وَحَمْلَةً وَلْ فَلَا الطُّهْرُ لَمْ يُعِدْ. وَمَنَعَ حَدَثُ صَلَاةً ، وَطَوَاقًا ، وَمَسَّ مُصْحَفِ وَإِنْ بِقَضِيبٍ ، وَحَمْلَة وَإِنْ بِعِلَاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ . إلَّا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ . وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ . لَا ذِرْهَم ('' وَقَفْسِيرٍ وَلَوْ وَلَوْ فَلَا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ . وَإِنْ عَلَى كَافٍ . لَا ذِرْهَم (' فَا خَائِضًا . وَجُزْء لِتَعَلِم وَإِنْ بَلَغَ مَ وَحِرْزُ بِسَاتِرٍ ، وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ . لَا ذِرْهَم (' فَا خَائِضًا . وَجُزْء لِتَعَلَمُ وَإِنْ بَلَغَ ، وَحِرْزُ بِسَاتِرٍ ، وَإِنْ عَلَى عَلِيْهِ .

# فصل في أحكام الفسل

# موجباته :

يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الجُسَدِ بِمَنِيٍّ. وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ اللَّا فِلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، إِلَّا بِلَا لَذَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ . وَيَتَوَضَّأُ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى، وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَبِمَغِيبِ حَشْفَةِ بَالِغٍ لَا مُرَاهِقٍ. أَوْ قَدْرِهَا. فِي فَرْجٍ وَإِنْ مِنْ بَهِيمةٍ وَمَيْتٍ. وَنُدِبَ وَبِمَغِيبٍ حَشْفَةِ بَالِغٍ لَا مُرَاهِقٍ. أَوْ قَدْرِهَا. فِي فَرْجٍ وَإِنْ مِنْ بَهِيمةٍ وَمَيْتٍ. وَنُدِبَ لِمُمَاهِقٍ. كَصَغِيرَةٍ وَطِئَهَا بَالِغٌ . لا بِمَنِيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ وَلَوْ الْتَذَّتُ، وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِمُمَا اللهَ عُرْمِ وَلَوْ الْتَذَّتُ، وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بِدَمٍ، وَاسْتُحْسِنَ، وَبِعَيْرِهِ. لَا بِاسْتِحَاضَةٍ. وَنُدِبَ لِانْقِطَاعِهِ .

<sup>(</sup>١) قال ابن يونس : من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ، ولـو أيقـن بالوضـوء ثـم شـك فلـم يـدر أأحدث بعد الوضوء أم لا ؟ فليعد وضوءه [مواهب الجليل : ١/ ٢٥٥ ، التاج والإكليل : ١/ ٣٠٠].

<sup>(</sup>٢) المستنكح: الموسوس، وهو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك مرة أو مرتين في اليوم.

<sup>(</sup>٣) فسر الفقهاء الإلطاف بالالتذاذ ، قال ابن أبي أويس : سألت خالي مالكًا عن معناه فقال : تدخل يدها فيما بين الشفرين .

<sup>(</sup>٤) قال ابن رشد : أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم ، وفيها اسم الله تعالى وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعة .

#### واجباته:

وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِهَا ذُكِرَ، وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ، لَا الْإِسْلَامُ إِلَّا لِعَجْزِ. وَإِنْ شَكَّ أَمَذْيٌ أَوْ مَنِيٌ ؟ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ. كَتَحَقَّقِهِ. وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ، وَمُوالَاةٌ كَالْوُضُوءِ. وَإِنْ نَوَتِ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ، أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيةً لِلأُخْرَى، أَوْ نَوَى الْجَنَابَة وَالْجُمُعَة، أَو نِيابَة عَنِ الْجُمُعَة، وَالْجَمُعَة، اللهُ عَنِ الْجُمُعَة، مَضْفُورِهِ. لا نَقْضُهُ. الْجَنَابَة، أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا (١). وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ، وضَغْثُ مَضْفُورِهِ. لا نَقْضُهُ. وَدَلْكٌ وَلَوْ بَعْدَ الْهَاءِ أَوْ بِخِرْقَةٍ أَوْ اسْتِنَابَةٍ، وَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ.

سُننُهُ: وَسُننَهُ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا، وَصِهَاخِ أُذُنَهِ، وَمَضْمَضةٌ، وَاسْتِنْشَاقٌ، وَاسْتِنْشَاقٌ،

مندوباته: وَنُدِبَ بَدْ عَ بِإِزَالَةِ الأَذَى ، ثُمَّ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ كَامِلَةً مَرَّةً وَأَعْلَاهُ وَمَيَامِينِهِ ، وَتَعْلِيثُ رَأْسِهِ ، وَقِلَّةُ الْهَاءِ بِلَا حَدِّ ، كَغَسْلِ فَرْجِ جُنْبٍ لِعَوْدِهِ لِجَهَاعٍ وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ ، لَا تَعَمُّمٍ . وَلَمْ يَبْطُلْ إِلَّا بِجِهَاعٍ . وَتَمْنَعُ الجُنَابَةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ ، وَالْقِرَاءَةَ إِلَّا كَآيَةٍ لِتَعَوَّذِ وَنَمُ مِ . وَلَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِجِهَاعٍ . وَتَمْنَعُ الجُنَابَةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ ، وَالْقِرَاءَةَ إِلَّا كَآيَةٍ لِتَعَوَّذٍ وَنَحُوهِ . وَلَمْ يَعُودُهِ . وَلَمْ يَعَلِي عَلَى مُسْلِمٌ . وَلِلْمَنِيِّ تَدَفُّقٌ ، وَرَائِحَةُ وَنَحْهِ مَ وَلَائِعَ اللهُ مُعَلِمٌ . وَلِلْمَنِيِّ تَدَفُّقٌ ، وَرَائِحَةُ طُلْعٍ أَوْ عَجِينٍ . وَعُسْلُ الْوُضُوءِ . وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهِ . وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلُ عَلَوْ مَا عَنْ جَبِيرَةٍ .

# فصل في المسح على الخف

رُخِّصَ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِنْ مُسْتَحَاضَةً بِحَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ مَسْحُ جَوْرَبٍ جُلِّدَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ، وَخُفِّ، وَلَوْ عَلَى خُفِّ بِلَا حَائِلِ: كَطِينٍ، إلَّا الْمِهْمَازَ<sup>(٣)</sup> وَلَا حَدَّ بِشَرْطِ جِلْدٍ

<sup>(</sup>١) روى ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعة ناسيًا لجنابة لا يجزئه عن نية الجنابة [مواهب الجليل: ٢/ ١٧٥ ، التاج والإكليل: ١/ ٣١٢].

<sup>(</sup>٢) قال اللخمي: النية في الوضوء تجزئ عن الغسل ، وفي الغسل تجزئ عن الوضوء ؛ لأن كليها فرض [التاج والإكليل: ١/ ٣١٨].

<sup>(</sup>٣) المهاز: حديدة تكون في مؤخرة خف الرائض، [اللسان: ٥/ ٢٦].

طَاهِرٍ خُرِزَ، وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ بِلَا تَرَفُّهِ، وعِصْيَانٍ بِلْبْسِهِ أَو سَفَرِهِ (1) ، فَلَا يُمْسَحُ وَاسِعٌ، وَخُرَّقُ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ، وَإِنْ بِشَكَّ، بَلْ دُونَهُ، إِنِ الْتَصَقَ. كَمُنْفَتِحِ صَغُرَ. أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلْبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ. أَو رِجْلًا فَأَدْ خَلَهَا دُونَهُ عَلْمَ الْمَعْبُوسَ قَبْلُ الْكَمَالِ، وَلَا مُحرِمٌ لَمْ يَضْطَرَّ، وَفِي خُفِّ غُصِبَ تَرَدُّدُ وَلَا لابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ، أَوْ لِيَنَامَ، وَفِيهَا يُكْرَهُ (1) ، وَكُرِهَ غَسْلُهُ، وَتَكْرَارُهُ، وَتَتَبُّعُ عَضُونِهِ، وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ، وَبِخَرْقِهِ كَثِيرًا، وَبِنَزْع أَكْرُ رِجْل لسَاقِ خُفِّهِ. لَا الْعَقِبِ، فَيُضَونِهِ، وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ، وَبِخَرْقِهِ كَثِيرًا، وَبِنَزْع أَكْرُ رِجْل لسَاقِ خُفِّهِ. لَا الْعَقِبِ، وَإِنْ نَزَعَهُمَا؛ أَوْ أَعْلَيَيْهِ، أَوْ أَحَدُهُمُا بَاذَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوالَاةِ، وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعُيرَتْ وَيَمَتُهُ، وَإِلَّا مُزَق وَالْاقِ، وَإِنْ نَزَعَهُمَا؛ أَوْ أَعْلَيَيْهِ، أَوْ أَحْدُهُمُا بَاذَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوالَاةِ، وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعُيرَتْ وَيَعَيرَ تُ وَيَعْرَادُهُ مَنْ وَيَعْمَلُهُ وَعُيرَتْ وَيَكُونُ وَعَلَى الْمُؤْتِ وَمَاعَ الْوَقْتُ؛ فَفِي تَيَمُّهُمِهِ، أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ، أَوْ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ، وَإِلَا مُزَق وَلَالُ مُولَى الْمُولِ الْمُؤْلِ وَبَطَلَ لِكَعْبَيْهِ، وَهَلِ الْيُسْرَى كَوْنَهُمَا لِكَعْبَيْهِ، وَهُلِ الْيُسْرَى كَوْنَهُمَ عُنُونَ الْمُؤْلِ وَبَطَلَتْ إِنْ تُرَعَ وَهِلَ الْمُعْرَاهُ مَنْ الْوَقْتِ .

# فصل في التيممر

يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ ، لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ ، وَحَاضِرٌ صَحَّ لِجَنَازَةِ إِنْ تَعَيَّنَتْ ، وَفَرْضِ غَيْرِ جُمُعَةٍ وَلَا يُعِيدُ ، لَا سُنَةٍ . إِنْ عَدِمُوا مَاءً كَافِيًا ، أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْهَالِهِ مَرَضًا ، وَفَرْضِ غَيْرِ جُمُعَةٍ وَلَا يُعِيدُ ، لَا سُنَةٍ . إِنْ عَدِمُوا مَاءً كَافِيًا ، أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْهَالِهِ مَرَفَى الْوَ زِيَادَتَهُ ، أَوْ تَأَخُّر بُرْءٍ أَوْ عَطَشَ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ ، أَوْ بِطلَبِهِ تَلَفَ مَالٍ ، أَوْ خُرُوجَ وَقْتٍ : كَعَدَمٍ مُنَاوِلٍ ، أَوْ آلَةٍ . وَهَلْ إِنْ خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ ؟ خِلَافٌ وَجَازَ جَنَازَةٌ ، وَسُنَّةُ ، وَمَسُّ مُصْحَفِ ، وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ ، وَرَكْعَتَاهُ بِتَيَمَّم فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ؛ إِنْ تَأَخَرَتْ ، لَا فَرْضُ وَمَسُّ مُصْحَفِ ، وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ ، وَرَكْعَتَاهُ بِتَيَمَّم فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ؛ إِنْ تَأَخَرَتْ ، لَا فَرْضُ آخُرُه وَلَا تُهُ ، لَا يَتَيَمُّم لِمُسْتَحَبٍ . وَلَزِمَ مُوالاَتُهُ ، لَا يَتَعَلَى لَمْ يَعَدَى لَمْ يَعْتَجْ لَهُ ، وَإِنْ بِذَمِّتِهِ ، وَطَلَلُهُ وَلَا لَهُ مَنْ الْ قَرْضُهُ ، وَأَخْذُهُ بِثَمَنِ اعْتِيكَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ ، وَإِنْ بِذَمَّتِهِ ، وَلِلْ يُحْفِق وَلَوْ لَا تَعَوَّقَ عَدَمَه ، وَأَخْذُهُ بِثَمَنِ اعْتِيكَ لَمْ يَحْتَجْ لَه ، وَإِنْ بَوَهَمَه ، وَالْحُونُ مَعْمَ الْعَتِيكَ لَمْ يَحْتَجْ لَه ، وَإِنْ بِذَمَّتِهِ ، وَلَكُهُ مِنْ الْعَتِيكَ لَمْ يَعْتَجْ لَه ، وَإِنْ بَوَهَمَه ، لَا تَحَقَّقَ عَدَمَه ، طَلَبًا لا يَشُقُ بِهِ : كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ حَوْلَه مِنْ الْكُل صَلاةٍ ، وَإِنْ تَوَهَمَه ، لَا تَحَقَّقَ عَدَمَه ، طَلَبًا لا يَشُقُ بِهِ : كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ حَوْلَه مِنْ

<sup>(</sup>١) اختلف المالكية والشافعية فقيل: لا يمسح من سافر في معصية ، ولا يترخص برخصة حتى يتوب ، وقيل: يمسح ، وهو الصحيح ؛ لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر.

<sup>(</sup>٢) أي : أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح ، وإن مسح لم يجزه ، وهو المشهور كما في التوضيح عن ابن رشد وابن هارون .

كَثِيرَةٍ، إِنْ جَهِلَ بُخْلَهُمْ بِهِ، وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إِنْ كَانَ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ، وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ، وَنَزْعُ خَاتِمِهِ، وَصَعِيدٌ طَهُرَ: كَتُرَابٍ وَهُوَ الْأَفْضَلُ، وَلَوْ نُقِلَ، وَتُلْج، وَخَضْخَاضٍ. وَفِيهَا جَفَّفَ يَدَيْهِ ـ رُوِيَ بِجِيمِ وخَاءٍ ـ وَجِصٌّ لَمْ يُطْبَخْ وَمَعْدِنٍ غَيْرِ ّنَقْدٍ، وَجَوْهَرٍ، وَمَنْقُولٍ. كَشَبِّ، وَمِلْح، وَلِمَرِيضٍ حَائِطُ لَبِنِ، أَوْ حَجَرٍ. لَا بِحَصِيرٍ وَخَشَبٍ، وَفِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ. فَالآيِسُ: أَوَّلَ الْمُخْتَادِ، وَالْمُتَرَدِّدُ فِي لُحُوقِهِ أَوْ وَجُودِهِ: وَسَطَهُ، وَالرَّاجِي: آخِرَهُ. وَفِيهَا تَأْخِيرُهُ الْمَغْرِبَ لِلشَّفَقِ (١). وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ، وإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ لِيَدَيْهِ . وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ ، وَبَدْءٌ بِظَاهِرِ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ إِلَى الْمُرْفَقِ ، ثُمَّ مَسْحُ الْبَاطِنِ لَآخِرِ الأصَابِع ، ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلِكَ . وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا . إِلَّا نَاسِيَهُ وَيُعِيدُ الْـمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ ، وَصَحَّتْ إِنْ لَمْ يُعِدْ: كَوَاجِدِهِ بِقْرْبِهِ، أَوْ رَحْلِهِ، لَا إِنْ ذَهَبَ رَحْلُهُ. وَخَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلًا، وَرَاجِ قَدَّمَ وَمُتَرَدِّدٍ فِي لُـحُوقِهِ وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا: كَمُقْ تَصِرٍ عَلَى كُوعَيْدِ. لَا عَلَى ضَرْبَدٍ، وَكَمُتَيَمِّمِ عَلَى مُصَاب بَوْلٍ، وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُولِ؛ وَبِالْمُحَقَّقِ. وَاقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الأرْضِ بِالْجَفَافِ، وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضٍّ، وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ، إلَّا لطُولٍ وَإِنْ نَسِيَ إِحْدَى الْخَمْسِ؛ تَيَمَّمَ خَسًّا. وَقُدِّمَ ذُو ماءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ إِلَّا لِخُوفِ عَطَشٍ: كَكُوْنِهِ لَهُمَا وَضَمِنَ قِيمَتَهُ. وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاء وَصَعِيدٍ.

# فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

إِنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ: كَالْتَّيَمُّمِ، مُسِحَ، ثُمَّ جَبِيرَتُهُ، ثُمَّ عِصَابَتُهُ: كَفَصْدٍ، وَمَرَارَةٍ، وَقِرْطَاسِ صُدْغ، وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسْلٍ، أَوْ بِلَا طُهْرٍ، وَانْتَشَرَتْ إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ. كَأَنْ قَلَّ جِدًّا كَيَدٍ، وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ

<sup>(</sup>١) يعدد المصنف هنا أحوالًا ثلاثة للعامدين إلى الماء ؛ فالأول : الآيس من الحصول عليه ، وهذا يتيمم ويصلي في أول الوقت ، والثاني : المتردد في ذلك ، وهذا يتيمم في وسط الوقت ويصلي ، والثالث : من يغلب عليه الظن أن سيصل إلى الماء ، وهذا يؤخر صلاته ختى آخر الوقت .

وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وَتَوَضَّأَ، وَإِلَّا فَثَالِثُهَا يَتَيَمَّمُ إِنْ كَثُر، وَرَابِعُهَا يَجْمَعُهَا، وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ. وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ مُتَوَضٍ رَأْسَهُ.

#### فصل

# في الحيض والنفاس والاستحاضة

الْحَيْضُ : دَمٌ : كَصُفْرَةٍ أَوْ كُذْرَةٍ . خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَخْمِلُ عَادَةً وَإِنْ دُفْعَةً . وَأَكْثَرُهُ لَيْبَلَدَأَةٍ نِصْفُ شَهْرٍ: كَأَقَلِّ الطُّهْرِ، وَلَمُعْتَادَةٍ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ ، ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ ، وَلِحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ ، وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا ، وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَعْدَهَا أَوْ كَالْـمُعْتَادَةِ ؟ قَوْلَانِ. وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّم فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ(١)، وَتَغْتَسِلُ كُلَّهَا انْقَطَعَ الدَّمُ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُوطَأُ، وَالمُمَيِّزُ بَعْدَ طُهْرِ تُمَّ حَيْضٌ وَلَا يَسْتَظْهِرُ عَلَى الأَصَحِّ، وَالطَّهْرُ بِجُفُوفٍ، أَوْ قَصَّةٍ. وَهِيَ أَبْلَغُ لِـمُعْتَادَتِهَا فَتَنْتَظِرُهَا لآخِرِ الْـمُخْتَارِ، وَفِي الْمُبْتَدَأَةِ (٢) تَرَدُّدُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، بَلْ عنْدَ النَّوْمِ، وَالصُّبْحِ. وَمَنَعَ صِحَّةَ صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَوُجُوبَهُمَا، وَطَلَاقًا. وَبَدْءَ عِدَّةٍ، وَوَطْءَ فَرْج، أَوْ تَحْتَ إِزَارٍ، وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّم، وَرَفْعَ حَدَثِهَا وَلَوْ جَنَابَةً، وَدُخُولَ مَسْجِدٍ فَلَا تَعْتَكِفُ وَلَا تَطُوفُ ، وَمَسَّ مُصْحَفٍ لَا قِرَاءَةً. وَالنِّفَاسُ دَمٌ خَرَجَ لِلْوِلَادَةِ، وَلَوْ بَيْنَ تَـوَأَمَيْنِ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ، فَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا فَنِفَاسَانِ وَتَقْطَعُهُ وَمَنْعُهُ كَالْحَيْضِ، وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ وَالاظْهَرُ بېۋو نفىد.

<sup>(</sup>١) وذلك بأن رأت الطهر يومًا والدم يومًا أو يومين ، لفقت من أيام الدم عدة أيامها التي كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ، فإن اختلط عليها الدم في أيام الاستظهار أيضًا فهي مستحاضة .

<sup>(</sup>٢) يعنى: من كانت حديثة عهد بالحيض لصغر سنها.

#### باب

# أحكام الصلاة بيان أوقات الصلوات الخمس

الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ : مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآخِرِ الْقَامَةِ بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ وَهُـوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ للاصْفِرَارِ. وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إِحْدَاهُمَا. وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى أَوْ أَوَّلِ الثَّانِيَةِ؟ خِلَافٌ. وَلِلْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا بَعْدَ شُرُوطِهَا، وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبٍ مُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الأوَّلِ، وَلِلصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلإسْفَارِ الأعْلَى، وَهِيَ الْوُسْطَى. وَإِنْ مَاتَ وَسطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءِ لَـمْ يَعْصِ، إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الْـمَوْتَ، وَالأَفْضَلُ لِفَذِّ تَقْدِيمُهَا مُطْلَقًا وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ، وَلِلْجَهَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ. وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْع الْقَامَةِ، وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ. وَفِيهَا نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا، وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تُجْزِ، وَلَوْ وَقَعَت فِيهِ (١). وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْح، وَلِلْغُرُوبِ فِي الظُّهْرَيْنِ، وَلِلْفَجْرِ فِي الْعِشَاءَيْنِ، وَتُدْرَكُ فِيهِ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ لَا أَقَلَّ. وَالْكُلُّ أَدَاءٌ، وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ بِفَصْل رَكْعَةٍ عَنِ الأُولَى، لَا الأخِيرَةِ كَحَاضِرِ سَافَرَ، وَقَادِم، وَأَثِمَ إِلَّا لِعُذْرِ بِكُفْرٍ، وَإِنْ بِرِدَّةٍ، وَصِبًا وَإِغْهَاءٍ، وَجُنُونٍ، وَنَوْم، وَغَفْلَةٍ: كَحَيْضٍ، لَا سُكْرٍ، وَالْمَعْذُورُ وَغَيْرُ كَافِرِ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ. وَإِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخِيرَةَ . وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الْهَاءِ ، أَوْ ذَكَرَ مَا يُرَتَّبُ فَالْقَضَاءُ ، وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ . غَيْرُ نَوْم وَنِسْيَانِ : الْمُدْرَكَ . وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْع وَضُرِبَ لِعَشْرٍ . وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُرُوبِهَا . وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ. وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ. وَفَرْضِ عصْرٍ، إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحِ، وَتصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ، وَالْوِرْدَ

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: إذا صلى وهو غير عالم بدخول الوقت وجب إِلَّا تجزئه صلاته، وإن انكشف له أنه صلاها بعد دخول الوقت؛ لأنه صلاها وهو غير عالم بوجوبها عليه [التاج والإكليل: ١/ ٤٠٥].

قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ، وَجَنَازَةً وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ قَبْلَ إِسْفَادٍ وَاصْفِرَاد، وَقَطَعَ مُحرِمٌ بِوَقْتِ نَهْي. وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِـمُشْرِك، وَمَزْبَلَة وَمَحَجَّةٍ بِوَقْتِ نَهْي. وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِـمُشْرِك، وَمَزْبَلَة وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجسِ، وَإِلَّا فَلَا إِعَادَةً عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ. وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ. وَلَمْ تُعَدْ، وَيِمَعْطِنِ إِبل وَلَوْ أَمِنَ، وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلَانِ. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا بِكَنِيسَةٍ. وَلَمْ تُعَدْ، وَيِمَعْطِنِ إِبل وَلَوْ أَمِنَ، وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلَانِ. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَ يُهَا مِنَ الضَّرُودِيِّ، وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ: أَنَا أُخْرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَ يُهَا مِنَ الضَّمُ وَيِّ مَ فُرُهُ. لَا فَائَتَةٍ عَلَى الأَصَحِّ. وَالْجَاحِدُ كَافِرُا، وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِل، وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ. لَا فَائَتَةٍ عَلَى الأَصَحِّ. وَالْجَاحِدُ كَافِرُهُ.

# فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بها

[ سُنَّ الأذَانُ لِجَمَّاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا ] فِي فَرْضٍ وَقْتِيِّ، وَلَوْ جُمُعَةً وَهُوَ مُنَنَى، وَلَوْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ أَوَّلًا. مَجْزُومٌ بِلَا فَصْلٍ، ولَوْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ، إِلَّا الصَّبْحَ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الْخِيرِ. وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ، وَعَقْلٍ، وَذُكُورَةٍ، وبُلُوغٍ، وَنُدِبَ.. مُتَطَهِّرٌ، صَيِّتٌ، مُرْ تَفِعٌ، وَالْخِيرِ. وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ، وَعَقْلٍ، وَذُكُورَةٍ، وبُلُوغٍ، وَنُدِبَ.. مُتَطَهِّرٌ، صَيِّتٌ، مُرْ تَفِعٌ، وَلَوْ اللَّهِ الْعَنْدِ، مُسْتَقْبِلُ إِلَّا لإِسْمَاعٍ، وَحِكَايَتُهُ لِسَامِعِهِ لِمُنتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى، وَلَوْ وَجَكَايَتُهُ لِسَامِعِهِ لِمُنتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى، وَلَوْ مُتَنفِّلًا، لا مُفْتَرِضًا، وَأَذَانُ فَلَدًّ إِنْ سَافَرَ، لا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُخْتَارِ. وَجَازَ أَعْمَى، وَتَعَدُّدُهُ وَتَرَبُّهُمْ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَجَعُعُهُمْ كُلُّ عَلَى أَذَانِهِ، وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ وَجَازَ أَعْمَى، وَتَعَدُّدُهُ وَتَرَبُّهُمْ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَجَعُعُهُمْ كُلُّ عَلَى أَذَانِهِ، وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَن وَجَازَ أَعْمَى، وَتَعَدُّدُهُ وَتَرَبُّهُمْ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَجَعُهُمْ مُكُلُّ عَلَى أَذَانِهِ، وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَن وَكَايَتُهُ وَبُرَةً مُعَلَى الْمَوْرَةُ مُ وَلَالًا فَوْمَ عَلَاهٍ . وَتُسَنَّ إِقَامَةٌ مُفُورَةٌ ، وَثُنِي تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ، وَلَا طَآفَةٍ . وَصَحَّتْ وَلَوْ تُركَتْ عَمْدًا. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ ، وَلُو تُوكُونَا عَمْدًا . وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ ، وَلُو تُوكُونُ عَمْدًا . وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَوْلَةُ أَو الطَّآقَةِ .

<sup>(</sup>١) أي : من ترك الصلاة تهاونًا غير جاحد يقتل حدًّا ، ومن تركها جحودًا لها وإنكارًا لوجوبها قُتل كفرًا .

# فصل في شروط صحة الصلاة : طهارة الحدث والخبث

شُرِ طَ لِصَلَاةٍ طَهَارَةُ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ ؛ أَخَرَ لآخِرِ الاختِيَارِي وَصَلَّى، أَوْ فِيهَا وَإِنْ عِيدًا أَوْ جَنَازَةَ وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَـمَّهَا('')، إِنْ لَسمْ يُلطَّخْ فَرْشَ مَسْجِدٍ، وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْيِهِ \_ لَا جَسَدِهِ \_ وَإِنْ لَسمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ مَسْجِدٍ، وَأَوْمَأ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَسَكِهُ أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ، وَإِلَّا فَلَهُ إِنَّامِلِ يُسْرَاهُ، فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهُم قَطَعَ. كَأَنْ لَطَّخُهُ، أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ، وَإِلَّا فَلَهُ الْقَطْعُ. وَنُدِبَ الْبِنَاءُ، فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ، إِنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانٍ مُمْكِنٍ الْقَطْعُ. وَلُوْ سَهْوًا وَإِنْ كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الإِمَامُ، وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ حِلَافٌ '''). وَيَسْتَخْلُفَ الإِمَامُ، وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ حِلَافٌ '''). وَإِذَا بَنَى لَـمْ يَعْتَدَّ إِلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ. وَالْتَخْرَبُ إِلَى الْعَلَقُ الْأَوْلُ الْمَعْرَبُ اللهُ عَلْمُ وَلِي الْمَلْكَ وَلَوْ بِتَمَاهُدٍ وَفِي الْمُمُعَةِ مُطْلَقًا لأَوْلِ الجَامِعِ، وَإِلّا بَطَلَتَا، وَإِنْ لَمْ يُتَكَدً إِللْ بَطَلَتَا، وَإِنْ لَمْ مُنَا وَالْمَامُ، وَلِي بِعَلَمْ وَإِلَّا فَالأَقُرَابُ إِلَى الْجَامِعِ، وَإِلاَ بَطَلَتَا، وَإِنْ لَمْ مُولَا الْحَلِمِ الْمُعَلِي الْحَلَةُ وَقَضَاءُ لِوَعُمُ وَا عُولَ الْمُعَلِي وَالْمُورُ وَالْمُ مَا الْمُعْرَامُ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِنْ رَعَهُ فَيْءٌ لَمْ تَبُولُ الْمَامِ وَلَا يَعْلَدُهُ وَلَوْلَ الْمَامِ وَلَوْلَ الْمَعْمَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدُرُكَ الْوُسُطَيَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا ، أَوْ لِحَاضِ أَدُولُ الْإِنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ مَلَاهُ أَنْ وَيَعُولُ الْمَامِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ مَا الْمُنْ الْمَامِ ، وَلُو لَمْ نَوْنَ الْمَامِ ، وَلُو لَوْ لَا يَعْمُورُ وَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ ، وَلُو لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ .

# فصل ف*ى س*تر العورة وصفة الساتر

هَلْ سَتْرُ عَوْرَتِهِ بِكَثِيفٍ وَإِنْ بِإِعَارَةٍ ، أَوْ طَلَبٍ، أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ كَحَرِيرٍ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد : إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها ، وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفت وقت الصلاة [التاج والإكليل : ١/ ٤٧٠].

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد: إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق [مواهب الجليل: ١/ ٤٨٧]. (٣) قال ابن رشد: أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ، فقال ابن حبيب: لا يبني، وقال أصبغ وابن مسلمة: يبني، وهو ظاهر المدونة [مواهب الجليل: ١/ ٤٨٤، والتاج والإكليل: ١/ ٤٨٤].

<sup>(</sup>٤) المعنى : أن من حصل له شيء مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره ، أو سقوط نجاسة أو تذكرها ، أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته ، بل يقطعها ويستأنف الصلاة ، وهذا هو المذهب .

شَرْطٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ، وَإِنْ بِخَلْوَةٍ للصَّلَاةِ؟ خِلَافٌ (١). وَهِيَ مِنْ رَجُلِ وَأَمَةٍ، وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ، مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَمَعَ أَجْنَبِيّ - غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ - وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا، وَأَطْرَافِهَا، بِوَقْتٍ، كَكَشْفِ أَمَةٍ فَخِذًا، لَا رَجُلِ، وَمَعَ مَحْرَم غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ، وَتَرَى مِنَ الأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ، وَمِنَ الْمَحْرَم كَرَجُل مَعَ مِثْلِهِ، وَلَا تُطْلَبُ أَمَةٌ بِتَغْطِيَةِ رَأْسٍ، وَنُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَةٍ، وَلاَّمٌّ وَلَدٍ، وَصَغِيرَةٍ، سَتْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحُرَّةِ، وَأَعَادَتْ إِنْ رَاهَقَتْ لِلْاصْفِرَارِ، كَكَبِيرَةٍ، إِنْ تَركت الْقِنَاعَ، كَمُصَلِّ بِحَرِيْرٍ، وَإِنِ انْفَرَدَ، أَوْ بِنَجِسِ بِغَيْرٍ أَوْ بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ، وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلَاتِهِ وَصلَّى بِطَاهِرٍ، لَا عَاجِز صَلَّى عُرْيَانًا، كَفَائِتَةٍ وَكُرِهَ مُحَدَّدٌ، لَا بِرِبح، وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ كَكَفّ كُمِّ وَشَعْرٍ لِصَلَاةٍ <sup>(٢)</sup> وَتَلَثُّمٌ كَكَشْفِ مُشْتَرٍ صَدْرًا أَوْ سَاقًا وَصَمَّاءُ بِسِتْرٍ وَإِلَا مُنِعَتْ كَاحْتِبَاءٍ لَا سَتْرَ مَعَهُ وَعَصَى. وَصَحَّتْ إِنْ لَبِسَ حَرِيرًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَرَقَ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا سِتْرًا لأَحَدِ فَرْجَيْهِ فَثَالِثُهَا يُخَيَّرُ، وَمَنْ عَجَزَ صَلَّى عُرْيَانًا؛ فَإِنِ اجْتَـمَعُوا بِظَلَامَ فَكَالْـمُسْتُورين، وَإِلا تَفَرَّقُوا؛ فَإِنِ لَـمْ يُـمْكِنْ صَلَّوْا قِـيامًا، غَاضِّين إِمَامُهُمْ وَسْطَهُم، وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسِ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا، إنْ قَرُبَ، وَإِلَّا أَعَادَا بِوَقْتٍ، وَإِنْ كَانَ لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ صَلُّوا أَفْذَاذًا، وَلأَحَدِهِمْ، نُدِبَ لَهُ إعَارَتْهُمْ .

# فصل فى استقبال القبلة وما يتعلق به

وَمَعَ الأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لَينْ بِمَكَّةَ ؛ فَإِنْ شَقَّ فَفِي الإجْتِهَادِ نَظَرٌ ، وَإِلَّا

<sup>(</sup>١) ذهب ابن محرز إلى القول بأن ستر العورة مدة الصلاة سنة ، وذهب ابن بشير إلى أن المذهب على قول واحد في وجوب الستر ، والخلاف في الإعادة على الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ [التاج والإكليل : ١/ ٤٩٧] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك : من صلى محتزمًا أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه ، فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة فصلاها كها هو لا بأس يذلك ، وإن كان إنها فعل ذلك ليكفت به شعرًا أو ثوبًا فلا خير فيه [المدونة الكبرى: ١/ ٩٦].

فَالْأَظْهَرُ جِهَتُهَا اجْتِهَادًا كَأَنْ نُقِضَتْ ، وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَهَا ، وَإِنْ صَادَفَ. وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ فَقَطْ. وَإِنْ بِمحْمَلِ بَدَلُ فِي نَفْل، وَإِنْ وِثْرًا، وَإِنْ سَهُلَ الابْتِدَاءُ لَمَّا، لَا سَفِينَةٍ فَيَدُورُ مَعَهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَهَلْ إِنْ أَوْمَا أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ، وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ وَلَا مِحْرَابًا إِلَّا لِمِصْرٍ، وَإِنْ أَعْمَى وَسَأَلَ عَنِ الأَدِلَّةِ، وَقَلَّدَ غَيْرَهُ مُكَلَّفًا عَارِفًا أَوْ عَرْرَابًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُحْتَهِدٌ تَخَيَّرَ، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا لَحسُنَ وَاخْتِيرَ. وَإِنْ عَمْرَابًا وَقَلْ بَعِدُ الْوَقْتِ بَعْ مُحْتَهِدٌ تَخَيَّرَ، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا لَحسُنَ وَاخْتِيرَ. وَإِنْ عَيْرَهُ مُكَلَّفًا عَادِفًا أَوْ تَحَيِّرَ مُحْتَهِدٌ تَخَيَّرَ، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا لَحسُنَ وَاخْتِيرَ. وَإِنْ مَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانَهَ، وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَأُولً بِالنِّسْيَانِ وَبِالإِطْلَاق، وَبَعْلَ فَرْضٌ عَلَى الْمَحْرِ اللَّهُ عِيدُ النَّامِي أَبَدًا؟ خِلَافٌ ، وَجَازَتْ سُنَةٌ فِيهَا، وَفِي الْحَجْرِ لَكَ عَهْرَهُا كَالرَّاكِبِ إِلَّا لِإِلْتِحَامُ ('')، أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ، وَإِنْ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَمِنَ أَعَلَى الْنَوْنَ عَلَى الْمُؤْتَى ، وَإِلَا لِخَيْرِهَا، وَإِنْ أَمِنَ أَعَلَى النَّوْنَ فَلَقُ الْمَوْنُ وَلَا إِنْ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ أَمِنَ أَعَلَى النَّوْرَ لَى اللَّالِ فَلَاق، وَفِيهَا كَرَاهَةُ الأَخيرِ.

# فصل هي فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

[ فَرَانِضُ الصَّلَاةِ ] : تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ. وَقِيَامٌ لَهَا، إِلَّا لِمَسْبُوقِ فَتَأْوِيَلَانِ، وَإِنَّمَا يُجْزِىءُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَإِنْ عَجَز سَقَطَ، وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَلَفْظُهُ وَاسِعٌ، وَإِنْ تَخَالَفَا فَالْعَقْدُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، فَإِنْ عَجَز سَقَطَ، وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيِّنَةِ، وَلَفْظُهُ وَاسِعٌ، وَإِلّا فَلا ، كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ وَالرَّفْضُ مُنْطِلٌ ، كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إِنْ طَالَتْ أَوْ رَكَعَ ، وَإِلّا فَلا ، كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ عَرُبَتْ ؛ أَوْ لَمْ يَنُو الرَّكَعَاتِ ، أَوْ الأَدَاءَ أَوْ ضِدَّهُ ، وَنِيَّةُ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ ، وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثُرَ ، وَإِلَّا فَخِلَافٌ " وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثُرَ ، وَإِلَّا فَخِلَافٌ " وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثُرَ ، وَإِلَّا فَخِلَافٌ " وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إِمَامٍ وَفَدًّ ، وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ ، وَقِيَامٌ لَمَا فَيَجِبُ تَعَلَّمُهُا إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلّا التَمَّ ، فَإِنْ لَمْ يُعْمَلُ وَلَا اللهُ مُعْتَارُ سُقُوطُهُها، وَنُدِبَ فَصْلٌ بَيْنِ تَكُبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ، وَهَلْ تَحِبُ

<sup>(</sup>١) أي: عند التحام الصفوف في الحرب.

<sup>(</sup>٢) الخضخاض: الأرض الطينية الرخوة بسبب الماء.

<sup>(</sup>٣) قال ابن رشد: الأصح أنَّ تقدُّم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل في مذهبنا [التاج والإكليل: ١/ ٥١٨].

الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوِ الجُّلُّ ؟ خِلَافٌ (١)، وَإِنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهَا سَجَدَ، وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَندِبَ تَمْكِينُهُمَا، وَنَصْبُهُمَا، وَرَفْعٌ مِنْهُ، وَسُجُودٌ عَلَى جَبْهَتِهِ. وَأَعَادَ لِتَرْكِ أَنْفِهِ بِوَقْتٍ (٢)، وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ كَيَدَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَفْعٌ مِنْهُ، وَجُلُوسٌ لِسَلَام، وَسَلَامٌ عُرِّفَ بِأَلْ، وَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ بِهِ خِلَافٌ. وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، وَطَمْأَنِينَتُهُ، وَتَرْتِيبُ أَدَاءٍ وَاعْتِذَالٌ عَلَى الأَصَحِّ. وَالأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ.

#### سنن الصلاة

وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأولى وَالثَّانِيَةِ، وَقِيَامٌ لَمَا، وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ، وَسِرٌ بِمَحَلِّهِا، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ إِلَّا الإِحْرَامَ وَسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لإِمَامٍ وَفَذّ، وَكُلُّ تَشَيهُدٍ، وَالحُلُوسُ الأوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنَ الثَّانِي وَعَلَى الطُّمْأَنِينَةِ، وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إِمَامِهِ، ثُمَّ يَسَارِهِ، وَبِهِ أَحَدٌ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ، الطُّمْأَنِينَةِ، وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إِمَامِهِ، ثُمَّ يَسَارِهِ، وَبِهِ أَحَدٌ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّم لَمْ تَبْطُلْ، وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذَ إِنْ خَشِيا مُرُورًا بِظَاهِرٍ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّم لَمْ تَبْطُلْ، وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذَ إِنْ خَشِيا مُرُورًا بِظَاهِرٍ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّم لَمْ تَبْطُلُ، وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذَ إِنْ خَشِيا مُرُورًا بِظَاهِرٍ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّم لَمْ تَبْطُلُ، وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذَ إِنْ خَشِيا مُرُورًا بِظَاهِمِ ثَابِتٍ ، غَيْرُ مُشْغِلٍ، فِي غِلَظِ رُمْحٍ ، وَطُولِ ذِرَاعٍ ، لا دَابَّةٍ وَحَجَدٍ وَاحِدٍ وَخَطًّ ، وَأَجْبَيَةٍ ، وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلَانِ . وَأَثِمَ مَازُّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ ، وَمُصَلِّ تَعَرَّضَ وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ ، وَلُو سَكَتَ إِمَامُهُ .

#### مندوبات الصلاة

وَنُدَبَتْ إِنْ أَسَرَّ كَرَفْعِ يَكَيْهِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةٍ بِصُبْحٍ ، وَالظُّهْرُ تَلِيهَا ، وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِبٍ وَعَصْرٍ ، كَتَوَسُّطٍ بِعِشَاءِ ، وَثَانِيَةٍ عَنْ أُولَى (٣)، وَجُلُوسٍ تَلِيهَا ، وَثَانِيَةٍ عَنْ أُولَى (٣)، وَجُلُوسٍ

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض: المشهور وجوب الفاتحة في جلّ الصلاة، وقال ابن رشد: ظاهر المدونة أن من تركها من ركعة سجد قبل السلام [التاج والإكليل: ١/ ٥١٩].

<sup>(</sup>٢) والسجود على الجبهة والأنف جميعًا ، فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدًا . المدونة [١/ ٧١] .

<sup>(</sup>٣) قال ابن العربي: حراس من أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية فتسووا بينهما ، وإنه لأشر ما يجهله الناس [التاج والإكليل: ١/ ٥٣٧].

أَوَّلَ، وَقُوْلُ مُقْتَلِا وَفَلَّ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَتَسْبِحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَتَأْمِينُ فَلَّ مُطْلَقًا، وَإِمَّامٍ بِسِرٌ، وَمَأْمُومٍ بِسِرٌ، أَوْ جَهْرٍ إِنْ سَمِعَه عَلَى الأظْهَرِ، وَإِسْرَارُهُمْ بِهِ، وَقُنُوتٌ سِرًّا بِصُبْحٍ فَقَطْ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ، وَلَفْظُهُ وَهُو اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَى آخِرِهِ، وَتَكْبِيرُهُ فِي الشَّرُوعِ، إِلَّا فِي قِيامِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَلاِسْتِقْلَالِهِ وَالسَجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْسُسْرَى الشَّرُوعِ، إلَّا فِي قِيامِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَلاِسْتِقْلَالِهِ وَالسَجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْسُسْرَى لِلأَرْضِ، والْبُهُمَ عَلَيْهُ وَإِبْهَامُهَا لِلأَرْضِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ، وَوَصْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ، وَوَهْ فَعَلِيهِ وَاللَّرْضِ، وَالرِّدَاءُ، وَسَدْلُ يَدَيْهِ، وَهِلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ، أَوْ إِنْ طَوَّلَ؟ وَهَلْ كَرَاهتُهُ وَوَضْعُ يَدِيهِ وَالرِّدَاءُ، وَسَدْلُ يَدَيْهِ، وَهِلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ، أَوْ إِنْ طَوَّلَ؟ وَهَلْ كَرَاهتُهُ رَكُمُ اللهُ فِي سُجُودِهِ ('')، وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيامِ، وَعَقْدُهُ يُحمَّاهُ فِي تَشَهُ لَاعْتُهُ وَلِهِ فَاللَّهُ فِي سُجُودِهِ ('')، وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيامِ، وَعَقْدُهُ يُحمَّاهُ فِي تَشَهُدُونِهِ الثَّلَاثَ، وَلَا بَسْمَلَةُ فِيهِ الثَّلَاثَ، وَلَا بَسْمَلَةُ فِيهِ، وَجَازَتْ التَّسَمُّةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلَافٌ، وَلَا بَسْمَلَةُ فِيهِ، وَجَازَتْ كَتَعَوَّذِ بِنَفْل.

# مكروهات الصلاة

وَكُرِهَا بِفَرْضٍ: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ ، وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ ، وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَتَشَهُّدٍ أَوَّلَ ، لَا بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ ، وَدَعَا بِهَا أَحَبَّ ، وَإِنْ وَقَبْلَ تَشَهُّدٍ ، وَبَعْدَ سَلَامِ إِمَامٍ ، وَتَشَهُّدٍ أَوَّلَ ، لَا بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ ، وَدَعَا بِهَا أَحَبَّ ، وَإِنْ لِدُنْيَا ، وَسَمَّى مِنْ أَحَبَّ . وَلَوْ قَالَ : يَا فُلَانُ فَعَلَ اللهُ بِك كَذَا ، لَمْ تَبْطُلْ ، وَكُرِهَ سُجُودٌ لِدُنْيَا ، وَسَمَّى مِنْ أَحَبَ . وَلَوْ قَالَ : يَا فُلَانُ فَعَلَ اللهُ بِك كَذَا ، لَمْ تَبْطُلْ ، وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عَلَى ثَوْبٍ لَا حَصِيرٍ ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ ، وَرَفْعُ مُومِئَ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عَلَى ثَوْبٍ لَا حَصِيرٍ ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ ، وَرَفْعُ مُومِئَ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عَلَى مَرْبِ لَا حَصِيرٍ ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ ، وَرَفْعُ مُومِئَ مَا يَسْجُدُ مَلَيْهِ ، وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عَمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمِّ ، وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلِّ لَهُ بِمَسْجِدٍ ، وَقِرَاءَةٌ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ ، وَدُعَاءٌ خَاصٌ أَوْ بِعَجَوِيَةٍ لِقَادِر ، وَالْتِفَاتُ بِلَا حَاجَةٍ ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ ، وَفَرْقَعَتُهَا ، وَإِفْعَاءُ ، كَا خَالَى اللهُ بَعَجُويَةٍ لِقَادِر ، وَالْتِفَاتُ بِلَا حَاجَةٍ ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ ، وَفَرْقَعَتُهَا ، وَإِفْعَاءُ ، كَا مَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هذه المسألة كلام طويل فصّلناه في كتابنا فقه السنة للنساء ، فليراجع هناك ، وانظر أيضًا مناقشة الإمام ابن القيم لها في زاد الميعاد .

<sup>(</sup>٢) الإقعاء: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . [النهاية : ٤/ ٨٩] .

وتَخَشَّرٌ وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ، وَرَفْعُهُ رِجْلًا، وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى، وَإِقْرَائُهُمَا وَتَفَكَّرُ بِدُنْيَوِيَ، وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمِّ أَوْ فَمٍ، وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ وَتَعَمَّدُ مُصْحَفٍ فِيهِ ليُصَلِّي لَهُ، وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا: كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مُرَبَّعٍ، وَفِي كُرْهِ الصَّلَاةِ بِهِ قَوْلَانِ.

# فصل في القيام وبدله ومراتبهما

يَجِبُ بِفَرْضٍ قِسِيَامٌ (١) إِلَّا لِسَمَشُقَةٍ أَوْ لِسَخَوْفِهِ بِهِ فِسِهَا، أَو قَبْلُ ضَرَرًا كَالتَّيَمُّمِ: كَخُرُوجٍ رِيحٍ، ثُمَّ اسْتِنَادٌ. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ، وَلَمُّنَا أَعَادَ بِوَقْتٍ، ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ، وَتَرَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِهَادٍ بَطَلَتْ، وَإِلَّا كُورَ، ثُمَّ نَهُمَّ نُهُمَّ ظَهْرٍ. وَأَوْمَا عَاجَزٌ إِلَّا عَنِ الْقِيامِ، وَمَعَ كُرِهَ، ثُمَّ اللهُ بُودِ مِنْهُ ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيَجْزِىءُ إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ الْجُلُوسِ أَوْمَا لَلِسُّجُودِ مِنْهُ ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيَجْزِىءُ إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَهُلْ يُومِئُ بِيدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الأَرْضِ، وَهُو الْسَمُخْتَارُ: كَحَسْرِ عِهَامَتِهِ بِسُجُودٍ؟ تَأْوِيلَانِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ سَجَدَ لَا يَنْهُضُ، أَتَمَّ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ ، وَإِنْ عَجَزَعَنْ فَاتِحَةٍ قَائِيًّا جَلَسَ، وَإِنْ لَسَجَدَ عَلَى ، وَإِنْ عَجَزَعَنْ فَاتِحَةٍ قَائِيًّا جَلَسَ، وَإِنْ لَسَمَد أَلَى الْكُلِّ عَلَى الْكُلِّ عَلَى الْكُلِّ وَعِنْ عَجَزَعَنْ فَاتِحَةً قَائِيًّا جَلَسَ، وَإِنْ لَسَمَ عَلَى الْكُلِّ عَلَى عَجَزَعَنْ فَاتِحَا عُذَوْهُ أَيْثُ لَهُ عُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَاتِهَا إِنْ لَمَ عَجَزَعَ فَنْ وَمُعَ عَلَى الْأَرْجُو وَلِيْتَفَلِ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَاتِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَى الْأَرْجَحِ وَلِيْتَفَلِ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَاتِهَا إِنْ لَمْ يَوْلَو اللَّهُ عَلَى الْأَرْجَحِ وَلِيُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثَنَاتِهَا إِنْ لَمْ يَوْلُ اللْمُ عَلَى الْأَوْمَ ، لَا اصْطَجَاعٌ ، وَإِنْ أَوْلَا أَلَا لَهُ عَلَى الْأَوسُ وَلَوْ فِي أَثْنَاتِهَا إِنْ لَمْ يَلْكُولُ اللْعَلَى مَا اللْمُ عَلَى الْوَلَى عَلَى الْأَرْجَحِ وَلِمُتَنَفِّلَ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثَنَاتُهَا إِنْ لَمْ يَوْلُهُ اللْمُ وَالْمُ وَلِي اللْمُ وَلَى الْمُ الْمُؤْكُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعُولُ اللْمُ الْمَ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْمُ الْمُؤَلِّ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِى الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ

# فصل في قضاء الفائتة مطلقًا

وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقًا ، وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطًا، وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرَهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا، وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلَافٌ، فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَفِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلَافٌ، وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: قيام الإحرام والقراءة للفرض فرض.

فِي صَلَاةٍ وَلَوْ جُمُعَةً (١) قَطَعَ فَذُّ، وَشَفَعَ إِنْ رَكَعَ، وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ لَا مُؤْتَمٌ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ جُمُعَةً، وَكَمَّلَ فَذُّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنَ الْمَغْرِبِ: كَثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْ مِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَى خُسًا، وَإِنْ عَلَى مِهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَاهَا نَاوِيًا لَهُ، وَإِنْ نَسِي صَلَاةً وَثَانِيتَهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا لَهُ، وَإِنْ نَسِي صَلَاةً وَثَانِيتَهَا صَلَّى سِتًا. وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ، وَفِي ثَالِتَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا، كَذَلِكَ وَثَانِيتَهَا صَلَّى المَنْسِيِّ، وَصَلَّى الخَمْسَ مَرَتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَتَهَا، وَفِي صَلَاتَيْنِ بِالْمَنْسِيِّ، وَصَلَّى الخَمْسَ مَرَتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَتَهَا، وَفِي صَلَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلَاهُمَا، وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ، وَمَعَ الشَّكِ فِي الْقَصْرِ مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ الأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَهَانِيًا، وَخَمْسًا إِحْدَى وَعَشْرِينَ، وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ الأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَهَانِيًا، وَخَمْسًا إِحْدَى وَعَشْرِينَ، وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ الأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَهَانِيًا، وَخَمْسًا إِحْدَى وَعَشْرِينَ، وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ الأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَهَانِيًا، وَخَمْسًا وَخَمْسًا

#### فصل

#### في حكم سجود السهو وما يتعلق به

سُنَّ لِسَهْوٍ وَإِنْ تَكَرَّر بِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ سَجْدَتَان قَبْلَ سَلَامِهِ، وَبِالْجَامِعِ فِي الجُمُعَةِ، وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ: كَتَرْكِ جَهْرٍ (٢) وَسُورَةٍ بِفَرْضٍ وَتَشَهُّدَيْنِ وَإِلَّا فَبَعْدَهُ: كَمُّتِمٌ لِشَكِّ، وَمُقْتَصَرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكَّ أَهُو بِهِ أَوْ بِوِثْرٍ أَوْ تَرْكِ سِرِّ بِفَرْضٍ، أَوْ الْبَنْكَحَهُ الشَّكُ (٣) وَهُتِي عَنْهُ: كَطُولٍ بِمَحَلِّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الأَظْهَرِ، وَإِنْ بَعْدَ شَهْدٍ. اسْتَنْكَحَهُ السَّهُو، وَيُصْلِم جَهْرًا وَصَحَّ إِنْ قُدِّمَ أَوْ أُخِرَ، لَا إِنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهُو، وَيُصْلِحُ أَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا، أَوْ سَلَم ، أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ ، هَلْ سَجَدَ اثْنَتَيْنِ. وَيُصِلِحُ أَوْ شَكَ هِلْ سَجَدَ الْمُعَرِيةِ فَقَطْ لِيَعْرَهَا، أَوْ قَاءَ غَلَبَةً، أَوْ قَلَسَ، وَلَا فَرِيضَةٍ، وَلَا غَيْرَهُ مُؤَكَدَةٍ: كَتَشَهُّدِ. وَيَسِيرِ جَهْرٍ، أَوْ سِرِّ وَإِعْلَانٍ كَآيَةٍ، وَإِعَادَةٍ سُورَةٍ فَقَطْ لِفَرِيضَةٍ، وَلَا غَيْرَهُ مُؤَكَدَةٍ: كَتَشَهُّدِ. وَيَسِيرِ جَهْرٍ، أَوْ سِرِّ وَإِعْلَانٍ كَآيَةٍ، وَإِعَادَةٍ سُورَةٍ فَقَطْ لِفَرِيضَةٍ، وَلَا غَيْرَهُ مُؤَكَدَةٍ: كَتَشَهُّدِ. وَيَسِيرِ جَهْرٍ، أَوْ سِرِّ وَإِعْلَانٍ كَآيَةٍ، وَإِعَادَةٍ سُورَةٍ فَقَطْ

<sup>(</sup>١) قال مالك : وإن ذكر صلاة وهو خلف إمام تمادى معه ، فإذا سلم الإمام سلم معه ، ثم صلى ما نسي ويعيد ما كان فيه مع الإمام [المدونة : ١٢٩/].

<sup>(</sup>٢) قال مالك : من سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام ، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئًا خفيفًا [المدونة : ١ / ١٤٠] .

<sup>(</sup>٣) أي : داخله الشك ، وكثر منه ، وهو الموسوس .

لَهُمَا، وَلِتَكْبِيرَةٍ، وَفِي إِبْدَالِهَا بِسَمِعَ الله لِمَنْ حَمَدَهُ أَوْ عَكْسِهِ تَنْأُويلَانِ، وَلَا لإِدَارَةِ مُؤْتَمِّ، وإصْلَاح رِدَاءٍ، أَوْ سُتْرَةٍ سَقَطَتْ أَوْ كَمَشِي صَفَّيْنِ لِسُتْرَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ، أَو دَفْع مَارِّ، أُو ذَهَابِ دَابَّتِهِ وَإِنْ بِجَنْبٍ، أَوْ قَهْقَرَةٍ وَفَتْحِ عَلَى إِمَامِهِ إِنْ وَقَفَ، وَسَدِّ فِيهِ لِتَشَاؤُبٍ، وَنَفْثٍ بِثَوْبِ لِحَاجَةٍ كَتَنَحْنُح، وَالْمُخْتَارُّ عَدَمُ الإِبْطَالِ بِهِ لِغَيْرِهَا، وَتَسْبِيح رَجُلِ أَوِ امْرَأَةٍ لِضَرُورَةٍ، وَلَا يُصَفِّقْنَ، وَكَلَام لإِصْلَاحِهَا بَعْدَ سَلَامٍ (١). وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ، إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ إِلَّا لِكِثْرَتِهِم جِدًّا، وَلَا لِحَمْدِ عَاطِسِ(١)، أَوْ مَبَشِّر وَنُدِبَ تَرْكُهُ، وَلَا لِـجَائِزٍ، كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِـمُخْبِر، وَتَرْوِيحٍ رِجْلَـيْهِ، وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ، وَإِشَارَةٍ لِسَلَام، أَوْ حَاجَةٍ. لَا عَلَى مُشَمِّتٍ: كَأَنِينٍ لِوَجَعِ وَبُكَاءِ تَخَشَّعِ. وَإِلَّا فَكَالْكَلَامِ: كَسَلامً عَلَى مُفْتَرِض وَلَا لِتَبَسُّم، وَفَرْقَعَةِ أَصَابِعَ، والْتِفَاتِ بِلَا حَاجَةٍ، وَتَعَمُّدِ بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَحَكِّ جَسَدِهِ، وَذِكْرٍ قَصَدَ التَّفهِيمَ بِهِ بِمَحَلِّهِ. وَإِلَّا بَطَلَتْ: كَفَتْحِ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَبَطَلَتْ بِقَهْقَهَةٍ ، وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ وَإِنْ لَمُ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ : كَتَكْبِيرِهِ لِلرُّكُوعِ بِلَا نِيَّةِ إحْرَامِ وَذِكْرِ فَائِتَةٍ ، وَبِحَدَثٍ ، وَبِسُجُودِهِ لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِتَكْبِيرَةٍ . وَبِمُشْغِلِ عَنْ فَرْضٍ ، وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَبِزِيَادَةِ أَرْبَع : كَرَكْعَتَيْنِ فِي الثُّنَائِيَّةِ. وَبِتَعَمُّدٍّ: كَسَجْدَةٍ ، أَوْ نَفْخ ، أَوْ أَكْل ، أَوْ شُرْبٍ ، أَوْ قَيْءٍ ، أَوْ كَلَام ، وَإِنْ بِكُرْهِ أَوْ وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أَعْمَى ، إِلَّا لِإِصْلَاحِهَا فَبِكَثِيرِهِ ، وَبِسَلَام، وَأَكْلِ، وَشُرْبٍ، وَفِيهَا إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْحَبَرَ، وَهَلِ اخْتِلَافٌ أَوْ لَا لِلسَّلَامِ فِي الْأُولِي أَوْ لِلْجَمْع؟ تَأْوِيلَانِ، وَبِانْصِرَافٍ لِحَدَث ثُمَّ تَبَيَّنَ نَفْيَهُ: كَمُسَلِّم شَكَّ فِي الإِتْمَام ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلَى الأظْهَرِ، وَبِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الإِمَام بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا إِنْ لَـمْ يَلْحَقْ رَكْعَةً وَإِلَّا سَجَدَ وَلَوْ تَرَكَ إِمَامُهُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ مُوجِبَهُ وأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ، وَلَا سَهْوَ عَلَى مُؤّتَمِّ حَالَةَ الْقُدْوَةِ، وَبِتَرْكِ قَبْلِيِّ عَنْ تَلَاثِ سُنِنٍ وَطَالَ، لَا أَقَلَّ، فَلَا سُجُودَ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةٍ

<sup>(</sup>١) الكلام فيها تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة ، وهذا هو الصحيح المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك .

<sup>(</sup>٢) لا يحمد المصلي إن عطس ، فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له ، وقال ابن العربي : هذا غلو ، بـل يحمـد الله جهرًا وتكتبه الملائكة فضلًا وأجرًا . المدونة [١/ ١٠٠] .

وَبَطَلَتْ؛ فَكَذَاكِرِهَا، وَإِلَّا فَكَبَعْضٍ. فَمِنْ فَرْضٍ إِنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ أَوْ رَكَعَ بَطَلَتْ، وَأَتَـمَّ النَّفْلَ وَقَطَعَ غَيْرَهُ، وَنُدِبَ الإِشْفَاعُ إِنْ عَقَدَ رَكْعَةً وَإِلَا رَجَعَ بِلَا سَلَام، وَمِنْ نَقْل فِي فَرْضِ تَمَادَى: كَفِي نَفْل إِنْ أَطَاهَا أَوْ رَكَعَ، وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ؟ خِلَافٌ، وَبِتَركِ رُكْنِ وَطَالَ: كَشَرْطٍ وَتَدَارَكُهُ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا: وَهُوَ رَفْعُ رَأْسٍ، إِلَّا لِتَرْكِ رُكُوع، فِبِالانْحِنَاءِ: كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ، وَسَجْدَة تِلَاوَةٍ، وَذِكْرِ بَعْضٍ، وَإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَنَى إِنْ قَرُبَ وَلَهْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ - بِإِحْرَام، وَلَهُ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ، وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الأَظْهَرِ وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلَامِ التَّشَهُّدَ، وَسَجَدَ إِنِ انْـحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ وَرَجَعَ تَارِكُ اجْتُلُوسِ الأَوَّلِ إِنْ لَمْ يُفَارِقُ الأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَلَا سُجُودَ (١) . وَإِلَّا فَلَا . وَلَا تَبْطُلُ إِنْ رَجَعَ وَلَوْ اسْتَقَلَّ وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ : كَنَفْل لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ ، وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا وَفِي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا ، وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهِمَا ، وَتَـارِكُ رُكُـوعً يَرْجِعُ قَائِمًا . وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَيْنِ ، وَلَا يُجْبَرُ رُكُوعُ أُولَاهُ بِسُجُودِ ثَانِيَتِهِ ، وَبَطَلَ بِأَرْبَع سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ : الأُوَل وَرَجَعَتْ الثَّانِيَّةُ أُولَى بِبُطْلَانِهَا لِفَذِّ وَإِمَام، وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا؛ سَجَدَهَا، وَفِي الأخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَقِيَامُ ثَالِثَتِهِ بِثَلَاثٍ، وَرَابِعَتِهِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَتَشَهُّدٍ وَإِنْ سَجَدَ إِمَامٌ سَجْدَةً لَـمْ يُتَّبَعْ، وَسُبِّح بِهِ، فَإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا، فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا: كَقُعُودِهِ بِثَالِثَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ، وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَسَجَدوا قَبْلَهُ: وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعُسَ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الأُولَى، مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودِهَا، أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَلْمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إِمَامِهِ تَمَادَى وَقَضَى رَكْعَةً، وَإِلَا سَجَدَهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ ، وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِهَا: يَجْلِسُ، وَإِلَّا اتَّبَعَهُ، فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا؛ بَطَلَتْ فِيهِمَا، لَا سَهُوًا (٢) فَيأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ، وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ وَإِنْ قَالَ: قُمْتُ لِـمُوجِبٍ؛ صَحّتْ

<sup>(</sup>١) قال ابن حبيب : إن تزحزح عن القيام من اثنتين ثم ذكر فلا سجود عليه وإن ارتفع عن الأرض فليرجع [التاج والإكليل : ٢/ ٤٦] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صلاة العامدين [مواهب الجليل ٢/ ٥٠، التاج والإكليل: ٢/ ٥٧].

لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ، وَتَبِعَه وَلِمُقَابِلِهِ إِنْ سَبَّح: كَمُتَّبِعٍ تَأْوَّلَ وُجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَلَمْ يَتَّبِعْ. وَلَمْ يَجْزِ مَسْبُوقًا عَلِمَ بِخَامِسِيَّتِهَا، وَهَلْ كَذَا إِنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَلَمْ يَتَّبِعْ. وَلَمْ يَجْزِ مَسْبُوقًا عَلِمَ بِخَامِسِيَّتِهَا، وَهَلْ كَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمُ أَوْ تُعَرِّدِ إِلَّا أَنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفْسِ الْمُوجِبِ؟ قَوْلَانِ، وَتَارِكُ سَجْدَةِ مِنْ كَأُولَاهُ: لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إِنْ تَعَمَّدَهَا.

## فصل في سجود التلاوة

سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ بِلَا إحْرَامِ وَسَلَامِ قَارِئٌ وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ إِنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ ، وَلَمْ يَجْلِسْ لِيُسْمِعَ فِي إحْدَى عَشْرَةَ ، لَا ثَانِيَةِ الْحَجِّ وَالنَّجْم وَالْإِنْشِقَاقِ وَالْقَلَم . وَهَلْ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ ؟ خِلَافٌ<sup>(١)</sup> ، وَكَبَّرَ لِخَفْضٍ وَرَفْع وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ ، وَصَ : وَأَنَابَ . وَفُصِّلَتْ : تَعْبُدُونَ . وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ ، أَوْ زَلْزَلَةٍ، وَجَهْرٌ بِهَا بمَسْجِد، وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينِ (٢): كَجَمَاعَةٍ وَجُلُوسٌ لَمَا لَا لِتَعْلِيم. وَأُقِيمَ الْقَارِئُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ خَيِسٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ. وَاجْتِمَاعٌ لِدُعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمُجَاوَزَتُهَا لِـمُتَطَهِّرٍ . وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا، فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أَوِ الآيَةَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا، وَأُوِّلَ بِالْكَلِمَةِ، وَالآيَةِ. قالَ: وَهُوَ الأشبَهُ، وَتَعَمُّدُهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ. لَا نَفْل مُطْلَقًا، وَإِنْ قَرَأَهَا فِي فَرْضِ، لَا خُطْبَةٍ، وَجَهْرُ إِمَامُ السِّرِّيَةِ وَإِلا اتُّبِعَ، وَمُجَاوِزُهَا بِيَسِير يَسْجُدُ. وَبِكَثِيرِ يُعِيدُهَا بِالْفَرْضِ وَلَـمْ يَنْحَن، وَبِالنَّفْل فِي ثَانِيَتِهِ، فَفِي فِعْلِهَا قَبْلِ الْفَاتِحَةِ قَوْلَانِ. وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا؛ اعْتَدَّ بِهِ، وَلَا سَهْوَ بِخِلَافِ تَكْرِيرِهَا أَوْ سُجُودٍ قَبْلَهَا سَهْوًا؛ قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا، إِنْ كَرَّرَ حِزْبًا. إِلَّا الْمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ، وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الْأَعْرَافِ قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَلَا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوعٌ، وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ صَحَّ وَكُرِهَ ، وَسَهوًا اعْتَدَّ بِهِ عَنْدَ مَالِكٍ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ، فَيَسْجُدُ إِنْ اطْمَأَنَّ بِهِ.

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: الأكثر أن سجود التلاوة سنة ، وذهب ابن الكاتب إلى أنها أفضلية [التاج والإكليل: ٢/ ٦٦] . (٢) اختلف العلماء في جواز التغني بالقرآن ، فذهب مالك إلى أن ذلك لا يجوز ، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز .[مواهب الجليل: ٢/ ٦٣] .

## فصل في بيان صلاة النافلة وحُكمها

نُدِبَ نَفْلٌ ، وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبِ: كَظُهْرِ، وَقَبْلَهَا: كَعَصْرِ بِلَا حَدِّ، والضُّحَى وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلًا، وَتَأَكَّدَ بِوِتْرٍ، وَتَحِيَّة مَسْجِدٍ، وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ، وَتَأَدَّتْ بِفَرْضِ وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَنَّ وَإِيقَاعُ نَفْلِ بِهِ بِمُصَلَّاهُ عَن وَالْفَرْضِ: بالصَّفِّ الأوَّلِ. وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ وَتَرَاوِيحُ ، وَانْفِرَادٌ بِهَا إِنْ لَمْ تُعَطَّلْ الْمَسَاجِدُ ، وَالْخَتْمُ فِيهَا ، وَسُورَةٌ تُجْزِئُ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ جُعِلَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ، وَخَفَّفَ مَسُبُوقُهَا ثَانِيَتُهُ وَلَحِقَ، وَقِرَاءَةُ شَفْعِ: بِسَبِّحْ، وَالْكَافِرُونَ، وَوِتْرًا: بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوَّذَتَيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَهُ حزْبٌ، فَمِنْهُ فِيهِمَا، وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهِ آخِرِ اللَّيْلِ، وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدِّمٌ، ثُمَّ صَلَّى، وَجَازَ، وَعَقِبَ شَفْعِ مُنْفَصِلِ عَنْهُ بِسَلَام، إِلَّا لِاقْتِدَاءِ بِوَاصِل، وَكُرِهَ وَصْلُهُ، وَوَتْرٌ بِوَاحِدَةٍ وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ الأوَّلِ، وَنَظرٌ بِـمُصْحَفٍ فِـي فَرْضٍ، أَوْ أَثْنَاءِ نَفْل، لَا أَوَّلَهُ، وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْل، أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ، وَإِلَّا فَلَا، وكلَامٌ بَعْدَ صُبح لِقُرْبِ الطُّلُوع، لَا بَعْدَ فَجْرٍ، وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْح (١)، وَرَكْعَتِي فَجْرٍ، وَالْوَتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءُ وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ، وَشَفَقٌ لِلْفَجْرِ، وَضَرُ ورِيَّةٌ للصُّبْح، وَنُدِبَ قَطْعُهَا لِفَذِّ، لَا مُؤْتَمِّ، وَفِي الإِمَامِ رِوَايَتَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّسِع الْوَقْتُ إِلَّا لِرِكْعَتَيْنِ تَرَكَهُ، لَا لِثَلَاثٍ وَلِخَمْسِ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ، وَلِسَبْع زَادَ الْفَجْرَ، وَهِيَ رَغِيبَةٌ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا، وَلَا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ إِحْرَامِهَا لِلْفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرِّ، وَنُدِبَ الاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ. وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ، وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ لَـمْ يَرْكَع وَلَا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ، إِلَّا هِيَ فَللزَّوَالِ، وَإِنْ أُقِيهمَتِ الصَّبْحُ وَهُ وَ بِمَسْجِدٍ تَركَها، وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا ؛ إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ ، وَهَلْ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَام؟ قَوْلَانِ .

<sup>(</sup>١) قال أبو محمد : لا يُفعل ذلك استنانًا ؛ لأن النبي ﷺ لم يفعله استنانًا [التاج والإكليل : ٢/ ٧٥] .

# فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ جُمُعَةٍ سُنَّةٌ (١) وَلَا تَتَفَاضَلُ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ ، وَنُدِبَ لَمِنْ لَمْ يُحُصِّلْهُ: كَمُصَلِّ بِصَبِيِّ - إِلَّا امْرَأَةً - أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا ، وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ ، غَيْرَ مَغْرِبِ: كَعِشَاءٍ بَعْدَ وِتْرٍ فَإِنْ أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ ، وَإِلا شَفَعَ وَإِنْ أَتَمَّ ـ وَلَوْ سَلَّـمَ ـ أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ، وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ أَبَدًا أَفْذَاذًا، وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ؛ وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ لِدَاخِلِ، والإِمَامُ الرَّاتِبُ: كَجَمَاعَةٍ، وَلَا تُبْتَدَأُ صَلَاةٌ بَعْدَ الإِقَامَةِ ، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَ، إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ (٢) أَوْ فَرِيضَةَ غَيْرَهَا ، وإلا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شَفْع كَالأُولَى إِنْ عَقَدَهَا، وَالْقَطْعُ بِسَلَام أَوْ مُنَافٍ وَإِلا أَعَادَ، وَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ. وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَلَـمْ يُصَلِّهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا وَبَبَيْتِهِ يُتِمُّهَا، وَبَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ بِمَنْ بَانَ كَافِرًا، أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا، أَوْ مَجْنُونًا. أَوْ فَاسِقًا بِجَارِحَةٍ، أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُحْدِثًا إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ، وَبِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنِ أَوْ عَلَم، إِلَّا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ فَجَائِزٌ، أَوْ بِأُمِّيِّ إِنْ وُجِدَ قَارِىءٌ. أَوْ قَارِئٌ بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ عَبْدٍ فِي جُمْعَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ، وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تُجْزِ، وَهَلْ بِلَاحِنِ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ، وَبِغَيْرِ مُمَيِّزِ بَيْنَ ضَادٍ وَظَاءٍ: خِلَافٌ، وَأَعَادَ بِوَقْتِ فِي: كَحَرُورِيِّ، وَكُرهَ أَقْطَعُ، وَأَشَلُّ وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ - وَإِنْ أَقْرَأً - وَذُو سَلَسٍ وَقُرُوحٍ؛ لِصَحِيحٍ، وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ، وَتَرَتُّبُ خَصِيٍّ، وَمَأْبُونٍ، وَأَغْلَفَ ، وَوَلَدِ زِنِّى وَجَهُ ولِ حَالٍ ، وَعَبْدِ بِفَرْضِ وَصَلَاةٌ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ (٣) ، أَوْ أَمَامَ الْإِمَامِ بِلَا ضَرُورَةٍ . وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَةِ بِمَنْ بِأَعْلَاهَا : كَأَبِي قُبَيْسِ . وَصَلَاةُ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : صلاة الخمس جماعة أكثر الشيوخ : سنة مؤكدة ، وقال ابن رشد : هي فرض في الجملة ، سنة في كل مسجد ، مستحبة للرجل في خاصة نفسه [التاج والإكليل : ٢/ ٧٥] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن بشير : إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذًّا ، فإن علم أنه لا يدرك الإمام في الركعة الأولى قطع [التاج والإكليل: ٢/ ٩٠].

<sup>(</sup>٣) الأساطين : السواري والأعمدة .

رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ وَبِالْعَكْسِ (١). وَإِمَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بِلَا رِدَاءٍ . وَتَنَفُّلُهُ بِمِحْرَابِهِ . وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ وَإِنْ أَذِنَ ، وَلَهُ الْجُمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ ، إِنْ لَمْ يُؤَخِّرْ كَثِيرًا وَخَرَجُوا ، إِلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؛ فَيُصَلُّونَ بِهَا أَفْذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا. وَقَتْلُ: كَبُرْغُوثٍ بِمَسْجِدٍ، وَفِيهَا يَجُوزُ طَرْحُهَا خَارِجَهُ، وَاسُتُشْكِلَ، وَجَازَ اقْتِدَاءٌ بِأَعْمَى، وَتُخَالِف فِي الْفُرُوعِ وَأَلْكَنَ، وَمحْدُودٍ، وَعِنِّين، وَمُجَدَّم (٢)، إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ، فَلْيُنَحَّ وَصَبِيٍّ بِمِثْلِهِ، وَعَدَمُ إِلْصَاقِ مَا عَلَى يَمِينِ الإِمَام أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ، وَصَلَاةُ مُنْفَرِدٍ خَلْفَ صَفٍّ، وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا، وَإِسَراعٌ لَمَا بِلَا خَبَبٍ، وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأْرٍ بِمَسْجِدٍ، وَإِحْضَارُ صَبِيِّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ ، وَبَصْقٌ بِهِ إِنْ حُصِّبَ، أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ، ثُمَّ قَدَمِهِ، ثُمَّ يَحمينِهِ، ثُمَّ أَمَامَهُ. وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ (٣) لِعِيدٍ، وَاسْتِسْقَاءَ، وَشَابَّةٍ لِـمَسْجد وَلَا يُقْضَى عَلَى زَوْجهَا بِهِ، وَاقْتِدَاءُ ذَوِي سُفُنٍ بِإِمَامٍ، وَفَصْلُ مَأْمُوم بِنَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ، وَعُلُقٌ مَأْمُوم؛ وَلَوْ بِسَطْحِ. لَا عَكْسُهُ، وَبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامِ وَمَأْمُومِ بِهِ الْكِبْرَ، إِلَّا بِكَشِبْرٍ. وَهَلْ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ؟ تَرَدُّذُ، وَمُسَمِّعٌ وَاقْتِدَاءٌ بِهِ، أَوْ بِرُؤْيَةٍ، وَإِنْ بِدَارٍ، وَشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نِـيَّتُهُ، بِخِلَافِ الإِمَامِ، وَلَوْ بِجَنَازَةٍ، إِلَّا جُمُّعَةً وَجَمْعًا، وَخَوْفًا وَمُسْتَخْلِفًا: كَفَصْلِ الْجَمَاعَةِ، وَاخْتَارَ فِي الأخِيرِ خِلَافَ الأكْثَرِ، وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضِ وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْس وَفِي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ قَوْلَانِ ، وَمُتَابَعَةٌ فِي إحْرَامِ وَسَلَامٍ . فَالْـمُسَاوَاةُ ، وَإِنْ بِشَكِّ فِي الْمَأْمُومِيَّةِ ، مُبْطِلَةٌ . إِلَّا الْـمُسَاوَقَةُ : كَغَيْرِهِمَا ، لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ ، وَإِلَّا كُرِهَ وَأُمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ ، لَا إِنْ خَفَضَ . وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم في المرأة تصلي في صف من صفوف الرجال عن يمينها رجل وعن يسارها رجل: لا تفسد صلاتهم ، وقال مالك في قوم لم يجدوا سعة في صفوف الرجال من كثرة النساء فصلوا وراء النساء: إنه لا تفسد صلاتهم [التاج والإكليل: ٢٠٧/].

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد: إمامة المجذوم جائزة بلا خلاف إلَّا إن تفاحش جذامة وعلم من جيرانه أنهم يتأذون به في مخالطتهم فينبغي أن يتأخر عن الإمامة [التاج والإكليل: ٢/ ١١٤].

<sup>(</sup>٣) يعني : المرأة العجوز .

رَبِّ مَنْزِلِ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ: وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةً، وَاسْتَخْلَفَتْ. ثُمَّ زَائِدِ فِقْهٍ، ثُمَّ حَدِيثٍ، ثُمَّ قِرَاءَةٍ، ثُمَّ عِبَادَةٍ، ثُمَّ بِسِنِّ إِسْلَامٍ، ثُمَّ بِنَسبٍ، ثُمَّ بِخَلْقٍ، ثُمَّ بِلِبَاسٍ إِنْ عَدِمَ نَعْ مَا فُ كُرْهٍ، وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ: كُوُقُوف ذَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَاثْنَيْنِ خَلْفَهُ. وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةُ: كَالْبَالِغِ. وَنِسَاءُ خَلْفَ الْحَمِيعِ، وَرَبُّ الدَّابَةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا، وَالأَوْرَعُ، عَقَلَ الْقُرْبَةُ: كَالْبَالِغِ. وَنِسَاءُ خَلْفَ الْحَمِيعِ، وَرَبُّ الدَّابَةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا، وَالأَوْرَعُ، وَالْعَدُلُ وَالْحُرُّ وَالأَبُ، وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنْ تَشَاحٌ مُتَسَاوُونَ. لَا لِكِيرٍ اقْتَرَعُوا، وَالْعَدُلُ وَالْحُرُّ وَالأَبُ، وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنْ تَشَاحٌ مُتَسَاوُونَ. لَا لِكِيرٍ إِنْ جَلَىسَ فِي وَكَبَّرَ الْمَسْبوقُ لِرُكُوعٍ أَوْ شُجُودٍ بِلَا تَأْخِيرٍ لَا لِحلُوسٍ، وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إِنْ جَلَس فِي وَكَبَّرَ الْمَسْبوقُ لِرُكُوعٍ أَوْ شُجُودٍ بِلَا تَأْخِيرٍ لَا لِحلُوسٍ، وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إِنْ جَلَسَ فِي وَكَبَّرَ الْمَسْبوقُ لِرُكُوعٍ أَوْ شُجُودٍ بِلَا تَأْخِيرٍ لَا لِحلُوسٍ، وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إِنْ جَلَسَ فِي وَكَبَر الْمَالُومُ مَنْ خَشِي فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ السَّيَّ لَهُ مَنْ خَشِي فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ السَّعِدُ، إِلَّا مُدْرِكَ التَّشَعُودِ بَرُدُومَ أَوْ لَمُ مَنْ خَوْمَ وَلَو الْعَلْمَا، وَرَكَعَ مَنْ خَشِي فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ السَّالَةُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْمَ أَوْلُ وَالْوَلُومُ اللَّهُ الْمُومُ وَلَوكَى مِنَ عَرْوَى مِهَا الْعَقْدَ أَوْ الْمَالِقُ الْمَالِقُومُ الْمُومُ وَلَوكَى إِلَا لَا لَوْمُ وَالْمُومُ الْمُومُ وَلَولَا لَا السَّعُودِ تَرَدُّدُهُ وَإِنْ لَمْ يُكَبِّ اسْتَأْنُفَ.

### فصل في أحكام الاستخلاف

وَنُدِبَ لِإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ، أَوْ نَفْسٍ، أَوْ مُنِعَ الإِمَامَةَ لِعَجُزٍ، أَو الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ، أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ، أَوْ ذَكْرِهِ اسْتِخْلَفُ وَإِنْ بِرُكُوعٍ، أَوْ شُجُودٍ، وَلَا تَبْطلُ إِنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ سَبْقِ حَدَثٍ، أَوْ ذَكْرِهِ اسْتِخْلَفُ وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالإِنْتِظَارِ (١) ، وَاسْتِخْلَفُ الأَقْرَبِ ، وَتَوْكُ وَبِهُ ، وَتَعُدُّمُهُ إِنْ قَرَبَ ، وَتَوْلُكُ مَعْ فَيْ وَلَوْ أَشَارَ لَكُمْ بِالإِنْتِظَارِ (١) ، وَاسْتِخْلَفُ الأَقْرَبِ ، وَتَوْدُلُهُ وَلَا يَعْرُو فِي كَحَدَثٍ ، وَتَأَخَّرَ مُؤْ مَا فَي الْعَجْزِ ، وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدَّمُهُ إِنْ قَرَبَ مَعْ مَعْ وَلَا الْمَعْفِ فَي فَرُوجِهِ ، وَتَقَدَّمُهُ إِنْ قَرَبَ مَعْ وَلَا بَعْفُولُهِ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدَّمُ أَنْ وَلَا يَعْرُبُ وَمَحْتُ : كَأَنْ اسْتَخْلَفَ بَعْنُونًا ، وَلَا يَقْدُوا بِهِ ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ ؛ إِلَّا الجُمْعَة ، وَقَرَأَ مِنْ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ ، وَابْتَدَأَ بِسِرًيَّةٍ ، وَحُدَانًا ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ ؛ إِلَّا الجُمْعَة ، وَقَرَأَ مِنْ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ ، وَابْتَدَأَ بِسِرًيَّةٍ ، وَخَرَائًا ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ ؛ إِلَّا الجُمْعَة ، وَقَرَأَ مِنْ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ ، وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَةٍ ، وَالْأُولِ مَا الْقُولِ ، وَابْتَدَأُ بِعِرْ اللْعُدُولِ الْإِمَامِ لِإِنْ الْمُعَلِ اللَّولُ لَهُ وَالنَّالِيْةِ صَحَّتُ ، وَإِلَّا فَلَا: كَعَوْدِ الإِمَامِ لِإِنْ عَامِهَا، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ إِللْهُ وَلِى الثَّالِيَةِ صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا: كَعَوْدِ الإِمَامِ لِإِنْ عَامِهَا، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ

<sup>(</sup>١) أي : لهم أن يقدموا من يتم الصلاة .

باب أحكام الصلاة 🚤 🚤 🎞

فَكَأَجْنَبِيِّ، وَجَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمَسْبُوقُ: كَأَنْ سُبِقَ هُوَ، لَا الْمُقِيمُ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ، لَتَعَذُّر مُسَافِرٍ، أَوْ جَهْلِهِ؛ فَيُسَلِّمُ الْمسَافِرُ، وَيَقُومُ غَيْرُهُ لِلْقَضَاءِ، وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارُ فَأَشَارُوا وَإِلَّا سُبِّحَ بِهِ. وَإِنْ قَالَ لِلْمَسْبُوقِ: أَسْقَطْتُ رُكُوعًا عَمِلَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ، وَسَجَدَ قَبْلَهُ وإِنْ لَمْ تَتَمَحَّضْ زِيَادَةٌ ـ بَعْدَ صَلَاةٍ إِمَامِهِ.

### فصل في أحكام صلاة السفر

سُنَّ لِمُسَافِرِ غَيْرِ عَاصِ بِهِ، وَلَاهِ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ، وَلَوْ بِبَحْرِ ذَهَابًا قُصِدَتْ دُفْعَةً، إِن عَدَى الْبَلَدِيُ (۱): الْبَسَاتِينَ الْـمَسْكُونَةَ، وتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى مُحجَاوَزَةِ ثَلَاثَةٍ أَمْيَالِ بِقَرْيَةِ الْبَلَدِيُ (۱): الْبَسَاتِينَ الْـمَسْكُونَةَ، وَانْفَصَلَ غَيْرُهُمَا قَصْرُ رُبَاعِيَةٍ وَقْتِيَّةٍ، أَوْ فَائِتَةٍ فِيهِ، وَإِنْ نُوتِيًا بِأَهْلِهِ (۱) إِلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ لَا أَقلَّ لِ إِلَّا كَمَكِيٍّ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَرُجُوعِهِ، وَلَا نُوتِيًا بِأَهْلِهِ (۱) إِلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ لَا أَقلَّ لِ إِلَّا كَمَكِيٍّ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَرُجُوعِهِ، وَلَا نُوتِيًا بِأَهْلِهِ (۱) إِلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ لَا أَقلَ لَ إِلَّا كَمَكِيٍّ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَة وَلَا اللَّهُ فَوَلِهُ وَلَا عَادِلُ عَنْ قَصِيرٍ بِلَا عُذْرٍ. وَلَا هَائِمٌ، وَطَالِبُ رَعْي لَا أَنْ يَعْلَم مَقَطْعَ الْـمَسَافَةِ قَبْلَهُ لَ وَلَا عَادِلٌ عَنْ قَصِيرٍ بِلَا عُذْرٍ. وَلَا هَائِمٌ، وَطَالِبُ رَعْي وَقَطَعَهُ دُخُولُ بِلَا السَّيْرِ دُوجَةَ وَلَا مُنَاهَا ، وَرَجَعَ نَاوِيّا السَّفَرَ . وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلِيهِ إِلَّا الْعَسْكِرِ بِدَالِ وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلِيهِ ، أَوْ مَكَانِ زَوْجَةٍ وَخَلَ شَا فَقَطْ ، وَإِنْ بِرِيحٍ غَالِبَةٍ . وَنِيَّةُ دُخُولِهِ وَقَطَعَهُ دُخُولُ بِعِلْلِهِ إِلَّا الْعَسْكِرِ بِدَالِ وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَيْهُ الْمَسَافَةُ . وَنِيَّةُ إَقَامَةٍ أَرْبَعَةِ أَيَّامَ صِحَاحٍ ، وَلَوْ بِخِلَالِهِ إِلَّا الْعَسْكِرِ بِدَالِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ الْمَسَافَةُ . وَيِنَّةُ أَقَامَةٍ أَرْبَعَةٍ أَيَّامَ صِحَاحٍ ، وَلَوْ بِخِلَالِهِ إِلَّا الْعَسْكِرِ بِدَالِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ الْمَاسَافَةُ . وَيِنَّةُ أَقَامَةً أَوْبُوهُ مَا أَنْ أَنْمَ مُسَافِرٌ نَوَاهَا بِعِلْ الْمَاسِكُونَ وَفَي أَنْ مَلَى الْمَالِكُولُ وَلَوْ بَعِلَالِهِ إِلَّا الْعَسْكِرِ بِدَالِ الْعَلْمَ الْمَالِ وَلَا سَفَويَةً وَلَا سَفَويَةً وَالْعَامُ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ أَوْمَ الْعَلَالِهِ إِلَّا الْعَلَا عَلَا مُولِهُ وَلِلْ مَلِهُ وَلَا سَفُولُ الْعَلَا أَعَادَ بِوقَتْ ، وَإِنْ أَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا مَلَا أَعَامَ أَو الْمَالَعُ إِعَامَتُهُ كُمُ أَمُولِهُ وَيْ اللْفَرْجُحُ ال

<sup>(</sup>١) قال مالك : من أراد سفرًا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيها أو يواجهه منها شيء [المدونة : ١ / ١٨٨].

<sup>(</sup>٢) قال مالك : ويقصر النواتية وإن كان معهم الأهل والد ، وهو مذهب الشافعي أيضًا ، وقال أحمد : لا يقصر [المدونة : ١/ ١١٩].

<sup>(</sup>٣) ذهب ابن رسد إلى أن المذهب: أن المسافر إذا أحرم على التمام عمدًا أو ناسيًا أنه في سفر أو جهلًا أو متأولًا : متأولًا: أن صلاته صحيحة ، ويستحب أن يعيدها في الوقت سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعًا . [بداية المجتهد: ١/ ١٣٢ ، التاج والإكليل: ٢/ ١٥١] .

بَطَلَتْ كَأَنْ قَصَرَ عَمْدًا، وَالسَّاهِي: كَأَحْكَام السَّهْوِ، وَكَأَنْ أَتَمَّ، وَمُأْمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا. وسَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَفِي الْوَقْتِ، وسَبَّحَ مَأْمُومُهُ وَلَا يَتْبَعُهُ وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ بسَلَامِهِ، وَأَتَمَّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ أَفْذادًا وَأَعَادَ فَقَطْ بِالْوَقْتِ، وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفَرًا فَظَهَرَ خِلَافُهُ أَعَادَ أَبدًا، إِنْ كَانَ مُسَافِرًا: كَعَكْسِهِ، وَفِي تَرْكِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَالإِتْمَام تَرَدُّدٌ. وَنُدِبَ تَعْجِيلُ الأوْبَةِ، والدُّخُولُ ضُحَّى. وَرُخِّصَ لَهُ جَمْعُ الظُّهْرَيْنِ بِبَرٍّ، وَإِنْ قَصَّرَ وَلَـمْ يَجِدَّ، بِلَا كُرْهٍ، وَفِيهَا شَرْطُ الْحِدِّ لإِدْرَاكِ أَمْرِ بِمَنْهَل (١) زَالَتْ بِهِ، ونَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَقَبْلَ الاصْفِرَادِ أَخَّرَ الْعَصْرَ، وبَعْدَهُ خُيِّرٌ فِيهَا. وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا؛ إِنْ نَوَى الاصْفِرارَ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِلَّا فَفِي وَقْتَيهِمَا: كَمَنْ لَا يَضْبِطُ نُزُولَهُ وَكَالْمَبْطُونِ، وَللصَّحِيح فِعْلُهُ، وَهَل الْعِشَاءَانِ كَذٰلِكَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَقَدَّمَ خَائِفُ الإِغْمَاءِ، وَالنَّافِضِ، وَالْمَيْدِ(٢)، وَإِنْ سَلِمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أَوْ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ ؟ أَعَادَ الثَّانِيَةَ فِي الْوَقْتِ ، وَفِي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لَطَرٍ أَوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ لَا طِينٍ أَوْ ظُلْمَةٍ أُذِّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ ، وَأُخِّرَ قَلِيلًا ، ثُمَّ صُلِّيا وِلَاءً إِلَّا قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ ، وَإِقَامَةٍ ، وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا . وَلَمْ يَمْنَعْهُ ، وَلَا بَعْدَهُمَا . وَجَازَ لِمُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ ، يَجِدُهُمْ بِالْعِشَاءِ . وَلُعْتَكِفٍ بِمَسْجِدٍ: كَأَنِ انْقَطَعَ الْمَطَرَ بَعْدَ الشُّرُوع، لَا إِنْ فَرَغُوا فَيُؤَخِّرُ للشَّفَقِ، إِلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَلَا إِنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الأولَى، وَلَا الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ بِبَيْتِهِمَا وَلَا مُفْرَدٌ بِمَسْجِدٍ: كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ عَلَيهمْ.

## فصل في صلاة الجمعة

#### ١- شروط صحة الجمعة :

وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ، وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ؟ وَصُحِّحَ، أَوْ لَا خِيم، وَبِجَامِع مَبْنِيً وَصُحِّحَ، أَوْ لَا جُرِيمةُ لِلْعَيْدِيمَا بِاسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْ أَخْصَاصٍ؛ لَا خِيم، وَبِجَامِع مَبْنِيً وَصُحِّمَ اللهِ عَلْمِهِمَا بِاسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْ أَخْصَاصٍ؛ لَا خِيم، وَبِجَامِع مَبْنِيً مُتَّحِدٍ، وَالجُمُعَةُ لِلعَتِيقِ وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاءً. لَا ذِي بِنَاء خَفَّ، وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وَقَصْدِ تَأْبِيدِهَا بِهِ وَإِقَامَةِ اللهَ عَسْسِ تَرَدُّدُ، وصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ، وَطُرُقٍ مُتَّصَلَةٍ إِنْ ضَاقَ، أو تَأْبِيدِهَا بِهِ وَإِقَامَةِ السَخَمْسِ تَرَدُّدُ، وصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ، وَطُرُقٍ مُتَّصَلَةٍ إِنْ ضَاقَ، أو

<sup>(</sup>١) يعني: بنازلة. [اللسان: ١١/ ٦٨١].

<sup>(</sup>٢) الميد : ما يصيب من الحيرة - الدوار - عند ركوب البحر . [اللسان : ٣/ ٤١٢].

اتَّصَلَتِ الْصُّفُوفُ. لَا انتَفَىيَا: كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ، وَسَطْحِهِ، وَدَارٍ، وَحَانُوتٍ، وَبِجَهَاعَةٍ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ، بِلَا حَدِّ أَوَّلًا، وَإِلَّا فَتَجُوزُ بِاثْنَى عَشَرَ بَاقِينَ لِسَلَامِهَا بِإِمَامٍ مُقِيهٍ - إِلَّا الْخَلِيفَةُ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُّعَة - وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَبِكُونِهِ الْخَلِيفَةُ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُّعَة - وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَبِكُونِهِ الْخَلِيفَةُ يَمُرُ بِقَرْيَةِ جُمُّعَة - وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَبِكُونِهِ الْخَالِهُ لِللّهِ لِعُذْرٍ وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ لِعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الأَصَحِّ، وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ الشَّكَالَةُ عَيْرُ الصَّفِّ الأَوَّل، وَفِي مِا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً، تَحْضُرُهُمَا السَجَهَاعَةُ، وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِّ الأَوَّل، وَفِي وَجُوبِ قِيَامِهِ هَمُّا تَرَدُّذٌ.

## ٧- شروط وجوب الجمعة :

وَلَزِمَتْ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الذَّكَرَ بِلَا عُذْرٍ ، الْمُتَوَطِّنَ ، وَإِنْ بِقَرْيَةٍ نَائِيَةٍ بِكَفَرْسَخٍ مِنْ الْمَنَارِ (١) : كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ النِّدَاءَ قَبْلَهُ ، أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ ، أَوْ بَلَغَ ، أَوْ زَالَ عُذْرُهُ لَا بِالْإِقَامَةِ إِلَّا تَبَعًا.

## مندوبات الجمعة

وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ ، وَجَمِيلُ ثِيَابٍ ، وَطِيبٌ ، وَمَشْيٌ ، وَتَهْجِيرٌ ، وَإِقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتِهَا ، وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ (٢) ، وجُلُوسُهُ أَوَّلًا، وَبَيْنَهُا، وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ ، وَرَفْعُ صَوْتِهِ ، وَاسْتِخْلَافُهُ لِعُذْرٍ: حَاضِرُ هَا ، وَقِرَاءَةٌ فِيهِا، وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةِ بِيَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ ، وَأَجْزَأَ: اذْكُرُوا الله يَذْكُرُ كُمْ ، وَتَوَكَّوٌ عَلَى كَقَوْسٍ ، وَقِرَاءَةُ الجُمُعَةِ وَإِنْ لِسُبوقٍ ، وَهَلْ أَتَاكَ وَأَجازَ بِالثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ ، وَحُضُورُ وَقِرَاءَةُ الجُمُعَةِ وَإِنْ لِمُسبوقٍ ، وَهَلْ أَتَاكَ وَأَجازَ بِالثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ ، وَحُضُورُ وَقِرَاءَةُ الجُمُعَةِ وَإِنْ لِمَعْدِهِ ، وَمُدَبَّر أَذِنَ سَيِّدهُمَا اللَّهُرَ مُذْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِهِ (٢) ، وَلَا يُجُمِّعُ الظُّهْرَ التَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُحَمِّعُ الظَّهْرَ وَالْمَعْدُ وَلِا يُعَدِورُ إِنْ صلّى الظُّهْرَ مُذْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِهِ (٢) ، وَلَا يُجَمِّعُ الظُّهْرَ مُذْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِهِ (٢) ، وَلَا يُجُمِّعُ الظُّهْرَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) المقصود: أن من كان خارج المصر عليه أن يأتيها من ثلاثة أميال .

<sup>(</sup>٢) قال ابن بشير: لا خلاف أن المشروع للخطيب أن يسلم على الناس عند خروجه من المقصورة [التاج والإكليل: ٢/ ١٧١]، وقال مالك في المدونة: لا يسلم الإمام على الناس إذا رقى المنبر، وقال ابن يونس: وهو الصواب [المدونة: ١/ ١٥٠].

 <sup>(</sup>٣) فمن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها سورة الجمِّعة استحبابًا ويجهر بالقراءة .

<sup>(</sup>٤) قال المازري: لرب العبد منعه من صلاة العيد لا صلاة الجمعة ، إلَّا أن يضرّبه في حاجة [التاج والإكليل: ٢/ ١٧٢].

إِلَّا ذُو عُذْرٍ، واسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وإِلَّا لَمْ تُجْزِ.

#### مسنونات الجمعة

وسُنَّ غُسْلُ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ وَلَوْ لَـمْ تَلْزَمْهُ، وَأَعَادَ إِنْ تَغَذَّى، أَوْ نَامَ اخْتِـيَارًا. لَا لأَكْل خَفَّ.

### جائزات الجمعة

و جَازَ تَخَطِّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ وَاحْتِبَاءٌ فِيهَا، وَكَلَامٌ بَعْدَهَا لِلصَّلَاةِ، وَخُرُوجٌ: كَمُحْدِثٍ بِلَا إِذْنٍ، وَإِقْبَالٌ عَلَى ذِكْرٍ قَلَّ سِرَّا: كَتَأْمِينٍ. وَتَعَوُّذٍ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَب: كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرًّا. وَنَهَيُ خَطِيبٍ، أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ.

## مكروهات الجمعة

وَكُرِهَ تَرْكُ طَهْرٍ فِيهِمَا، وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا وَبَيْعٌ: كَعَبْدِ بِسُوقٍ وَقْتَهَا وَتَنَفُّلُ إِمَامٍ قَبْلَهَا، أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأَذَانِ وَحُضُورُ شَابَّةٍ، وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ. كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ ، وَبَيْنَهُمَا ، وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِع ، إِلَّا أَنْ يَلْغُو عَلَى الْمُخَتَارِ ، كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ ، وَبَيْنَهُمَا ، وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِع ، إِلَّا أَنْ يَلْغُو عَلَى الْمُخَتَارِ ، وَكَسَلَامٍ ، وَرَدِّهِ ، وَبَهْيِ لَاغٍ ، وحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَة لَهُ وَابْتِدَاءِ صَلَاةٍ بِخُرُوجِهِ . وَإِنْ لِكَامُ وَكَنْ يَعْطُعُ إِنْ دَخَلَ ، وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشَفْعُهُ بِأَذَانِ لِللّهَ الْفَاسِدِ لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَعُدْرُ تَرْكِهَا وَالْمُعْ فَانْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ : كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَعُدْرُ تَرْكِهَا وَالْمُعْ فَانُ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ : كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَعُدْرُ تَرْكِهَا وَالْمُعْ فَانُ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ : كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَعُدْرُ تَرْكِهَا وَالْمُعُ وَاللّهُ عَلَى مَالٍ ، أَوْ حَلْمٍ وَمَطَرٍ ، أَوْ جُذَامٌ وَمَرَضٌ ، وَتَمْرِيضٌ ، وَإِسْرَافُ قَرِيبٍ وَلَا صَاعُ ، أَوْ حَبْسُ مُعْسِرٍ ، وَعُرْيُ ، وَعُرْ مِ وَالأَصَعُ ، أَوْ حَبْسُ مُعْسِرٍ ، وَعُرْيُ ، وَعُرْقُ مَى مَالٍ ، أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ ضَرْشٍ وَالأَصَعُ بِلَيْلٍ ، لا عِرْسٍ ، أَوْ عَمَى ، أَوْ شُهُودُ وَوْ ذَوْ وَاذِنَ الْإِمَامُ .

### فصل في صلاة الخوف

رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ. قَسَّمَهُمْ، وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ، أَوْ عَلَى دَوَاجِّمْ قِسْمَيْنِ، وَعَلَّمَهُمْ، وَصَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَة بِالأُولَى فِي الثَّنَائِيَّةِ رَكْعَةً، وَإِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا في الثَّنَائِيَّةِ، وَفِي قِيَامِهِ بِغَيْرِهَا تَرَدُّدُ، وَأَتَّمَّتَ الأُولَى وَانْصَرَفَتْ، ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَّةِ مَا بَقِي وَسَلَّمَ. فَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهُمْ، وَلَوْ صَلُّوا بِإِمَامَيْنِ أَو وَانْصَرَفَتْ، ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَّةِ مَا بَقِي وَسَلَّمَ. فَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهُمْ، وَلَوْ صَلُّوا إِيمَاءً. كَأَنْ دَهَمَهُمْ بَعْضُ فَذًا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْرُوا ما لآخِرِ الاخْتِيَارِيِّ، وَصَلَّوا إِيمَاءً. كَأَنْ دَهَمَهُمْ عَدُونًّ بِهَا، وَحَلَّ لِلضَّرُورَة مشيُّ وَرَكْضٌ، وَطَعْنٌ، وَعَدَمُ تَوَجُّه وَكلامٌ وَإِمْسَاكُ مُلَطَّخِ، وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا: أَيَّتُ صَلَاةً أَمْن، وَبَعْدَهَا لَا إِعَادَةً (١): كَسَوَادٍ ظُنَّ عَدُوًّا فَظَهَرَ نَفْيَهُ، وَإِنْ سَجَدَتِ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ، وَالْبَعْدِي بَعْدَ الْقَضَاءِ. سَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إِكْمَاهِا، وَإِلَّا سَجَدَتِ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ، وَالنَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ بِكُلَ رَكْعَةً بَطَلَتِ الأُولَى، وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ بِكُلَ رَكْعَةً بَطَلَتِ الأُولَى، وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ : وَصُحِّحَ خِلَافُهُ.

### فصل فى صلاة العيد

سُنَّ لِعِيدِ رَكْعَتَانِ لِمَاْمُورِ اجُمُعَةِ ، مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ . وَلا يُنَادِي الصَّلاةَ جَامِعَةً ، وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ ، ثُمَّ بِحَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ مُوَالًى . إِلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ ، بِلَا وَفَحَرًا أَهُ مُؤْتَمٌ لَمُ يَسْتَمِعْ ، وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ ، وَإِلَّا تَعَادَى وَسَجَدَ عَيْرُ الْمُؤْتَمِّ فَبْلَهُ ، وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ فَمُدْرِكُ الثَّانِيةِ يُكَبَرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ ، وَغَيْرُ الْقَيَامِ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيلَتِهِ ، وَهُلْ لِعَيْرِ الْقِيَامِ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيلَتِهِ ، وَهُلْ لِعَيْرِ الْقِيَامِ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيلَتِهِ ، وَهُلْ لِعَيْرِ الْقِيَامِ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيلَتِهِ ، وَهُلْ لِعَيْرِ الْقِيَامِ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيلَتِهِ ، وَهُلْ لِعَيْرُ الْقِيَامِ وَالْعَلَمْ ، وَتَعْدِبَ إِحْيَاءُ لَيلَتِهِ ، وَهُلْ لِعَيْرُ الْقِيَامِ وَالْعَلَمْ ، وَتَعْدِبُ وَيَعْدُ الصَّبُحِ وَتَطَيِّبُ وَيَوْنَ وَنَوْتُ عَلَاهُ وَمَعْنِي فِي الْصَلاةِ ؟ تَأْويلانِ ، وَنَطْرٌ قَبْلَهُ وَعَيْرَا فَعَلَيْهِ وَمَاعَتُهُ اللْمُصَلِّى ، وَالْقَيْلِ وَلَوْلِي اللْمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ بِالصَّلاةِ ؟ تَأُويلانِ ، وَفَعْرُ وَجُولُ اللَّهُ مُعْرَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُن لَلْهُ مُ اللَّهُ مُن لَلْهُ مَوْمَ النَّهُ وَالْعُلْمِ وَالْتَعْدُ ، وَالْمُعُولِ النَّهُ مَن لَلْمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن لَلْمُ اللَّهُ مُن لَلْمُ اللْمُ الْمُعْلِي وَمُ النَّهُ وَالْمُ الْمُولِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْمُعْدِي مُ اللْمُعْدِي مُن لُلْهُ النَّهُ الْمُ فَاتَتُهُ ، وَالْمُعْرِي الْمُؤْمِ اللْمُعْدِي مُن طُهُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُعُولِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) إذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانًا ومشاة ومستقبلي القبلة أو غيرها . المدونة [١٦٢/١] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك: لا يرفع يديه في صلاة العيد إِلَّا في التكبيرة الأولى [المدونة: ١/ ١٦٩].

مختصر العلامة خليل

وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا، وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ. وَالْمُؤْتَمُّ إِنْ تَرَكَهُ إِمَامُهُ، وَلَفْظُهُ وَهُوَ اللهُ أَكْبُرُ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ: لَا إِلِّهَ إِلَّا الله، ثُمَّ تَكْبِيرَتَيْنِ: وَللهِّ الْحَمْدُ (۱)، فَحَسَنٌ. وَكُرهَ تَنَقُّلُ بِمُصَلَّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، لَا بِمَسْجِدٍ فِيهِهَا.

# فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرًّا ، بِزِيادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ ، وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ ، كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جَمْعٍ وَنُدِبَ بِالْمَسْجِدِ وَرُكُوعَيْنِ ، وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ ، كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جَمْعٍ وَنُدِبَ بِالْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ مُوَالِيَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ وَوَعْظُ بَعْدَهَا وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ ، وَلَا تُكَرَّرُ . وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي وَوَقْتُهَا : كَالْعِيدِ ، وَتُدْرَكُ الرَّعْعَةُ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا تُكَرَّرُ . وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي وَوَقْتُهَا كَالنَّوَافِل قَوْلَانِ ، وَتُدْرَكُ الرَّعْعَةُ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا تُكَرَّرُ . وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي إِعْمَامِهَا كَالنَّوَافِل قَوْلَانِ ، وَتُدْرَكُ الرَّعْقِ خَيفَ فَوَاتُهُ. ثُمَّ كُسُوفٌ ، ثُمَّ عِيدٌ وَأُخِرَ الاسْتِسْقَاءَ لِيَوْمٍ آخَر.

## فصل في صلاة الاستسقاء

سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ بِسَفِينَةٍ رَكْعَتَانِ جَهْرًا، وَكُرِّرَ إِنْ السَفِينَةِ رَكْعَتَانِ جَهْرًا، وَكُرِّرَ إِنْ اللَّهَ وَتَخَشُّعٍ مَشَايخ. وَمُتَجَالَةٌ (٢)، وَصِبْيةٌ، لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْهُمْ، وَبَهِيمَةٌ وَحَائِضٌ. وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيُّ، وَانْفَرَدَ لَا بِيَوْمٍ، ثُمَّ خَطَبَ: كَالْعِيدِ، يَعْقِلُ مِنْهُمْ، وَبَهِيمَةٌ وَحَائِضٌ. وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيُّ، وَانْفَرَدَ لَا بِيوْمٍ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ بِالاسْتِغْفَارِ، وَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلًا، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ وَبَدَّلَ التَّكْبِيرِ، وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ قُعُودًا. وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ، وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ قُعُودًا. وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ، وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ قُعُودًا. وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ، وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ قُعُودًا. وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَدَقَةٌ، وَلَا يَامُهُ مَنْ إِلَا الْإِمَامُ، بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ وَجَازَ تَنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. وَاخْتَارَ إِقَامَةَ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ بِمَحَلِّهِ لِمُحْتَاجٍ. قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ.

<sup>(</sup>١) أي : الله أكبر الله أكبر . لا إله إِلَّا الله . الله اكبر الله أكبر ولله الحمد .

<sup>(</sup>٢) أي : عجوز .

### فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: كَذَفْنِهِ وَكَفَنِه، وَسُنِّيَّتِهِمَا خِلَافٌ، وَتَلَازَمَا، وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ تَعَبُّدًا بِلَا نِيَّةٍ، وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ، إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ وَإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ، أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ، أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ ، إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، لَا رَجْعِيَّةً ، وَكِتَابِيَّةً إِلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِم (١) . وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ لِلْمَوْتِ بِرِقٍّ : تُبِيحُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ ، ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ امْرَأَةٌ نَحْرَمٌ ، وَهَلْ تَسْتُرُهُ ، أَوْ عَوْرَتَهُ ؟ تَأْوِيلَانِ ، ثُمَّ يُمِّمَ لِرْفَقَيْهِ: كَعَدَم الْمَاءِ وَتَقْطِيع الجُسَدِ ، وَتَزْلِيعهِ(٢)، وَصُبَّ عَلَى تَجُرُوح أَمْكَنَ: مَاءٌ كَمَجْدُورٍ؛ إِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ، وَالْمَرْأَةِ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ، وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلَا يُضْفَر، ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ، ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا، وَسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ، وَإِنْ زَوْجًا. وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ. وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ، وَالدُّعَاءُ، وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ. وَإِنْ وَالَاهُ، أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ. وَإِنْ دُفِنَ، فَعَلَى الْقَبْرِ، وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيَّةٌ، وَسَمَّعَ الإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ، وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ، وَدَعَا إِنْ تُركَتْ، وَإِلَّا وَالَى. وَكُفِّنَ بِ مَلْبُوسِهِ لِجُمْعَةٍ، وَقُدِّمَ كَمَؤُونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ سُرِقَ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِّثَ، إِنْ فَقِدَ الدَّيْنُ: كَأَكُلِ السَّبُعِ الْمَيِّتَ، وَهُوَ عَلَى الْـمُنْفِقِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِقٍّ لَا زَوْجِيةٍ، وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَنُدِبَ تَحْسِينُ ظَنِّهِ بِالله تَعَالَى، وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إِحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ ظَهْرٍ، وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ لَهُ، وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ، وَتَغْمِيضُهُ، وَشَدُّ لَحْيَيْهِ، إِذَا قَضَى، وَتَلْيِنُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ، وَرَفْعُهُ عَنِ الأرْضِ، وَسَتْرُهُ بِشَوْبٍ، وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَإِسْرَاعُ تَحْهِيزِهِ إِلَّا الْغَرِقَ. وَلِلْغُسْلِ سِدْرٌ،

<sup>(</sup>١) قال سنحنون: ليس للمسلم غسل زوجته النصرانية ولا تغسله هي إِلَّا بحضرة المسلمين [التاج والإكليل: ٢/ ٢١١].

<sup>(</sup>٢) زلعت الكف والقدم: تشققتا من ظاهر ، وزلع جلده بالنار يزلعه زلعًا فتزلع: أحرقه . [اللسان: ٨/ ١٤٣].

وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفِع ، وَإِيثَارُهُ كَالْكَفَنِ لِسَبْع ؛ وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ وَغُسِلَتْ ، وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ ، وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ نَحْرُجَيْهِ بِخِرْقَةٍ ، وَلَهُ الْإِفْضَاءُ إِنْ اضْطَرَّ ، وَتَوْضِئَتُهُ ، وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ ، وَأَنْفِه بِخِرْقَةٍ ، وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ لَمِضْمَضَةٍ ، وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ ، وَكَافُورٌ فِي الأَخِيرَةِ ، وَنُشِّفَ . وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ (١) ، وَبَيَاضُ الْكَفَن، وَتَجْمِيرُهُ، وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنِ الْغُسْلِ. وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِد، وَيُقْضَى بِالزَّائِدِ إِنْ شَحَّ الْوَارِثُ؛ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ، فَفِي ثُلثِهِ وَهَلِ الْوَاجِبُ ثَوبٌ يَسْتُرُهُ، أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ ؟ خِلَافٌ ، وَوِتْرُهُ، وَالإِثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ، وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبةٌ فِيهَا، وَأُزْرَةٌ، وَلِفَافَتَانِ، وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ، وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ، وَعَلَى قُطْنِ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ، وَالْكَافُورُ فِيهِ وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ، وَإِنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً، وَلَا يَتَوَلَّيَاهُ وَمَشْيُ مُشَيِّع، وَإِسْرَاعُهُ، وَتَقَدُّمُهُ وَتَأَخُّرُ رَاكِبِ وَمَرْأَةٍ، وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ، وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ، وَرَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى أَكُفٍّ، وَوُقُوفُ إِمَام بالْوَسَطِ وَمَنْكِبَيَ الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَفْعُ قَبْرٍ: كَشِبْر مُسَنَّمًا، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ، فَيُسَطَّحُ وَحَثْوُ قَريبٍ فِيهِ ثَلَاثًا(٢)، وَتَهْيئةُ طَعام لأهْلِهِ وَتَعْزِيَةٌ، وَعَدَمُ عُمْقِهِ، وَاللَّحْدُ، وَضَجْعٌ فِيهِ عَلَى أَيْمَنَ مُقَبَّلًا، وَتُدُورِكَ إِنَّ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ: كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ(٣)، وَكَثَرْكِ الْغُسْلِ، وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ، إِنْ لَمْ يُخَفِ التَّغَيُّرُ، وَسَدُّهُ بِلَبِنٍ ، ثُمَّ لَوْحٍ، ثُمَّ قَرْمُودٍ ، ثُمَّ آجُرِّ ، ثُمَّ قَصَبٍ وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التَّابُوتِ ، وَجَازَ غُسْلُ امْرَأَةِ ابْنَ: كَسَبْعِ. وَرَجُلٌ: كَرَضِيعَةٍ، وَالْهَاءُ الْمُسَخَّنُ، وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: وكثير من أصحاب مالك يستحبون ذلك ، ويروونه عنه ، وكان مالك يستحب الغسل من غسل الميت ثم سكت عنه لحديث أسماء بنت عميس في غسلها زوجها أبا بكر [الكافي : ١/ ١٤].

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبيب: يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات من التراب، وقد فعله رسول الله في قبر ابن مظعون [التاج والإكليل: ٢/ ٢٢٨].

<sup>(</sup>٣) قال سحنون : إن جعلوا رأسه مكان رجليه واستدبروا بـه القبلـة وواروه ولم يخرجـوا مـن قـبره ، نزعـوا ترابه وحولوه للقبلة ، وإن خرجوا من قبره وواروه تركوه .

الْمَوْتَى ، وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ ، أَوْ مُزَعْفَرٍ ، أَوْ مُورَّسٍ وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ ، وَبَدْءٌ بِأَيِّ نَاحِيَةٍ وَالْـمُعَيِّنُ مُبْتَدِعٌ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ، أَوْ إِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ فِي : كَأَبِ، وَزَوْج، وَابْنِ ، وَأَخِ وَسَبْقُهَا('' وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا ، وَنَقْلٌ ، وَإِنْ مِنْ بَدْوٍ ، وَبُكِّي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قَبِيحٍ، وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ، وَوَلِيَ الْقِبْلَةَ الأَفْضَلُ. أَوْ بِصَلَاةٍ يَلِي الإِمَامَ رَجُلٌ، فَطِفْلٌ، فَعَبْدٌ، فَخَصِيٌّ، فَخُشَى كَذلِكَ. وَفِي الصِّنْفِ أَيْضًا الصَّفُّ، وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بِلَا حَدٍّ. وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ، وَقَلْمُ ظُفْرِهِ. وَهُوَ بِدْعَةٌ، وَضُمَّ مَعَهُ إِنْ فُعِلَ، وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ، وَيُؤْخَذُ عَفْوُهَا، وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ: كَتَجْمِير الدَّارِ، وَبَعْدَهُ، وَعَلَى قَبْرِهِ، وَصِيَاحٌ خَلْفَهَا، وَقَوْلُ: اسْتَغْفِرُوا لَهَا، وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ، أَوْ بِلَا إِذْنٍ، إِنْ لَمْ يُطَوِّلُوا، وَحَمْلُهَا بِلَا وُضُوءٍ، وَإِدْخَالُهُ بِمَسْجِدٍ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهِ، وَتَكْرَارُهَا، وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ: كَسِقْطٍ، وَتَحْنِيطُهُ، وَتسْمِيَتُهُ، وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ، وَلَيْسَ عَيْبًا بِخِلَافِ الكَبِيرِ، لَا حَائِضٍ، وَصَلَاةُ فَاضِلِ عَلَى بِدْعِيِّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ وَالإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ بِحَدٍّ أَوْ قَودٍ، وَلَوْ تَوَلَاهُ الَّنَاسُ دُونَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَتَرَدُّذٌ، وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ، أَوْ نَجْسٍ، وَكَأَخْضَرَ، وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْرُهُ، وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَاجْتِهَاعُ نِسَاءٍ لِبُكًى وَإِنْ سِرًّا، وَتَكْبِيرُ نَعش، وَفْرشُهُ بِحرِيرٍ، وَإِتْبَاعَهُ بِنَارٍ ، وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ، لَا بِكَحِلَقِ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ، وَقِيَامٌ لَهَا، وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ ، وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ ، وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ : كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نَقْشٍ ، وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُعْتَرَكِ فَقَطْ ، وَلَوْ بِبَلَدِ الْإِسْلَامَ أَوْ لَمُ يُقَاتِلْ ، وَإِنْ أَجْنَبَ ، عَلَى الْأَحْسَنِ لَا إِنْ رُفِعَ حَيًّا ، وَإِنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ إِلَّا الْـمَغْمُورَ ، وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ إِنْ سَتَرَتْهُ ، وَإِلَّا زِيدَ بِخُفٍّ ، وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا وَخَاتَم قَلَّ فِصُّهُ؛ لَا دِرْع وَسِلَاح، وَلَا دُونَ الْجُلِّ (٢)، وَلَا مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ، وَإِنْ صَغِيرًا ارْتَدَّ، أَوْ نَوَى بِهِ سَابِيهِ

<sup>(</sup>١) قال مالك : يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة ، وقال : لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولـدها ووالـدها وزوجها وأخيها [المدونة : ١٨٨/].

<sup>(</sup>٢) قال مالك: لا يصلى على يد أو رجل أو رأس ولا على الرأس مع الرجلين، فإن بقي أكثر البدن صلى عليه [المدونة: ١/ ١٨٠].

الإِسْلَامَ؛ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ: كَأَنْ أَسْلَمَ وَنَفَرَ مِنْ أَبُوَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا، وَمُيِّنَ الْمُسْلِم بِالنِّيّةِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَالَ، أَوْ رَضَعَ؛ إِلَّا أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ، وَغُسِلَ دَمُّهُ، وَلُفَّ بِخِرْقَةٍ، وَوُرِيَ وَلَا يُصَلَّى عَلى قَبْرِ، إِلَّا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيْرِهَا، وَلَا غَائِبِ، وَلَا تُكَرَّرُ، وَالأَوْلَى بِالصَّلَاةِ وَصِيٌّ رُجِيَ خَيْرُهُ، ثُمَّ الْخَلِيفَةُ، لَا فَرْعُهُ، إِلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ، وَأَفْضَلُ وَلِيِّ، وَلَوْ وَلِيَّ امْرَأَةٍ وَصَلَّى النِّسَاءُ دُفْعَةً (١)؛ وَصُحِّحَ تَرَتَّبُهُنَّ، وَالْقَبْرُ حُبُسٌ لَا يُـمْشَى عَلَيْهِ، وَلَا يُنْبَشُ مَا دَام بِهِ، إِلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنِ غُصِبَهُ، أَوْ قَبْرِ بِمِلْكِهِ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ، وَإِنْ كَانَ بَهَا يَمْلِكُ فيهِ الدَّفْنَ بُقِّيَ وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ، وَأَقَلَّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرَسَهُ وَبُقِرَ عَنْ مَالٍ كَثُرَ، وَلَوْ بِشَاهِدٍ وَيَحِينٍ، لَا عَنْ جَنِين، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى الْبَقَرِ إِنْ رُجِيَ، وَإِنْ قُدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فُعِلَ، وَالنّصُّ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ لِمُضْطَرِّ، وَصُحِّحَ أَكْلُهُ أَيْضًا، وَدُفِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ بِمَقْبَرَتِهِمْ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِهَا قِبْلَتَنَا وَلَا قِبْلَتَهُمْ، وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيِّرِهِ ، وَلَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَلَا يُتْرَكُ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ ، وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلَا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ إِلَّا أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوارِهِ ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إِذَا قَامَ بِهَا الْغَيْرُ إِنْ كَانَ كَجَارِ أَوْ صَالِحًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: إن مات رجل في نساء لا رجال معهن صلين عليه أفذاذًا ولا تؤمهن إحداهن [التاج والإكليل: ٢/ ٢٥٢].

#### باب

### أحكام الزكاة : زكاة الماشية

تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ كَمُلَا ، وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً وَيْتَاجًا لَا مِنْهَا وَمِنَ الْوَحْشِ، وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ، وَإِن قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ. لَا لأَقَلَّ (١) الإِبِلُ فِي كُلِّ خَسْ ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلَّ غَنَم الْبَلَدِ الْمَعْزُ، وَإِنْ خَالَفَتْهُ وَالأَصَحُّ إِجزَاءُ بَعِير إِلَى خَمْس وَعَشْرِينَ، فَبِنْتُ مَخَاضِ<sup>(۱)</sup>، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ فَابْنُ لَبُونٍ<sup>(۱)</sup> وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَسِتٌّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ (٤) وَإِحْدَى وَسَتِّينَ جَذَعَةٌ (٥) ، وَسِتٌّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَمَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَى تِسْع وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ، أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ . الخِيَارُ لِلسَّاعِي، وَتَعيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرِ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِب فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَبِنْتُ الْـمَخَاضِ الـمُوَفِّيَةُ سَنَةً، ثُمَّ كَذٰلِكَ الْبَقَرُ، فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ذُو سَنتَيْنِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ، وَمَائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَي الإِبل. الْغَنَمُ فِي أَرْبَعَينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ، وَفِي أَرْبَعِهَائَةٍ أَرْبَعٌ؛ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَزِمَ الْوَسَط، وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ ؛ إِلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ لَا الصَّغِيرَةِ وَضُمَّ بُخْتُ لِعِرَابِ(٢)، وَجَامُوسٌ لِبَقَرِ، وَضَأْنٌ لَمَعْزِ، وَخُيِّر السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا ، وَإِلَّا فَمِنْ الأَكْثَرِ ، وَثِنْتَانِ مِنْ كُلِّ إِنْ تَسَاوَيَا ، أَوْ الأقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصِ ، وَإِلَّا فَالأَكْثَرُ ، وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ،

<sup>(</sup>١) قسال مالسك: مسن أفساد غسنمًا إلى غسنم أو بقسر إلى بقسر، أو إبسلًا إلى إبسل بسارت أو هبسة أو شراء: زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابًا تجب فيها الزكاة [الموطأ، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر].

<sup>(</sup>٢) التي أتمت سنة ودخلت في الثانية .

<sup>(</sup>٣) التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة .

<sup>(</sup>٤) التي أتمت أربع سنين.

<sup>(</sup>٥) التي أتمت خمس سنين.

<sup>(</sup>٦) البخت: إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر، والعراب: ذات السنام الواحد.

وَإِلَّا فَكَذٰلِكَ، وَاعْتُبرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ: كُلُّ مِائَةٍ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً مِنْهُمًا، وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ؛ أُخِذَ بِزَكَاتِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى الأرْجَح، وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ: كَمُبْدِلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ، وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ، أَوْ نَوْعِهَا، وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكِ: كَنِصَابِ قِنْيَةٍ، لَا بِمُخَالِفِهَا، أَوْ رَاجِعَةٍ، أَوْ بِإِقَالَةٍ، أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ. وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكِ، فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وَسِنٍّ وَصِنْفٍ، إِنْ نُوِيَتْ، وَكُلٌّ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَلَكَ نِصَابًا بِحَوْلٍ، وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الأَكْثَرِ، مِنْ مَاءٍ، وَمُرَاح، وَمَبِيتٍ، وَرَاعِ بِإِذْنِهَا، وَفَحْلِ بِرِفْقٍ، وَرَاجَعَ الْـمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَددَيْهَا، وَلَوِ انْفَرَدَ وَقَص لأَحَـدِهِمَا فِي الْقِيـمَةِ كَتَـأَوُّلِ السَّاعِي الأخْـذ مِـنْ نِصَـابٍ لَمُـمَا أَوْ لأَحَـدِهِمَا، وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ، لَا غَصْبًا، أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَّا نِصَابٌ، وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوَيْ ثَمَانِينَ، أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ، وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ، وَخَرَجَ السَّاعِي، وَلَوْ بِجَدبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالفجْرِ وَهُوَ شَرْطُ وُجُوبٍ؛ إِنْ كَانَ، وَبَلَغَ وَقَبْلَهُ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثَ، وَلَا تُبَدَّأُ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُجْزِئُ : كَمُرُورِهِ بِهَا نَاقِصَةً ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ كَمُلَتْ ، فَإِنْ تَخَلَّفَ وَأُخْرِجَتْ أَجْزَأَ عَلَى الْـمُخْتَارِ<sup>(١)</sup> ، وَإِلَّا عَمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الأوَّلِ ، إلَّا أَنْ يُنَقِّصَ الأخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَة فَيُعْتَبَرُ: كَتَخَلُّفِهِ عَنْ أَقَلَّ فَكَمُلَ وَصُدِّقَ ، لَا إِنْ نَقَصَتْ هَارِبًا ، وَإِنْ زَادَتْ لَهُ فَلِكُلِّ مَا فِيهِ بِتَبْدِئَةِ الأوَّلِ ، وَهَلْ يُصَدَّقُ ؟ قَوْ لَانِ وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إِنْ لَمْ يُصَدَّقْ ، أَوْ صَدَّقَ ونَقَصَتْ، وَفِي الزَّيْدِ تَرَدُّدُ، وأُخِذَ الْخَوَارِجُ بِالْمَاضِي، إِنْ لَمْ يَزْعَمُوا الأَدَاءَ، إلَّا أَنْ يَخْرُجُوا لِـمَنْعِهَا.

### زكاة الحرث

وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٢) فَأَكْثَرَ، وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطلٍ: مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ

<sup>(</sup>١) قال اللخمي: إذا تخلف السعاة - يعني من يقومون بجمع الزكاة - لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته فالأحسن الإجزاء خلافًا لابن الماجشون [التاج والإكليل: ١/ ٢٥٩]. (٢) الموسق: ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، والصاع: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة.

وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا، كُلُّ: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، مِن مُطْلَقِ الشَّعِيرِ، مِنْ حَبِّ وَتَـمْرِ فَقَطْ، مُنَقِّى، مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وَإِنْ لَم يَجِفَّ نِصْفُ عُشْرِهِ: كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ ، وَثَمَن غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ، وَمَا لا يَجِفُّ، وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِي بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ وَلَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا، وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ خِلَافٌ، وَتُضَمُّ الْقَطَانِي: كَقَمْح، وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ، وَإِنْ بِبُلْدَانٍ (١)؛ إِنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخرِ، فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُمَّا، لَا أَوَّلُ لِثَالِثِ، لَا لِعَلَسِ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ. وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْل، وَالْقُرْطُم: كَالزَّيْتُونِ؛ لَا الْكَتَّانِ. وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَس، وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَاسْتَأْجَرَ قَتًّا، لَا أَكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا، وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبّ، وَطِيبِ الثَّمَرِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَـمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ والزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِع بَعْدَهُمَا، إِلَّا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْـمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْـمُوصَى لَهُ الْـمُعَيَّنِ بجُزْءٍ، لَا الْمَسَاكِينِ، أَوْ كَيْل فَعَلَى الْمَيِّتِ(٢) وَإِنَّهَا يَخْرِصُ الثَّمَرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِهَا نَخْلَةً نَخْلَةً ، بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لَا سَقْطِهَا ، وَكَفَى الْوَاحِدُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا ، فَالأَعْرَفُ ، وَإِلَّا فَمِنْ كُلِّ جُزْءٌ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أُعْتُبِرَتْ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ : فَالأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ ، وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ الْوُجُوبِ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَأُخِذَ مِنْ الْحُبِّ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ ، وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا .

#### زكاة النقود وما يتعلق بها

وَفِي مِائَتِيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيِّ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ، أَوْ مُجَمَّعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ، وَإِنْ لِطِفْلٍ، أَوْ مَحْنُونٍ ، أَوْ نَقَصَتْ، أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ، أَوْ إِضَافَةٍ، وَرَاجَتْ: كَكَامِلَةٍ، وَإِنْ لِطِفْلٍ، أَوْ إِضَافَةٍ، وَرَاجَتْ: كَكَامِلَةٍ، وَإِنَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إِنْ تَمَّ الْمِلْكُ، وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ، وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُدَّفُونَةٍ، وَضَائِعَةٍ، وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ فِي مُودَعَةٍ وَمُدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ

<sup>(</sup>١) قال مالك : إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض ، وكذا جميع الماشية والحب [المدونة : ٢/ ٣٤٤].

<sup>(</sup>٢) قال مالك: إن أوصى بزكاة زرعه قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم ؛ لأنه استحقه يوم مات الميت والزرع أخضر، والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه [المدونة: ٢/ ٣٤٧].

الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَان. وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْن فَقَطْ وُرِثَتْ، إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا، وَلَا مُوصِّى بِتَفْرِقَتِهَا وَلَا مَالِ رَقِيقٍ وَمَدينٍ، وَسِكَّةٍ، وَصِيَاغَةٍ، وَجَوْدَةٍ، وَحَلْي وَإِنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلَاحِهِ، أَوْ كَانَ لِرَجُل، أَوْ كِرَاءٍ إِلَّا مُحَرَّمًا، أَوْ مُعَدَ لِعَاقِبةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ، وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ، وَزَكَّى الزِّنَةَ، إِنْ نُنزِعَ بِلَا ضَرَرٍ، وَإِلَّا تَحَرَّى؛ وَضُمَّ الرِّبْحُ لأَصْلِهِ: كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ(١) وَلَوْ رِبْحَ دَيْنِ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ، وَلِمُنْفِقِ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ، وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَحَدَّدَتْ، لَا عَنْ مَالٍ: كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ مُزكَّى: كَثَمَنِ مُقْتنِّى، وَتَضُمُّ نَاقِصَةٌ وَإِنْ بَعْدَ تَهَام: لِثَانِيَةٍ أَوْ لِثَالِثَةٍ، إلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً. فَعَلَى حَوْلِهَا كَالْكَامِلَةِ أَوَّلًا . وَإِنْ نَقَصَتَا ، فَرَّبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أَوْ تَمَامَ نِصَابِ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى ، أَوْ قَبْلَهُ ، فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا ، وَفُضَّ رِبْحُهُمَا ، وَبَعْدَ شَهْرِ فَمِنْهُ ، وَالثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْلِمَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ شَكَّ فِيهِ لأَيِّهِ مَا ، فَمِنْهُ: كَبَعْدِهِ . وَإِنْ حَالَ حَوْلُمًا فَأَنْفَقَهَا ، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً ، فَلَا زَكَاةً ، وَبِالْـمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْع : كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكِتَابَةٍ وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى ، إِلَّا الْمُؤَبَّرَةَ ، وَالصُّوفَ التَّامَّ . وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا ؟ تَرَدُّدٌ ، لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ ، وإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكِّي، ثُمَّ زَكِّي الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ.

## زكاة الدَّين

وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيدِهِ ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا ، وَلَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ الْحَالَةِ كَمُلَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكُ وَحَوْلٌ ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْحَنْةُ وَلِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ ، وَلَوْ قَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ (٢) ، لَا عَنْ مُشْتَرًى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ ، وَلَوْ قَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ (٢) ، لَا عَنْ مُشْتَرًى للْقِنْيَةِ ، وَبَاعَهُ لأَجَلٍ ، فَلِكُلِّ وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ: قَوْلَانِ . وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَصْلِهِ ، وَلَوْ قَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ (٢) ، لَا عَنْ مُشْتَرًى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ النَّهُ مِنْ الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ

<sup>(</sup>١) قال ابن بشير: غلة ما اكتري للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل [مواهب الجليل: ٢/ ٣٠٦]. (٢) الأرش: المال الواجب فيها دون النفس، وأرش الجراحة ديتها. [التعاريف: ١/ ٥٠].

فَاشْتَرَى بِكُلِّ سِلْعَةً ، بَاعَهَا بِعِشْرِينَ ، فَإِنْ بَاعَهَا مَعًا أَوْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى زَكَى الْأَرْبَعِينَ ، وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ ، وَضُمَّ لِإِخْتِلَاطِ أَحْوَالِهِ : لأَوَّلٍ ، عَكْسُ الْفَوَائِدِ ، وَالْا فْتَضَى مَشْدَةً لِثْلُهِ مُطْلَقًا ، وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ ، فَإِنْ اقْتَضَى خَسْةً بَعْدَ حَوْلٍ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشْرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِمَا ، ثُمَّ اقْتَضَى عَشْرَةً زَكَى الْعَشَرَتَيْنِ ، وَالأَوْلَى إِنْ اقْتَضَى خَسْةً .

# زكاة العروض

وَإِنَّهَا يُزَكَّى عَرْضٌ لَا زَكَاةً فِي عَيْنِهِ . مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةٍ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قُنْيَةٍ عَلَى الْـمُخْتَارِ ، وَ الْـمُرَجَّحِ ، لَا بِلَا نِيَّةٍ ، أَوْ نِيَّةِ قُنْيَةٍ . أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا ، أَوْ كَانَ كَأَصْـلِهِ ، أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ ، وَبِيعَ بِعَيْنٍ ، وَإِنْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَكَالدَّيْنِ لَمِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ ، وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْـمَرْجُوَّ ، وَإِلَّا قَوَّمَهُ ، وَلَوْ طَعَامَ سَلَمِ : كَسِلَعِهِ وَلَوْ بَارَتْ ، لَا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ ، أَوْ كَانَ قَرْضًا ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ ، وَهَـلْ حَوْلُهُ لِلأصْلِ ، أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنْ الْإِدَارَةِ ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ ، بِخِلَافِ حُلِيِّ التَّحَرِّي ، وَالْقَمْحُ وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفَلَّسٍ ، وَالْـمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ ، وَانْتَقَلَ الْـمَدَارُ لِلاحْتِكَارِ ، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لَا الْعَكْسُ . وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا ، أَوْ أُحْتُكِرَ الأَكْثَرُ ، فَكُلُّ عَلَى حُكْمِهِ ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ ، وَلَا تُقَوَّمُ الأوَانِي ، وَفِي تَقْوِيم الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ: قَوْلَانِ. وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ ، إِنْ أَدَارَ أَوْ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيْزَكَّى لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا ، وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا ، وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلِّ مَا فِيهَا ، وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ احْتَكَرَا ، أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ ، وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا ، وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ (١) وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ ، أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ ؟ تَأْوِيلَانِ: وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ ، وَإِنْ قَلَّ: إِنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا ، كَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ ، وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ ، وَفِي كَوْنِهِ

<sup>(</sup>١) فمن أخذ مالا قراضًا فاشترى به غنهًا فتم حولها وهي بيد المقارض ، فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل [التاج والإكليل: ٢/ ٣٢٦].

شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا: خِلافٌ وَلا تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ: بِدَيْنِ ، أَوْ فَقْدٍ ، أَوْ أَسْرٍ ، وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ ، إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، بِخِلافِ الْعَيْنِ ، وَلَوْ دَيْنَ أَسْرٌ ، وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ ، إلَّا أَنْ تَصَلَّمَ مَعْلَقًا ، أَوْ وَلَدِ إِنْ حُكِمَ بِهَا ، وَهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ يُكُونَ عِنْدَهُ يُرْ ؟ تَأْوِيلَانِ ، أَوْ وَالِدِ بِحُكْمِ إِنْ تَسَلَّفَ لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُشَرٌ وُكِّي ، أَوْ مَعْدِنٌ ، أَوْ قِيمَةً كِتَابَةٍ . أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأَجَلٍ ، أَوْ عَدَدُ دَيْنِ حَلَّ ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوّ ، أَوْ عَرْضُ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ مُوجِعُهَا لَهُ ، أَوْ قِيمَةً كِتَابَةٍ . أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأَجَلٍ ، أَوْ خُدْمَ أُو عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ ، أَوْ قِيمَةً مَرْجُوّ ، أَوْ عَرْضُ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ مُوجِعُهَا لَهُ ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوّ ، أَوْ عَرْضُ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ وَقِيمَةً مَرْجُوّ ، أَوْ عَرْضُ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ وَهِبَ إِيقِ وَإِنْ رُجِي ، أَوْ دَيْنٍ لَمْ يُوبَعِهُ اللهَ ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ ، أَوْ قِيمَةً مَرْجُوّ ، أَوْ عَرْضُ حَلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَوَ لِكُمُ وَجِي وَالْ رُجِي ، أَوْ دَيْنٍ لَمْ يُوبِ عَلَى مُسَالِع عَلَى مَسَاعِدَ بَا الْأُولَى ، وَزُكِيَتُ عَرْفُ وَقَعْتُ لِلسَّلَهِ عَلَى مَسَاعِدَ بَا اللَّهُ عَيْرِهِمْ : قَوْلَانٍ . وَحَيْوانٍ ، أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ ، أَوْ غَيْرِهِمْ : قَوْلَانِ .

#### زكاة المعادن

وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ (۱) ، وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ ؛ إِلَّا مَمْلُوكَةً لِصَالِحَ فَلَهُ ، وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ ؛ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ، لَا مَعَادِنُ وَلَا عِرْقُ آخَرُ ، وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُمُا وَتَعَلُّقِ الْوُجُوبُ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ : تَرَدُّدُ ، وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ ، عَالَ حَوْلُمَا وَتَعَلُّقِ الْوُجُوبُ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ : تَرَدُّدُ ، وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ ، عَلَ أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلِّ ، وَفِي بِجُزْءٍ : كَالْقِرَاضِ : قَوْلَانِ ، وَفِي عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلِّ ، وَفِي بِجُزْءٍ : كَالْقِرَاضِ : قَوْلَانِ ، وَفِي عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلِّ ، وَفِي بِجُزْءٍ : كَالْقِرَاضِ : قَوْلَانِ ، وَفِي نَعْرَبُ مِلْكُ كُلِّ ، وَإِنْ بِشَكِّ - أَوْ قَلَ ، أَوْ عَرْضًا ، أَوْ نَرْبِهِ : الْخُمُسُ : كَالرِّكَازِ ، وَهُو دَفْنُ جَاهِلِيٍّ - وَإِنْ بِشَكِ - أَوْ قَلَ ، أَوْ عَرْضًا ، أَوْ عَرْضًا ، أَوْ عَرْضًا ، أَوْ مَا يَوْ عَمْلٍ فِي غَلِيصِهِ فَقَطْ ، فَالزَّكَاةُ ، وَكُرِهَ حَفْلُ الْعَمَلُ فِي عَمْلٍ فِي عَلْلِيصِهِ فَقَطْ ، فَالزَّكَاةُ ، وَكُرِهَ حَفْلُ اللهُ عَلَواجِدِهِ ، وَالطَّلُبُ فِيهِ وَبَاقِيهِ لِلَالِكِ الأَرْضِ ، وَلَوْ جَيْشًا ، وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ ، وَإِلَّا فَلِواجِدِهِ ، وَإِلَّا فَلُواجِدِهِ ، وَإِلَّا فَلُوا فِي الْعِلْمِ الْعَلَاقِ الْمُ

قال مالك: معادن الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها ، وقال ابن القاسم: ولا زكاة فيها ، وقال ابن القاسم: ولا زكاة فيها يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارًا من الذهب [المدونة: ٢/ ٢٩٢، لتاج والإكليل: ٢/ ٣٣٤].

باب أحكام الزكاة 🚤 🚤 ٩٥

# فَصْلٌ في مصرف الزكاة

وَمَصْرِفُهَا: فَقِيرٌ ، وَمِسْكِينٌ: وَهُوَ أَحْوَجُ ، وَصُدِّقَا ، إِلَّا لِرِيبَةٍ ؛ إِنْ أَسْلَمَ. وَتَحَرَّرَ ، وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ ، وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ لِمَاشِمِ - لَا الْمُطَّلِبِ - كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيم ، وَجَازَ لَمُولَاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ، وَمَالِكِ نِصَابِ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكِفَايَةِ سَنَةٍ وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لَلِدِينِ ثُمَّ أَخْذِهَا: تَرَدُّدٌ. وَجَابِ، وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَذْلُ عَالِمٌ بِحُكْمِهَا : غَيْرُ هَاشِمِيٍّ ، وَكَافِرٍ وَإِنْ غَنِيًّا وَبُدِئَ بِهِ ، وَأَخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفِهِ (١) ؛ وَلَا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا ، وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ ، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبِ: يُعْتَقُ مِنْهَا - لَا عَقْدَ حُرِّيَةٍ فِيهِ - وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ اشْتَرَطَهُ لَهُ ، أَوْ فَكَّ أَسِيرًا : لَمْ يُجْزِهِ ، وَمَدِينٌ وَلَوْ مَاتَ يُحْبَسُ فِيهِ ، لَا فِي فَسَادٍ وَلَا لأَخْذِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الأحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ ، وَفَصْلِ غَيْرِهَا(٢) . وَمُجَاهِدٌ وَآلَتُهُ ، وَلَوْ غَنِيًّا : كَجَاجُوسِ لَا سُورٍ وَمَرْكَبِ، وَغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا وَهُوَ مَلِيٌّ بِبَلَـدِهِ، وَصُدِّقَ ، وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ : كَغَازٍ . وَفِي غَارِم يَسْتَغْنِي : تَرَدُّدٌ . ، وَنُدِبَ إيشَارُ الْـمُضْطَرِّ دُونَ عُمُوم الأصْنَافِ وَالإسْتِنَابَةُ ، وَقَدْ تَجِبْ ، وَكُرِهَ لَهُ حِينَدُ إِتَّخْصِيصُ قَرِيبِهِ ، وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا ، أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ . ، وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبِ عَنْ وَرِقٍ ، وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا بِقِيمَةِ السِّكَّةِ ، وَلَوْ فِي نَوْعِ ، لَا صِيَاغَةَ فِيهِ ، وَفِي غَيْرِهِ: تَرَدُّدٌ، لَا كَسْرَ مَسْكُوكٍ، إِلَّا لِسَبْكِ، وَوَجَبَ نِيَّتُهَا، وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِع الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ ، إِلَّا لأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ ، وَإِلَّا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا : كَعَدَمِ

<sup>(</sup>١) قال ابن بشير : إن استعمل على الزكاة فقير ، أُعطي بحق الفقر والاستعمال [التاج والإكليل : ٢/ ٣٤٩] . (٢) قال مالك : من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم ، لا فضل فيهها ، يساويان ألفين إنه لا يُعطي من الزكاة إلا أن يؤدي الألف في دينه فيتبقى عليه ألف فحينئذٍ يعطي ويكون من الغارمين [المدونة : ٢/ ٢٩٥] .

مُسْتَحِقٌ ، وَقُدِّمَ لِيصِلَ عِنْدَ الْحُوْلِ . وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ قَبْضِهِ ، أَوْ مُسْتَحِقٌ ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إِلَّا الْإِمَامَ ، أَوْ طَاعَ نُقِلَتْ لِدُونِمِمْ ، أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَا دٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٌ ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إِلَّا الْإِمَامَ ، أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةِ : لَمْ ثُجْزِ ، لَا إِنْ أُكْرِهَ أَوْ نُقِلَتْ لِمُنْلِهِمْ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْ لِي عَيْنٍ وَمَاشِيةٍ ، فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ ؛ فَعَنِ الْبَاقِي وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمكِنْ الأَدَاءُ سَقَطَتْ : كَعَزْ لِحِا فَضَاعَتْ ، لَا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا ، وَضَمِنَ إِنْ أَخْرَهَا عَنِ الْحُولِ ، أَوْ شَعَطَتْ : كَعَزْ لِحِنا فَضَاعَتْ ، لَا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا ، وَضَمِنَ إِنْ أَخْرَهَا عَنِ الْحُولِ ، أَوْ أَذْخَلَ عُشْرَهُ مُفَرِّطًا ، لَا مُحَصَّنًا ، وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ ، وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ، وَكُرْهًا وَإِنْ أَذَكُ مُ مَنْ فَرَكَةً وَلَا ضَرُورَةً فَعَنَ الْارْجَحِ ، وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ . وَمَا غَابَ ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِجٌ وَلَا ضَرُورَة .

# فَصْلٌ في زَكَاةِ الْفِطْر

يَجِبُ بِالسَّنَةِ صَاعٌ أَوْ جُزْوُهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَإِنْ بِسَلُفٍ، وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ ؟ خِلَافٌ مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ (١) مِنْ مُعَشَّرٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، غَيْرَ عَلَسٍ ، إِلَّا أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ . وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةِ زَوْجِيَّةٍ ، وَإِنْ لأبٍ وَخَادِمِهَا وَرِقَ لَوْ مُكَاتِبًا وَآبِقًا رُجِي ، وَمَبِيعًا بِمُواضَعةٍ أَوْ خِيَارٍ وَخُدْدَمًا ؛ إلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى أَوْرِقَ لَوْ مُكَاتِبًا وَآبِقًا رُجِي ، وَمَبِيعًا بِمُواضَعةٍ أَوْ خِيَارٍ وَخُدْدَمًا ؛ إلَّا لِحُرِيَّةٍ فَعَلَى أَوْرِقَ لَوْ مُكَاتِبًا وَآبِقًا رُجِي ، وَمَبِيعًا بِمُواضَعةٍ أَوْ خِيَارٍ وَخُدْدَمًا ؛ إلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى أَوْرِقَ لَوْ مُكَاتِبًا وَآبِقًا رُجِي ، وَمَبِيعًا بِمُواضَعةٍ أَوْ خِيَارٍ وَخُدْدَمًا ؛ إلَّا لِحُرِيَّةٍ فَعَلَى مُشْرَيهِ ، وَالْمُشْتَرِكُ ، وَالْمُشْتَرَى فَاسِدًا عَلَى مُشْتَرِيهِ ، وَالْمُشْتَرِكُ ، وَالْمُشْتَرَى فَالِمُ الْعَدْلِ ، وَعَرْبَلَةُ عَلَى مُشْتَرِيهِ ، وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ ، وَرِقً يَوْمَهُ وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ ، وَلِ شَيْرِيهِ ، وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ ، وَرِقً يَوْمَهُ وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ ، وَلَا شَعْدُلِ ، وَعَلَامٍ مَنْ وَهَلْ مُعْلَقًا أَوْ لِفَوْرٍ وَجَازَ إِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِفَوْرٍ وَ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيٍّ زَمَنِهَا وَإِنَّمَا وَإِنَّا تُدْفَعُ لِحُرًّ مُسْلِم فَقِيرٍ .

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إنها تخرج من غالب عيش البلد [التاج والإكليل: ٣٦٧].

<sup>(</sup>٢) الغلث: الخلط كأن احتلط البر بالشعير.

<sup>(</sup>٣) الأدنى.

#### باب

### أحكام الصيام

يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَاكِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ، وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرَ، فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا أَوْ مُسْتَفِيضَةً وَعَمَّ، إِنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُما، لَا بِمُنْفَرِدٍ إِلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ، وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ: رَفْعُ رُؤْيَتِه، وَالْـمُخْتَارُ، وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ أَفْطِرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إِلَّا بِتَأْوِيل: فَتَأْوِيلَانِ، لَا بِمُنَجِّم وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظَّهُورَ، إِلَّا بِمُبِيح، وَفِي تَلْفِيق شَاهِد أَوَّلَهُ، لآخَرَ آخِرَهُ، وَلُزُومِهِ بِحُكْم الْمُخَالِفِ بِشَاهِدٍ: تَرَدُّدٌ، وَرُؤِّيَتُهُ نَهَارًا لِلْقَابِلَةِ، وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ، وَإِلَّا كَفَّرَ إِنِ انْتَهَكَ، وإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشَّكِّ (١)، وَصِيمَ: عَادَةً وَتَطَوُّعًا، وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً، وَلِنَذْرِ صَادَفَ، لَا احْتِيَاطًا وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ لِيُتَحَقَّقَ، لَا لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ: كَمُضْطَرِ، فِلِقَادِمِ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ، وَكَفُّ لِسَانٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ، وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ، وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَوْمُ عَرَفَةَ إِنْ لَـمْ يَحُجَّ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَعَاشُ ورَاءَ وَتَاسُ وعَاءَ، والمُحرّم، وَرَجَبِ، وَشَعْبَانَ، وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ، وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءِ، وَتَتَابُعُهُ: كَكُلِّ صَوْم لَم يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ ، وَبَدْءٌ بِكَصَوْم مَمَتُّع ، إِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ . وَفِدْيَةٌ لِهَرَم وَعَطَشٍ ، وَصَوْمُ ثَلَاَّتَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَكُرِهَ الْبِيضُ : كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ ، وَذَوْقُ مِلْح وَعِلْكِ ثُمَّ يَمُجُّهُ ، وَمُدَاوَاةُ حَفْرِ زَمَنَهُ إِلَّا لِجَوْفِ ضَرَرٍ وَنَذْرُ يَوْم مُكَرَّرٍ ، وَمُقَدِّمَةُ جِمَاع : كَقُبْلَةٍ ، وَفِكْرٍ ؛ إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ ، وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ، وَتَطوُّعُ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ، وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ رُؤْيَةٌ وَلَا غَيْرُهَا: كَأْسِيرِ: كَمَّلَ الشُّهُورَ، وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ، وَإِلَّا: تَخَيَّرَ، وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ لَا قَبْلَهُ، أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ، وَفِي مُصَادَفَتِهِ: تَرَدُّدٌ، وَصِحَّتُهُ

<sup>(</sup>١) قسال ابسن بشسير: إذا الستمس النساس الهسلال ولم يسروه والسسماء مصسحية فسلا شسك، وأمسا إن كانت متغيمة فالشك حاصل، فينبغي أن يُبيت الإمساك ليستبرئ ما يأتي به النهار من أخبار السفار، فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه، وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك [التاج والإكليل: ٢/ ٣٩٢].

مُطْلَقًا بِنِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ أَوْ مَعَ الْفَحْرِ وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِهَا يَجِبْ تَتَابُعُهُ لَا مَسْرُودٍ وَيَوم مُعيَّنٍ، وَرُوِيَتْ عَلَى الإكْتِفَاءِ فِيهِمَا، لَا إِنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ: بِكَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ، وَبِنَقَاءٍ، وَوَجَبَ إِنْ طَهُرتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً، وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكَّتْ، وَبِعَقلِ. وَإِنْ جَنَّ وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً أَوْ أُغْمِي يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَو أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ، لَا إِنْ سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ، وَبِتَرْكِ جِمَاعٍ، وَإِخْرَاجٍ: مَنيِّ، وَمَذْي، وَقَيْءٍ. وَإِيْصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ: لَـمَعِدَةٍ بِحُقَّنَةٍ بِــ) ثِعَ أَوْ حَلْقٍ؛ وَإِنَّ مِنْ أَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَعَيْنٍ، وَبُخُورٍ، وَقَيْءٍ، وَبَلْغَم أَمْكَنَ طَرْحُهُ مُطْلَقًا، أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ، وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا، وَإِنْ بِصَبِّ فِي حَلْقِهِ نَائِمًا(١): كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ، وَكَأَكْلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ، أَوْ طَرَأَ الشَّكُّ، وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ، وَإِلا احْتَاطَ؛ إِلَّا الْمُعَيَّنَ: لِمَرَضِ، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، وَفِي النَّفْلِ، بِالْعَمْدِ الْحُرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقٍ بَتِّ ؛ إِلَّا لِوَجْهِ كَوَالِدٍ ، وَشَيْخ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا ، وَكَفَّرَ إِنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلِ قَرِيبٍ ، وَجَهْلٍ فِي رِمَضَانَ فَقَطْ : جِمَاعًا ، أَوْ رَفْعَ نِيّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكْلًا أَوْ شُوْبًا بِفَم فَقَطْ وَإِنْ باسْتِيَاكٍ بِجَوْزَاءَ ، أَوْ مَنيًّا وَإِنْ بِإِدَامَةِ فِكْرٍ : إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَإِنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نَظْرَةٍ ، فَتَأْويلانِ : بِإِطْعَام سَتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مُد ، وَهْوَ الْأَفْضَلُ ، أَوْ صَيَامٍ شَهْرَيْنِ، أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ كَالظِّهَارِ، وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا، أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً، فَلَا يَصُومُ، وَلَا يَعْتِقُ عَن أَمَتِهِ، وَإِنْ أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ؛ إِنْ لَـمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ مِنَ الرَّقَبَةِ. وَكَيْلِ الطَّعَامِ وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ حَتَّى أَنْزَلَا: تَأْوِيلَانِ ، وَفِي تَكْفِيرِ مُكْرِهِ رَجُلِ لِيبُجِامِعَ: قَوْلَانِ، لَا إِنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا، أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ. أَوْ قَدِمَ لَيْلًا، أَوْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ، أَو رَأَى شَوَّالًا نَهَارًا فَظَنُّوا الإِبَاحَةَ؛ بِخِلَافِ بَعِيدِ الْتأويل: كَرَاءِ، وَلَمْ يُقْبَلْ، أَوْ أَفْطَرَ لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ، أَوْ حِجَامَةٍ أو غِيبَةٍ، وَلَزِمَ مَعَهَا الْقَضَاءُ. إِنْ كَانَتْ لَهُ، وَالْقَضَاءُ فِي التَّطَوُّعِ بِمُوجبِهَا وَلَا قَضَاءِ فِي غَالِبِ قَيْءٍ، أَوْ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ، أَوْ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: من أكره أو كان نائمًا فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء بـلا كفـارة وإن كـان صيامه متطوعًا فلا قضاء عليه عند مالك [المدونة: ١/ ٢١٠، والتاج والإكليل: ٢/ ٤٢٧].

دَقِيقٍ، أَوْ كَيْل، أَوْ جِبْسِ لِصَانِعِهِ، وَحُقْنَةٍ مِنْ إِحْلِيلِ. أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ، وَمَنِيٍّ مُسْتَنْكِح أَوْ مَذْيٍ. وَنَزْعَ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجِ طُلُوعَ الْفَجْرِ. وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ (''`، وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ، وَإِصْبَاحٌ بِجَنَابَةٍ، وَصَوْمُ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ وَفِطْرٌ بسَفَرِ قَصْرِ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ (٢)، وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا، وَلَا كَفَّارَةَ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ: كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ، وَبِمَرَضٍ خَافَ: زِيَادَتَهُ ، أَوْ تَمَادِيَهُ . وَوَجَبَ إِنْ خَافَ هَلَاكًا ، أَوْ شَدِيدَ أَذًى: كَحَامِلٍ، وَمُرْضِع لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهَا، وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ، ثُمَّ هَلْ فِي مَالِ الأبِ، أَوْ مَالِمَا ؟ تَأْوِيلَانِ، وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ، بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ: غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِثْمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ ، وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ: خِلَافٌ وَأُدِّبَ المُفْطِرُ عَمْدًا : إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِبًا ، وَإِطْعَامُ مُدِّهِ عليه الصلاة والسلام لَٰفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمُثْلِهِ: عَنْ كُلِّ يَوْم لِمِسْكِينٍ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إِنْ أَمْكَنَ قَضَافَ هُ بِشَعْبَانَ؛ لَا إِن اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءَ أَوْ بَعْدَهُ، وَمَنْذُورُهُ، والأَكْثَرُ إِنْ احْتَ مَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلَا نَيَّةٍ كَشَهْرٍ؛ فَثَلَاثِينَ، إِنْ لَـمْ يَبْدَأْ بِالْهِلَالِ، وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ، وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ؛ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيهَا، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ ، وَيَنْوِي بَاقِيهَا، فَهُوَ، وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ، بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ، وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ؛ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةً غَيْرَ عِيدٍ، وَإِلَّا فَلَا، وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إِنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ، وَإِنْ تَعْيِينًا لَا سَابِقَيْهِ؛ إِلَّا لِمُتَمَتِّع لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّام وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ، أَوْ قَضَاءَ الْخَارِجِ أَوْ نَوَاهُ، وَنَذْرًا لَمْ يُجْزِعَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَيْسَ لِمَرْأَةٍ يَخْتَاجُ لَمَا زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلَا

<sup>(</sup>١) قال مالك : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله بالماء ، وأكرهه بالعود الرطب خوف تحلله [المدونة : ١/ ٢٠١].

<sup>(</sup>٢) قال الباجي : من سافر قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرًا ، فكان له الفطر [التاج والإكليل : ١/ ٢٠١] .

<sup>(</sup>٣) من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه ، وإن علمت عدمها فلا بأس . المدونة [١/ ٢١١] . وانظر أيضا [التاج والإكليل: ٤٥٣/٢] .

## باب في حكم الاعتكاف

الإغتِكَافُ نَافِلَةٌ، وَصِحَّتُهُ لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ، وَلَوْ نَذْرًا وَمَسْجِدٍ إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْحَمْعَةُ وَاللَّ حَرَجَ وَبَطَلَ: فَرْضُهُ الْحَمْعَةُ وَاللَّ حَرَجَ وَبَطَلَ: فَرْضُهُ الْحَمْعَةُ وَاللَّ حَرَجَ وَبَطَلَ: كَمَرَضِ أَبُويْهِ، لَا جنازتهِم مَعًا، وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ، وَلتُوَدَّ بِالْمَسْجِدِ، أَوْ تُنقَلْ عَنْهُ، كَمَرَضِ أَبُويْهِ، لَا جنازتهم مَعًا، وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ، وَلتُود بِهِ: تَأُويلَانِ، وَبِعَدَمِ وَكِردَّةٍ، وَكُمُبْطِلٍ صَوْمَهُ وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا، وَفِي إِلْحَاقِ الْكَبَائِرِ بِهِ: تَأُويلَانِ، وَبِعَدَم وَطْءٍ، وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ ، وَلُسٍ ، وَمُبَاشَرَةٍ وَإِنْ لِحَائِضٍ نَاسِيةٍ ، وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي وَطْءٍ، وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ ، وَلُسٍ ، وَمُبَاشَرَةٍ وَإِنْ لِحَائِضٍ نَاسِيةٍ ، وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي مَوْءٍ فَي مُؤْمِ ، وَإِنْ مَنْعَ عَبْدَهُ نَذْرًا، فَعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ وَلَا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ ، وَلَيْمُ فِي أَنْ نَذَرَ لَيْلًةً ، لَا بَعْضَ يَوْمٍ (١) وَتَتَابُعُهُ فِي مُطْلَقِهِ ، وَمَنْوِيّهُ حِينَ دُحُولِهِ : كَمُطْلَقِ وَلَا يَنْفُدُ ، وَتَبْطُلُ ، وَإِنْ مَنْعَ عَبْدَهُ نَذْرًا ، فَعَلَيْهِ إِنْ عَتَقَ وَلَا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ ، وَلَيْ يَوْمٍ دُخُولِهِ : كَمُطْلَقِ اللَّهُ فِي مُعْلَقِهِ ، وَمَنْوِيّهُ حِينَ دُخُولِهِ : كَمُطْلَقِ ، وَمَنْوِيَّهُ حِينَ دُولِهِ : كَمُطْلَقِ ، وَمَنْوِيَّهُ مِنْ مُؤْمِ دُخُولِهِ : كَمُطْلَقِ ، وَالْمَسَاحِدِ الثَّلَاثَة فَقَطْ لِنَاذِرِ صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا ، وَالْمَسَاحِدِ الثَّلَاثَة فَقَطْ لِنَاذِرِ عُكُولِهِ : وَلَا يَلْوَ فَي يَوْمٍ دُخُولِهِ : وَلَو يَهُو مِنْ اللَّهُ مُعْوَى مَا وَلِي لِنَاذِر صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا ، وَالْمَسَاحِدِ الثَّلَاثَة فَقَطْ لِنَاذِر عُكُولِهِ بَهَا ، وإلا فَمَوضِعِهِ .

مكروهاته: وَكُرِهَ أَكْلُهُ خارِج المَسجِدِ وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفيٌّ، وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ، وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفيٌّ، وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ، وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْم وَكِتَابَتُهُ وَإِنْ مُصْحَفًا إِنْ كَثُرَ، وَفِعْلُ غَيْرِ ذِكْرٍ وَصَلَاةٍ وَتِلَاوَةٍ: كَعِيَادَةٍ وَجَنَازَةٍ، وَلَوْ لَاصَقَتْ وَصُعُودُهُ لِتَأْذِينٍ بِمَنَادٍ أَوْ سَطْحٍ، وَتَرَتُّبُهُ للإِمَامَةِ، وَإِخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ إِنْ لَمْ يَلِدَّ بِهِ.

ما يجوزفيه : وَجَازَ إقْراءُ قُرْآنِ، وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ وَتَطَيَّبُهُ، وَأَنْ يَنْكِحَ وَيُنْكِحَ بِمَخْلِسِهِ، وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظَفرًا، أَوْ شارِبًا، وَانْتظَارُ غَسْلِ تَوْبِهِ أَوْ تَحْفِيهِهِ. تَجْفِيهِهِ.

<sup>(</sup>١) قبال القبرافي: لمو نمذر عكوف بعنض يموم لم يصبح عندنا خلافًا للشافعي [التباج والإكليمل: ٧ 8 8].

مندوباته: وَنُدِبَ إِعْدَادُ ثَوْبٍ، وَمُكْنُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ. وَصَحَّ إِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَاعْتِكَافُ عَشْرَةٍ، وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ<sup>(۱)</sup> وَبِرَمَضَانَ، وَبِالْعَشْرِ الأَخِيرِ لِلَهَيْدِ الْفَالِبَةِ بِهِ، وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ، وَانْتَقَلَتْ، وَالْمُرَادُ لِلَهَ الْفَيْدِ الْعَالِبَةِ بِهِ، وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ، وَانْتَقَلَتْ، وَالْمَرَادُ لِلْهَابِعَةِ مَا بَقِي وَيَوْمَهُ، وَإِلْ إِعْهَاءٍ، أَوْ جُنُونٍ: كَأَنْ مُنِعَ مِنَ الصَّوْمِ: لِمَرَضٍ، أَوْ جَيْضٍ أَوْ عِيدٍ وَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ: بَطَلَ؛ إِلَّا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ شُقُوطَ الْقَضَاءِ لَمْ يُعِدُهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه. المدونة [١/ ٢٣٣].

## باب في أحكام الحج والعمرة

فُرِضَ الْحَجُّ، وَسُنَّتِ الْعُمْرَةُ مَرَّةً (١)، وَفِي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ: خِلَافٌ، وَصِحَّتهُمَا بِالإِسْلَامِ فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيع، وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَم، وَمُطْبِقٍ لَا مُغْمِّي، وَالْمُمَيِّزُ بَإِذْنِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلَا قَضَّاءَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ، وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ؛ إِنْ قَبِلَهَا: كَطَوَافٍ، لَا: كَتَلْبِيَةٍ، وَرُكُوع، وَأَحْضَرَهُمْ الْمَوَاقِفِ وَزِيَادَةُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ؛ إِنْ خِيفَ ضَيْعَةً، وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ: كَجَزَاءِ صَّيْدٍ، وَفِدْيَةٍ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَشَرْطُ وُجُوبِهِ كَوُقُوعِهِ فَرْضًا حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ وَقْتَ إِحْرَامِهِ بِلَا نِيَّةِ نَفْلِ، وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةٍ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ: بِلَا مَشَقَّةٍ عَظُمَتْ وَأَمْنِ عَلَى نَفْسِ وَمَالٍ؛ إِلَّا لَأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لِنِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْمَشي: كَأَعْمَى بِقَائِدٍ، وَإِلَّا اعْتُبِرَ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِنْهُمَا، وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا، أَوْ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفَلِّسِ، أَوْ بِافْتِقَارِهِ، أَوْ تَرَكَ وَلَدَهُ، لِلصَّدَقَةِ؛ إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلَاكًا، لَا بِدَيْنِ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ سُؤالٍ مُطْلَقًا، وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ، إِنْ خَشِيَ ضَيَاعًا، وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ، إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَطَبُهُ، أَوْ يُضَيِّعَ رُكْنَ صَلَاةٍ لِكَمَيْدٍ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلَّا فِي بَعِيدٍ مَشْيٍ، وَرُكُوبِ بَحْرٍ، إِلَّا أَنْ تَخْتَصَّ بِمَكَانٍ، وَزِيَادَةِ مَحْرَم أَوْ زَوْج لَهَا . كَرُفْقَةٍ أَمِنَتْ بِفَرْضٌٍ (٢) ، وَفِي الإكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ ، أَوْ بِالْمُجْمُوع : تَرَدُّدٌ . وَصَلَّ بِالْحَرَام وَعَصَى وَفُضِّلَ حَبٌّ عَلَى غَزْوٍ ، إلّا لِخَوْفٍ ، وَرُكُوبٌ ، وَمُقَتَّبٌ (٣) . وَتَطَوُّعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ : كَصَدَقَةٍ ، وَدُعَاءٍ ، وَإِجَارَةُ ضَهَانٍ عَلَى بَلَاغ ، فَالْمُضْمُونَةُ كَغَيْرِهِ ، وَتَعَيَّنَتْ فِي الْإِطْلَاقِ : كَمِيقَاتِ الْيِّتِ ، وَلَهُ بِالْحِسَابِ إِنْ مَاتَ وَلَوْ بِمَكَّةَ، أَوْ صُدَّ وَالْبَقَاءُ لِقَابِلِ، وَاسْتُوْ جِرَ مِنَ الانْتِهَاء وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطٌ: كَهَدْي تَمَتُّع عَلَيْهِ، وَصَحَّ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْعَامَ، وَتَعَيَّنَ الأَوَّلُ وَعَلَى عَام مُطْلَقٍ،

<sup>(</sup>١) قال مالك : والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها ، وهي مرة واحدة في العمر [المدونة : ٢/ ٣٧٤].

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبيب : لها أن تخرج للفرض بلا إذَّن وإن لم تجدّ محرمًا ، ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم [التاج والإكليل : ٢/ ٥٢١] .

<sup>(</sup>٣) القتب: رحل صغير قدر السنام، واقتتبت البعير اقتتابًا: إذا شدت عليه القتب.

بَبِي الْبَعَالَةِ، وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ، وَجَنَى إِنْ وَفَى دَيْنَهُ وَمَشَى، وَالْبَلَاغُ: إِعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعَرْفِ، وَفِي هَدْي وَفِدْيةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا، وَرُجِعَ عَلَيْهِ يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعَرْفِ، وَفِي هَدْي وَفِدْيةٍ لَمْ يَتَعَمَّدُ مُوجِبَهُمَا، وَرُجِعَ عَلَي بِالسَّرَفِ، وَاسْتَمَرَّ إِنْ فَرَعَ أَوْ أَحْرَمَ، وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ، وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى بِالسَّرُفِ بِالسَّرَفِ، وَاسْتَمَرَّ إِنْ فَرُعَ أَوْ أَحْرَمَ، وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ، وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى إِللَّا أَنْ يُوصِي بِالْبَلَاغِ؛ فَفِي بَقِيَةٍ ثُلُثِهِ وَلَوْ قُسِمَ، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ عَلَى عَامِ الشَّرْطِ آوْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ، وَرَجَعَ بِقِسْطِهَا أَوْ خَالَفَ إِفْرَادًا لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيِّتُ، وإِنْ لَمَ يَشْتَرِطْهُ الْمَيْتُ، وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُعْتَى وَقَلَ لَا تَعْرَفِهِ وَقَرَنَ، أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ، وَفُسِخَتْ إِنْ عُيِّنَ الْعَامُ، أَوْ عُلِمَ يَقْوَلَهُ وَلَهُ وَمَلَى تَنْفَسِخُ إِنْ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَغَيْرِهِ، وَقَرَنَ، أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ؛ إِنْ تَسَمَّعَ، وَهَلْ تَنْفَسِخُ إِنْ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمُعَيِّنِ، أَوْ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْهِيقَاتِ، فَيُحْرِمُ عَنِ الْمَيِّتِ فَيُجْزِيهِ؟ تَأُويلَانِ.

وَمُنِعَ اسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ فِي فَرْضٍ، وَإِلا كرهَ: كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ، وَنَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ الثُّلُثِ، وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إِنْ وَسِعَ وَقَالَ: يُحَجُّ بِهِ لَا مِنْهُ، وَ إِلَّا فَمِيرَاتٌ : كَوُجُودِهِ بِأَقَلَّ ، أَوْ تَطَوَّعَ غَيْرٌ ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : وَيُحَجُّ عَنِّي بِكَذَا فَحِجَجٌ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَدُفِعَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيَّنِ لَا يَرِثُ فُهِمَ إعْطَاؤُهُ لَهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ ، إِنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُّتُهَا ثُمَّ تُربِّضَ ، ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ ، غَيْرُ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ ، وَإِنْ امْرَأَةً وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ لَمُمَا مُجْتَهِدًا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِهَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجَّ مِنْ الْمُمْكِنِ وَلَوْ سَمَّى ، إِلَّا أَنْ يَـمْنَعَ فَمِيرَاك، وَلَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ لَا الإِشْهَادُ، إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ، وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ، وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حُجَّ عَنْهُ، وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ (١). وَرُكْنُهُمَا الإِحْرَامُ، وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لآخِرِ الحِجَّةِ وَكُرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِهِ وَفِي رَابِعِ تَرَدُّدٌ وَصَحَّ لِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إِلا لَمُحْرِم بِحَجِّ فَلِتَحَلُّلِهِ، وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِعِ وَمَكَانُهُ لَهُ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَنُدِبَ الْمَسْجِدُ: كَخُرُوجِ ذِي التَّفَثِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَمَا وَلِلْقَرَانِ: الحِلُّ، وَالْجِعِرَّانَةُ أَوْلَى، ثُمَّ التَّنْعِيمُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ، وَأَهْدَى إِنْ حَلَقَ، وَإِلا فَلَهُمَا: ذُو الْحَلِيفَةِ، وَالْجُحْفَةُ، وَيَلَمْلَمُ، وَقَرَنٌ، وَذَاتُ عِرْقٍ، وَمَسْكَنٌ دُونَهَا، وَحَيْثُ حَاذَى

<sup>(</sup>١) قال القرافي من علماء المالكية: إنّ حج النائب لا يُسقط حج المنيب [التاج والإكليل: ٣/٧].

وَاحِدًا، أَوْ مَرَّ وَلَوْ بِبَحْرٍ، إِلَا كَمِصْرِيِّ يَمُرُّ بِالْحُلَيْفَةِ، فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لِحَيْضِ رُجِي رَفْعُهُ: كَإِحْرَامِهِ أَوَّلَهُ، وَإِزَالَةِ شَعَيْهِ، وَتَرْك اللَّفْظِ بِهِ، وَالْهَارُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ، أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ، وَلَا دَمَ، وَإِنْ أَحْرَمَ إِلَّا الضَّرُورَةَ الْـمُستَطِيعُ، فَتَأْوِيلَانِ، وَمُرِيدُهَا إِنْ تَرَدَّدَ أَوْ عَادَلَهَا لأَمْرٍ، فَكَذٰلِكَ، وَإِلَّا وَجَبَ الإِحْرَامُ، وَأَسَاءَ تَارِكُهُ، وَلَا دَمَ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ نُسكًا، وَإِلَّا رَجَعَ، وَإِنْ شَارَفَهَا وَلَا دَمَ وَإِنْ عَلِمَ ، مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتًا ، فَالدَّمُ : كَرَاجِع بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَلَوْ أَفْسَدَ ، لَا فَاتَ ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ ، وَلَا دَمَ وَإِنْ بِجِمَاع مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْل تَعَلَّقَا بِهِ بَيَّنَ ، أَوْ أَبْهَمَ ، وَصَرَفَهُ لِحَجِّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ . وَإِنْ نَسِيَ فَقِرَانٌ ، وَنَوَى الْحَجَّ وَبَرِئَ مِنْهُ فَقَطْ: كَشَكِّهِ أَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ. وَلَغَا عَمْرَةً عَلَيْهِ: كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْن أَوْ عُمْرَتَيْنِ ، وَرَفْضُهُ، وَفِي كَإِحْرَام زَيْدٍ: تَرَدُّذُ، وَنُدِبَ: إِفْرَادُ، ثُمَّ قِرَانٌ: بِأَنْ يُحْرِمَ بِهَا وَقَدَّمَهَا، أَو يُرْدِفُهُ بِطَوَافِهَا، إِنْ صَحَّتْ وَكَمَّلَهُ، وَلا يَسْعَى وَتَنْدَرِجُ، وَكُرِهَ قَبْلَ الرُّكُوع، لَا بَعْدَهُ، وَصَحَّ بَعْدَ سعْي، وَحَرُمَ الْحَلْقُ وَأَهْدَى لِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ فَعَلَهُ، ثُمَّ تَمَتُّعُ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ، وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إِقَامَةٍ بِمَكَّةِ أَوْ ذِي طُوًى وَقْتَ فِعْلِهِمَا وَإِنْ بِانْقِطَاعِ بِهَا أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ، لَا انْقَطَعَ بِغَيْرِهَا، أَوْ قَدِمَ بِهَا يَنْوِي الإِقَامَةَ، وَنُدِبَ لِذِي أَهْلَيْنِ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يُقِيم بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيُعْتَبَرُ ؟ تَأْوِيلَانِ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ، وَللتَّـمَتُّع عَدَمُ عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهَا وَلَوْ بِالْحِجَازِ لَا أَقَلَّ، وَفِعْلُ بَعْضِ رُكْنِهَا فِي وَقْتِهِ، وَفِي شَرْطِ كَوْنِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ: تَرَدُّدُ، وَدَمُ التَّمَتُّع يَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ، وَأَجْزَأَ قَبْلَهُ، ثُمَّ الطُّوَاف لَهُمَّا سَبْعًا بِالطُّهْرَيْنِ، وَالسَّتْرِ، وَبَطَلَ بِحَدَثٍ: بِنَاءٌ، وَجَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجٍ كُلِّ الْبَدَنِ عَنِ الشَّاذَرْوَانِ (١)، وَسِتَّةِ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ، وَنَصَبَ الْمُقْبِّلُ قَامتَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ<sup>(٢)</sup> وِلَاءً، وَابْتَدَأَ إِنْ قَطَعَ لِجَنَازَةٍ أَوْ نَفَقَة، أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعْيُهُ، وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ، وَنُدِبَ كَمَالُ الشُّوطِ، وَبَنَى: إِنْ رَعَفَ، أَوْ عَلِمَ بِنَجِسٍ، وَأَعَادَ

<sup>(</sup>١) فقد عدابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت ، فـلا يـمشي عـلى شـاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت [التاج والإكليل : ٣/ ٧٠] .

<sup>(</sup>٢) قال القرآفي: من شروط الطواف: أن يكون داخل المسجد، وقيل: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول، وإن طاف في السقائف لغير زحام لحر أو برد أعاد، وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه. كذا في المدونة [التاج والإكليل: ٣/ ٧٥].

رَكْعَتَيْهِ بِالْقُرْبِ، وَعَلَى الأَقَلِّ إِنْ شَكَّ . وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَهْمَةٍ ، وَإِلَّا أَعَادَ ، وَلَمْ يَرْجِعْ لَهُ ، وَلَا دَمَ وَوَجَبَ كَالسَّعْي قَبْلَ عَرَفَةَ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ ، وَلَمْ يُرْدِفْ بِحَرَمٍ ، وَإِلَّا سَعَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، وَإِلَّا فَدَمٌ إِنْ قَدَّمَ وَلَمْ يُعِدْ ، ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ، مِنْهُ الْبَدْءُ مَرَّةً وَالْعَوْدُ أُخْرَى ، وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّم طَوَافٍ ، وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ ، وَإِلَّا فَدَمٌ ، وَرَجَعَ إِنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافٌ عُمْرَةٍ حِرْمًا ، وَافْتَدَى لِحَلْقِهِ، وَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ سَعْيِهِ بِحَجِّ، فَقَارِنٌ كَطَوَافِ الْقُدُومِ إِنْ سَعَى بَعْدَهُ، وَاقْتَصَرَ؛ وَالإِفَاضَةُ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهُ، وَلَا دَمَ حِلًّا إِلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطِّيبُ وَاعْتَـمَرَ، وَالأَكْثَرُ إِنْ وَطِيءَ، وَلِلْحَجِّ حُضُورُ جُزْءِ عَرَفَةَ سَاعَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَوْ مَرَّ إِنْ نَوَاهُ، أَوْ بِإِغْمَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ، أَوْ أَخْطَأَ الْجَمُّ بِعَاشِرٍ فَقَطْ لَا الجَاهِلُ: كَبَطْنِ عُرْنَةَ، وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهِ، وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ، وَالسُّنَّةُ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ، وَلَا دَمَ وَنُدِبَ بِالمَدِينَةِ لِلْحُلَيْفِيِّ، وَلِدُخُولِ غَيْرِ حَائِض مَكَّةَ بِطُوّى، وَلِلْوُقُوفِ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، وَتَقْلِيدُ هَدْي، ثُمَّ إِشْعَارُه، ثُمَّ رَكْعَتَانِ، وَالْفَرْضُ مُجْزِيُحُرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَوَى، وَالْمَاشِي إِذَا مَشَى، وَتَلْبِيَةٌ وَجُدِّدَتْ لِغَيْرِ حَال وَخَلْفَ صَلَاةٍ، وَهَلْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلطَّوَافِ؟ خِلَافٌ: وَإِنْ تُرِكَتْ أَوَّلَهُ فَدَمٌ إِنْ طَالَ، وَتَوَسُّطُّ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ، وَفِيهَا، وَعَاوَدَهَا بَعْدَ سَعْي وَإِنْ بِالْمَسْجِدِ لِرَوَاح مُصَلَّى عَرَفَة وَمُحرِمُ مَكَّةَ يُلَبِّي بِالمَسْجِدِ وَمُعْتَمِرُ الْمِيقَاتَ، وَفَائِتِ الْحَجِّ لِلْحَرَمَ، وَمِنَ الجِعِرَّانَةِ وَالتَّنْعِيم لِلبُيُوتِ، وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ، وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ، وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ بِفَم أَوَّلَهُ، وَفِي الصَّوْتِ قَوْلَان، وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ، ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فِيهِ، ثُمَّ كَبَّرَ (١) وَالدُّعَاءُ بِلَا حَدٍّ ، وَرَمَلُ رَجُلٍ فِي النَّلَاثَةِ الْأُولِ ، وَلَوْ مَرِيضًا ، وَصَبِيًّا مُمِلَا ، وَلِلزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ (٢).

وَلِلسَّعْيِ وتَقْبِيلُ الْحُجَرِ وَرُقِيَّهُ عَلَيْهِمَا: كَامْرَأَةٍ إِنْ خَلَا وَإِسْرَاعٌ بَيْنَ الْأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ، وَدُعَاءٌ وَفِي سُنْيَّةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَوُجُوبِهِمَا: تَرَدُّدٌ. وَنُدِبَا كَالْإِحْرَامِ بِالْكَافِرُونَ

<sup>(</sup>١) قبال القرافي: إن لم يستطع أن يلمس الحجر بيده كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه [التباج والإكليل: ٧/١٠].

<sup>(</sup>٢) فإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر الطاقة .

وَالْإِخْلَاصِ ، وَبِالْمُقَامِ ، وَدُعَاءٌ بِالْمُلْتَزَمِ وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْيَهَانِيِّ بَعْدَ الأوَّلِ ، وَاقْتِصَارٌ عَلَى تَلْبِيَةِ الرَّسُولِ عَلِيُّ ، وَدُخُولُ مَكَّةً نَهَارًا، وَالْبَيْتِ، وَمِنْ كَدَاءِ: لَلَانِّي، وَالْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدًى، وَرُكُوعُهُ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الْمَغْرَب قَبْلَ تَنفُّلِهِ وَبِالْمَسْجِدِ، وَرَمَلُ مُحْرِم مِنْ كالتَّنْعِيم أَوْ بِالإِضَافَةِ لِمُرَاهِقٍ، لَا تَطَوُّع وَوَدَاع، وَكَثْرَةُ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ، وَنَقْلُهُ وَلِلسَّعْي شُرُوطُ الصَّلَةِ، وَخُطْبَةٌ بَعْدَ ظُهْرِ السَّابِع بِمَكَّةَ وَاحِدَةٌ: يُغْبِرُ فِيهَا بِالمَنَاسِكِ وَخُرُوجُهُ لِمنَّى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ، وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَسَيْرُهُ لِعَرَفَةَ بَعْدَ الطُّلُوعِ، وَنُزُولُهُ بِنَـمِرَةَ، وَخُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَال، ثُمَّ أُذِّنَ؛ وَجَمَعَ بَـيْنَ الظَّهْرَيْنِ إِثْرَ الزَّوَالِ، وَدُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ لِلْغُرُوبِ، وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ، وَرُكُوبُهُ بِهِ، ثُمَّ قِيَامٌ إِلَّا لِتَعَبِ، وَصَلَاتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ الْعِشَاءَيْنِ، وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ فالدَّمُ، وَجَمعَ وَقَصَرَ؛ إِلَّا أَهْلَهَا؛ كَمِنًى وَعَرَفَةَ، وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ؛ إِنْ نَفَرَ مَعَ الإِمَامِ، وَإِلَّا فَكُلُّ لِوَقْتِهِ، وَإِنْ قُدِّمَتَا عَلَيْهِ أَعَادَهُمَا، وَارْتِحَالُهُ بَعْدَ الصَّبْح، مُغَلِّسًا، وَوُقُوفُهُ بِالـمَشْعَرِ الْـحَرَامَ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو للإِسْفَارِ، وَاسْتِقْبَالُهُ بِهِ، وَلَا وُقُوفَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَ الصُّبْح، وَإِسْرَاعٌ بِبَطْنِ مُحَسِّر، وَرَمْيُهُ الْعَقَبَةَ حِينَ وُصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا، وَالْمَشْيُ فِي غَيْرِهَا، وَحَلَّ بِهَا غَيْرُ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطِّيبُ ، وَتَكْبِيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَتَتَابُعُهَا ، وَلَقْطُهَا ، وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ ، ثُمَّ حَلْقُهُ وَلَوْ بِنُورَةٍ ، وَإِنْ عَمَّ رَأْسَهُ ، وَالتَّقْصِيرُ مُجْزِ ، وَهُوَ سُنَّةُ الْمُرْأَةِ: تَأْخُذُ قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ ، وَالرَّجُلُ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ . وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ حَلَقَ ، وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ فَدَمٌ ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ : كَتَأْخِيرِ الْحُلْقِ لِبَلَدِهِ ، أَوْ الْإِفَاضَةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَرَمْيُ كُلِّ حَصَاةٍ أَوْ الجُمِيعِ لِلَّيْلِ ، وَإِنْ لِصَغِيرِ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ أَوْ عَاجِزٍ ، وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْي ؛ وَيُكَبِّرُ ، وَأَعَادَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرَّابِع ، وَقَضَاءُ كُلِّ إِلَيْهِ ، وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ ، وَحُمِلَ مُطِيقٌ ، وَرَمَى ، وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غَيْرِهِ وَتَقْدِيمِ الْحُلْقِ أَوْ الْإِفَاضَةِ عَلَى الرَّمْي لَا إِنْ خَالَفَ فِي غَيْرٍ (١) ، وَعَادَ لِلْمَبِيتِ بِمِنَّى فَوْقَ

<sup>(</sup>١) قال مالك : من ذبح قبل الرمي ، أو حلق بعد الرمي قبل أن يذبح أجزأه ولا دم عليه [التاج والإكليل : ٣/ ١٣١] .

الْعَقَبَةِ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَةٍ فَدَمٌ ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِنْ تَعَجَّلَ ، وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الثَّالِثِ، وَرُخِّصَ لِرَاع بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ، وَيَأْتِيَ الثَّالِثَ فَيَرْمِيَ لِلْيَوْمَيْنِ، وَتَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ فِي الرَّدِّ لِلْمُزْدَّلِفَةِ (١)، وَتَرْكِ التَّحْصِيب لِغَيْرِ مُقْتَدًى بِهِ ، وَرَمِي كُلَّ يَوْمِ الثَّلَاثَ ، وَخَتَمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ ، وَصِحَّتِهِ بِحَجَرٍ كَحَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى وَإِنْ بِمُتَنَجِّسٍ عَلَى الْجَمْرَةِ، وَإِنْ أَصَابَتْ غَيْرَهَا، وَإِنْ ذَهَبَتْ بِقُوَّةٍ ، لَا دُونَهَا وَإِنْ أَطَارَتْ غَيْرَهَا لَهَا ، وَلَا طِينٍ وَمَعْدِنٍ ، وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ ، وَبِتَرَتُّبِهِنَّ . وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمُنْسِيَّةِ ، وَمَا بَعْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَقَطْ وَنُدِبَ تَتَابُعُهُ ، فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ ؛ اعْتُدَّ بِالْخَمْسِ الْأُولِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ ؛ اعْتَدَّ بِسِتِّ مِنْ الْأُولَى ، وَأَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ صَبِيِّ وَلَوْ حَصَاةً حَصَاةً ، وَرَمْيُ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمِ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَإِلَّا إِثْرَ الزَّوَالِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَوُقُوفِهِ إِثْرَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ إِسْرَاع الْبَقَرَةِ ، وَتَيَاسُرِهِ فِي الثَّانِيَةِ . وَتَحْصِيبُ الرَّاجِعِ لِيُصَلِّي أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ . وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إِنَّ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ ؛ لَا كَالتَّنْعِيمِ ، وَإِنْ صَغِيرًا ؛ وَتَأَدَّى بِالْإِفَاضَةِ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَا يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى ، وَتَبْطُلُ بِإِقَامَةِ بَعْضِ يَوْمٍ بِمَكَّةَ لَا بِشُغْلٍ خَفَّ ، وَرَجَعَ لَهُ ؟ إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ أَصْحَابِهِ ، وَحُبِسَ الْكَرِيُّ ، وَالْوَلِيُّ : لِحَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ وقَدْرَهُ ، وَقُيِّدَ إِنْ أَمِنَ ، وَالرُّفْقَةُ في كَيَوْمَيْن .

وَكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ (٢) : كَأَنْ يُقَالَ لِلْإِفَاضَةِ : طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، أَوْ زُرْنَا قَبْرَهُ ﷺ . وَرُقِيُّ الْبَيْتِ ، أَوْ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ ﷺ بِنَعْلٍ ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ وَالْحَجَرِ ، وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ ، لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَجْزَأُ السَّعْيُ عَنْهُمَا : كَمَحْمُولَيْنِ فِيهِمَا .

<sup>(</sup>١) في المدونة : استحب مالك للرجل أن يدفع من المشعل الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله . قال : وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم : سقطت مني حصاة فلم أعرفها ، فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال لي مالك : إنه لكروه ، وما أرى عليك شيئًا [المدونة : ٢/ ٤٢٢ ، التاج والإكليل : ٣/ ١٣٩] .

### فصل ف*ي مح*ظورات الإحرا*م*

حَرُمَ بِالإِحْرَامِ عَلَى الْمُرْأَةِ: لُبْسُ قُفَّازٍ، وَسَتْرُ وَجْهٍ: إِلَّا لِسَتْرِ بِلَا غَرْزِ وَرَبْطٍ؛ وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ، وَإِنْ بِنَسْجِ أَوْ زَرٍّ أَوْ عَقْدٍ: كَخَاتَم وَقَبَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ كُمًّا ، وَسَتْرُ وَجْهِ أَوْ رَأْسِ بِمَا يُعدُّ سَاتِرًا: كَطِينٍ (١١)، وَلَا فِدْيَةَ فِي سَيْفٍ، وَإِنْ بِلَا عُذْرٍ وَاحْتِرَام، أَوِ اسْتِنْفَارٍ لِعَمَلَ فَقَطْ، وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبِ لِفَقْدِ نَعْلَ أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا، وَاتَّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيح بِيدٍ، أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِع وَتَقْلِيمُ ظُفْرٍ انْكَسَر، وَارْتِدَاءُ بِقَمِيصٍ، وَفِي كُرْهِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَّتَانِ، وَتَظَلُّلُ بِبِنَاءٍ وَخِبَّاءٍ وَمَحَارَةٍ لَا فِيهَا: كَثَوْب بِعَصًا، فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ خِلَافٌ وَحَمْلٌ لِحَاجَةٍ أَوْ فَقْرٍ بِلَا تَـجْرٍ، وَإِبْدَالُ ثَوْبِهِ أَوْ بَيْعُهُ، بِخِلَافِ غَسْلِهِ؛ إِلَّا لِنَجِسِ فِبِالْمَاءِ فَقَطْ، وَبَطُّ جُرْحِهِ، وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقِ، وَفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ ، وَشَدُّ مِنْطَقَةٍ لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ ، وَإِضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ : كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ ، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ : كَدِرْهَم أَوْ لَفَّهَا عَلَى ذَكَرٍ ، أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنيهِ ، أَوْ قِرْطَاسِ بِصُدْغَيْهِ ، أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ ؛ أَوْ رَدِّهَا لَهُ . وَلَمْرَأَةٍ خَزٌّ وَحُلِيٌّ ، وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ ، وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَمَصْبُوغٌ لَمُقْتَدَّى بِهِ ، وَشَـمٌّ كَرَيْحَانٍ ، وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ طِيبٌ ، وَاسْتِصْحَابُهُ وَحِجَامَةٌ بِلَا عُذْرٍ ، وَغَمْسُ رَأْسِ أَوْ تَجْفِيفُهُ ، بِشِدَّةٍ ، وَنَظَرٌ بِمِرْآةٍ ، وَلُبْسُ امْرَأَةٍ قَبَاءً مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِمَا دُهْنُ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَإِنْ صَلَعًا وَإِبَانَةُ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَسَخ إِلَّا غَسْلَ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ ، وَتَسَاقُطُ شَعْرٍ لِوُضُوءِ أَوْ رُكُوبٍ ، وَدَهْنُ الْجُسَدِ كَكَفٌّ وَرِجْلِ بِمُطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ ، وَلَمَا قَوْلَانِ ، أُخْتُصِرَتْ عَلَيْهَا ، وَتَطَيُّبٌ بِكَوْرَسٍ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ (٢) ، أَوْ لِضَرُورَةٍ كُحْلِ وَلَوْ فِي طَعَام أَوْ لَمُ يَعْلَقْ ؛ إلَّا قَارُورَةً سُدَّتْ ، وَمَطْبُوخًا ، وَبَاقِيًا مِمَّا قَبْلَ إِحْرَامِهِ ، وَمُصِّيبًا مِنْ إِلْقَاءِ رِّيح أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ خَلُوقِ كَعْبَةٍ ، وَخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وَإِلَّا افْتَدَى إِنْ تَرَاخَى: كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِمًا ، وَلَا

<sup>(</sup>١) في الذخيرة : ليس المراد خصوص المخيط ، بل ما أوجب رفاهة للجسد كان مخيطًا أو محيطًا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس .

<sup>(</sup>٢) قال ابن شاس : من محظورات الحج والعمرة التطيب ، وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ، ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله [التاج والإكليل : ٣/ ١٥٨].

تُخْلَقُ (١) أَيَّامَ الْحَجِّ ، وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنْ الْمُسْعَى ، وَافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلُّ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ بِلَا صَوْم ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، وَرَجَعَ بِالْأَقَلِ إِنْ لَمْ يَفْتَدِ بِصَوْم ، وَعَلَى الْمُخْرِمِ الْمُلْتَقِي فِدْيَتَانِ عَلَى الأرْجَحِ ، وَإِنْ حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ فَعَلَى المُحْرِم ؛ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلِّ أَطْعَمَ ، وَهَلْ حَفْنَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ ؟ تَـأْوِيلَانِ ، وفِيَ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ، لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى حَفْنَةٌ: كَشَعْرَةٍ أَوْ شَعَرَاتٍ، أَوْ قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ، وَطَرْحِهَا كَحَلْقِ مُحْرِم لِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ ؛ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ نَفْيُ الْقَمْلِ ، وَتَقْرِيدِ بَعِيرِهِ ، لَا كَطَرْح عَلَقَةٍ أَوْ بُرْغُوثٍ ، وَالْفِدْيَةُ فِيهَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى : كَقَصَّ الشَّارِبِ أَوْ ظُفْرٍ وَقَتْلِ قَمْلِ كَثُرَ ، وَخَصْبٍ بِكَحِنَّاءٍ ، وَإِنْ رُقْعَةً إِنْ كَبُرَتْ وَمُجُرَّدُ حَمَّام عَلَى الْمُخْتَارِ . وَاتَّحَدَتْ إِنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ ، أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ ، أَوْ نَوَى التَّكْرَارَ ، أَوْ قَدُّمَ الثَّوْبَ عَلَى السَّرَاوِيل وَشَرْطُهَا فِي اللُّبْسِ انْتِفَاعٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ، لَا إِنْ نَزَعَ مَكَانَهُ ، وَفِي صَلَاةٍ قَوْلَانِ . وَلَمْ يَأْثَمُ إِنْ فَعَلَ لِعُذْرِ ، وَهِيَ نُسُكُ بِشَاةٍ فَأَعْلَى ، أَوْ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مُدَّانٍ : كَالْكَفَّارَةِ أَوْ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنَّى ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ؛ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالذَّبْح الْهُدْيَ فَكَحُكْمِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ ، وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا: كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ ، وَإِنْ بِنَظَرِ ، وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا ، أَوْ بَعْدَهُ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ : يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَإِلَّا فَهَدْيٌ : كَإِنْزَالٍ ابْتِدَاءً وَإِمْذَائِهِ ، وَقُبْلَتِهِ ، وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْي فِي عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا فَسَدَتْ ، وَوَجَبَ إِثْمَامُ الْمُفْسَدِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ، وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إِلَّا فِي ثَالِثِهِ، وَفَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ تَطَوُّعًا، وَقَضَاءُ الْقَضَاءِ، وَنَحْرُ هَدْيٍ فِي الْقَضَاءِ وَاتَّحَدَ، وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ، بِخِلَافِ صَيْدٍ وَفِدْيَةٍ<sup>(٢)</sup>، وَأَجْزَأَ إِنْ عَجَّلَ ، وَثَلَّاثَةٌ إِنْ أَفْسَدَ قَارِنًا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى ، وَعُمْرَةٌ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، وَإِحْجَاجُ مُكْرَهَةٍ وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا إِنْ أَعْدَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ : كَالْمَتَقَدِّم وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إحْرَامِهِ لِتَحَلُّلِهِ ، وَلَا يُرَاعَى زَمَنُ إحْرَامِهِ ، بِخِلَافِ مِيقَاتٍ إنْ شُرِعَ ،

(١) أي: الكعبة

<sup>(</sup>٢) من جامع في حجه فأفسد، ثم أصاب بعد ذلك صيدًا بعد صيد، ولبس وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى، وحلق مرة بعد مرة، فعليه فيها فعل من ذلك لكل مرة فدية، وإن بلغ ذلك عددًا من الفدية، وعليه جزاء كل صيد أصابه. المدونة [٢/ ٣٣٩].

وَإِنْ تَعَدَّاهُ ؛ فَدَمٌ ، وَأَجْزَأَ مَمَّتُعٌ عَنْ إِفْرَادٍ وَعَكْسِهِ ، لَا قِرَانَ عَنْ إِفْرَادٍ أَوْ مَمَّتُع وَعَكْسِهِمَا . وَلَمْ يَنُبْ قَضَاءُ تَطَوُّع عَنْ وَاجِبٍ ، وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمَل ، وَلِذَلِكَ ٱتُّخِذَّتِ السَّلَالِمُ ، وَرُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا لَا شَعْرِهَا ، وَالْفَتْوَى فِي أُمُورِهِنَّ وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَم مِنْ نَحْوِ المدينةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيم ، وَمِنْ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَع ، وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ ، وَمِنْ جُدَّةَ عَشْرَةٌ لِآخِرِ الْحُكَنْبِيَةِ وَيَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُونَهُ تَعَرُّضُ بَرِّيٍّ ، وَإِنْ تَأَنَّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ ، أَوْ طَيْرَ مَاءٍ . وَجُزْءَهُ وَبَيْضَهُ ، وَلْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ ، وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لَا بِبَيْتِهِ ، وَهَـْلُ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ؟ تَأْوِيلَانِ ، فَلَا يَسْتَجِدُّ مِلْكَهُ وَلَا يَسْتَوْدِعُهُ ، وَرُدَّ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وَإِلَّا بُقِّي ، وَفِي صِحَّةِ شِرَائِهِ قَوْلَانِ ؛ إِلَّا الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ مُطْلَقًا ، وَغُرَابًا ، وَحِدَأَةً ، وَفِي صَغِيرِ هِمَا خِلَافٌ : كَعَادِي سَبُع كَذِئْبِ إِنْ كَبُرَ : كَطَيْرٍ خِيفَ ؛ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، وَوَزَغًا لِحِلِّ بِحَرَمِ: كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ وَاجْتَهَدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ، وَإِنْ فِي نَوْم: كَدُودٍ . وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ ، وَإِنْ لَمِخْمَصَةٍ وَجَهْلِ وَنِسْيَانٍ ، وَتَكَرَّرَ كَسَهْم مَرَّ بِالْحَرَم ، وَكَلْبٍ تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ ، أَوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ ، أَوْ أَرْسَلَّ بِقُرْبِهِ فَقَتَلَ خَارِجَهُ ، وَطَرْدِهِ مِنْ حَرَم ، وَرَمْي مِنْهُ أَوْلَهُ ، وَتَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ ، وَجَرْحِهِ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُهُ ، وَلَوْ بِنَقْصِ ، وَكَرَّرَ إَنْ أَخْرَجَ لِشَكُّ ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ: كَكُلِّ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ ، وَبِإِرْسَالٍ لِسَبُعِ ، أَوْ نَصْبِ شَرَكٍ لَهُ . وَبِقَتْلِ غُلَام أُمِرَ بِإِفْلَاتِهِ فَظَنَّ الْقَتْلَ، وَهَلْ إِنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُّ فِيهِ أَوْ لَا ؟ تَأْوِيلَانِ، وَبِسَبَبَ وَلَوُّ اتَّفَقَ : كَفَزَعِهِ فَهَاتَ ، وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ خِلَافُهُ: كَفُسْطَاطِهِ وَبِعْرٍ لِمَاءٍ وَدَلَالَةٍ مُحْرِمٍ أَوْ حِلٍّ ، وَرَمْيِهِ عَلَى فَرْعِ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ ، أَوْ بِحِلٍّ وَتَحَامَلَ فَمَاتَ بِهِ ؛ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ ، وَكَذَّا إِنْ حَلَّ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْمُخْتَارِ ، أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَغَرِمَ الْحِلُّ لَهُ الْأَقَلَّ ، وَلِلْقَتْلِ شَرِيكَانِ ، وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ (١): كَبَيْضِهِ وَفِيهِ الْجُزَاءُ ، إِنْ عَلِمَ وَأَكَلَ ، لَا فِي أَكْلِهَا ، وَجَازَ مَصِيدُ حِلِّ لِحِلِّ ، وَإِنْ سَيُحْرِمُ ، وَذَبْحُهُ بِحَرَم مَا صِيدَ بِحِلِّ ، وَلَيْسَ الْإِوَزُّ وَالدَّجَاجُ بِصَيْدٍ ، بِخِلَافِ الْحَمَامِ . وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ وَالسَّنَا : كَمَا يُسْتَنْبَتُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَالِجْ ، وَلَا جَزَاءَ كَصَيْدِ

<sup>(</sup>١) ما ذبح المحرم من الصيد بيده ، أو صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله حلال أو حرام ؛ لأنه ميتة ، وما ذبح من محرم بأمره أو بغير أمره ، وولي ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال . المدونة [٢/ ٤٣٦] .

الْمُدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ ، وَشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ . وَالْجُزَاءُ بِحُكْم عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلِكَ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَم أَوْ إطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ يَوْمَ التَّلَفِ بِمَحَلِّهِ . وَإِلَّا فَبِقُرْبِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ بِغَيْرِهِ ، وَلَا زَائِدَ عَلَى مُدٍّ لِسْكِينٍ ؟ إِلَّا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فَتَأْوِيلَانِ ، أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْم وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ ، وَالْفِيلُ بِذَاتِ سِنَامَيْنِ ، وَحِمَارُ الْوَحْشِ ، وَبَقَرُهُ بَقَرَةٌ ، وَالضَّبُعُ وَالنَّعْلَبُ: شَاةٌ كَحَمَام مَكَّةَ وَالْحَرَم وَيَمَامِهَمَا بِلَا حُكْم، وَلِلْحِلِّ وَضَبٌّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوع وَجَمِيعِ الطَّيْرِ الْقِيمَةُ طَعَامًا ، وَالصَّغِيرُ وَالمُرِيضُ وَالْجُكِمِيلُ كَغَيْرِهِ ، وَقُوَّمَ لِرَبِّهِ بِذَلِكً مَعَهَا ، وَاجْتَهَدَ ، وَإِنْ رُوِيَ فِيهِ فَبِهِ ، وَلَـهُ أَنْ يَنْتَقِـلَ ؛ إِلَّا أَنْ يَلْتَـزِمَ : فَتَـأْوِيلَانِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا ٱبْتُدِئَ ، وَالأَوْلَى كَوْنُهُمُا بِمَجْلِسٍ ، وَنُقِضَ إِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ ، وَفِي الجُنِينِ وَالْبَيْضِ: عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ ، وَدِيَتُهَا إِنْ اسْتَهَلَّ . وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَالصَّيْدِ مُرَتَّبٌ هَدْيٌ ، وَنُدِبَ إِبِلٌ فَبَقَرٌ ، ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إحْرَامِهِ ، وَصَامَ أَيَّامَ مِنِّى بِنَقْضِ بِحَجِّ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنِّي وَلَمْ تَجُزْ إِنْ قُدِّمَتْ عَلَى وُقُوفِهِ : كَصَوْم أَيْسَرَ قَبْلَهُ ، أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِحَالٍ بِبَلَدِهِ ، وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمُوَاقِفَ، وَالنَّحْرُ بِمِنِّي إِنْ كَانَ فِي حَجِّ، وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ: كَهُوَ بِأَيَّامِهَا، وَإِلَّا فَمَكَّةُ ، وَأَجْزَأَ إِنْ أُخْرِجَ لِحِلِّ : كَأَنْ وَقَفَ بِهِ فَضَلَّ مُقَلَّدًا ، وَنُحِرَ ، وَفِي الْعُمْرَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمَّ حَلَقَ ، وَإِنْ أَرْدَفَ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ لِحَيْضِ ؛ أَجْزَأَ التَّطَوُّعُ لِقِرَانِهِ: كَأَنْ سَاقَهُ فِيهَا ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِمَا إِذَا سِيقَ لِلتَّمَتُّع ، وَالْمُنْدُوبُ بِمَكَّةَ الْمُرْوَةُ ، وَكُرِهَ نَحْرُ غَيْرِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ ، وَإِنْ مَاتَ مُتَمَتِّعٌ فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ؛ إِنْ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَسِنُّ الْحَمِيعِ وَعَيْنُهُ: كَالضَّحِيَّةِ وَالمُعْتَبَرُ حِينَ وُجُوبِهِ وَتَقْلِيلِهِ (١) ، فَلَا يُجْزِئُ مُقَلَّدٌ بِعَيْبِ وَلَوْ سَلِمَ ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ (٢) إِنْ تَطَوَّعَ ، وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْي إِنْ بَلَغَ ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَفِي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَيْرٍ ، وَسُنَّ إشْعَارُ سَنَمِهَا مِنْ الأيْسَرِ لِلرَّقَبَةِ مُسَمِّيًا ، وَتَقْلِيدٌ ، وَنُدِبَ نَعْلَانِ بِنَبَاتِ الأرْضِ ، وَتَجْلِيلُهَا وَشَقُّهَا إِنْ لَمْ تَرْتَفِعْ وَقُلِّدَتِ

<sup>(</sup>١) قبال ابين شباس: تعتبر السلامة وقبت الوجوب حين التقليد والإشبعار دون وقبت النابح [التباج والإكليل: ٣/ ١٨٧].

رم الله وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به ، فزال بلوغه لمحله لم يجز ، وعليه بدله إن كان مضمونًا ، ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه [التاج والإكليل: ٣/ ١٨٧] .

الْبَقَرُ فَقَطْ ؛ إِلَّا بِأَسْنِمَةٍ لَا الْغَنَمُ ، وَلَمْ يُؤْكُلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطْلَقًا عَكْسُ الجُمِيعِ فَلَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ ، وَكُرِهَ لِذِمِّيٍّ إِلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ ، وَالْفِدْيةَ وَالجُزَاءَ بَعْدَ المُحلِّ ، وَهَدْيَ تَطَوُّعٍ إِنْ عَطِبَ قَبْلَ مَلِّهِ فَتُلْقَى قِلَادَتُهُ بِدَمِهِ وَيُحَلَّى لِلنَّاسِ : كَرَسُولِهِ ، وَضَمِنَ وَهَدْيَ تَطُوُّعٍ إِنْ عَطِبَ قَبْلَ مَكِلِّهِ فَتُلْقَى قِلَادَتُهُ بِدَمِهِ وَيُحَلَّى لِلنَّاسِ : كَرَسُولِهِ ، وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ ، بِأَخْذِ شَيْءٍ : كَأَكْلِهِ مِنْ مَصْنُوعٍ بَدَلَهُ ، وَهَلْ إِلَّا نَدْرَ مَسَاكِينَ عُيْرَ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ ، بِأَخْذِ شَيْءٍ : كَأَكْلِهِ مِنْ مَصْنُوعٍ بَدَلَهُ ، وَهَلْ إِلَّا نَدْرَ مَسَاكِينَ عُيْرَ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ ، بِأَخْذِ شَيْءٍ : كَأَكْلِهِ مِنْ مَصْنُوعٍ بَدَلَهُ ، وَهِلْ إِلَّا نَوْرَ مَسَاكِينَ عُيْرَ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ الْأَمْ أَوْ الْوَلَدُ مُوجِبَ فِعْلَهِ ، وَلَا يَشْرَبُ مِنْ اللَّبُنِ وَإِنْ فَصَلَ وَغَرِمَ ، إِنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ مُوجِبَ فِعْلِهِ ، وَلَا يَشْرَبُ مِ اللَّهُمُ أَوْ الْوَلَدَ مُوجِبَ فِعْلِهِ ، وَلَا يَلْوَلُهُ مَالَوْكُ مَ النَّرُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ وَنَحْرِهَا قَائِمَةً أَوْ مَعْقُولَةً وَأَجْزَأً إِنْ الْمَرْبُ فِي اللَّهُ مِنْ عُلُومَ مَعْ أَوْ الْوَلَدَ مُوجِبَ فِعْلِهِ ، وَلَا يَشْرَبُ فِي اللَّهِ وَلَهُ مَوْلَةً وَأَعْوَلَةً وَأَعْرَا إِنْ قُلْدَ وَإِلَا بِيعَ وَاحِدٌ .

## فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

وإِنْ مَنَعَهُ عدوٌ ، أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقِّ: بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ؛ إِنْ لَمْ يَعْلَم بِهِ وَأَيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ ، وَلَا دَمَ بِنَحْرِ هَذْيِهِ وَحَلْقِهِ ، وَلَا دَمَ إِنْ أَخْرَهُ ، وَلَا يَلْزُمُهُ طَرِيقٌ مُحْيفة (١) وَكُرِهَ إِبْقَاءُ ، إِحْرَامِهِ ، إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا ، وَلَا يَتَحَلَّلُ ، إِنْ دَخَلَ طَرِيقٌ مُحْيفة (١) وَكُرِهَ إِبْقَاءُ ، إِحْرَامِهِ ، إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا ، وَلَا يَتَحَلَّلُ ، إِنْ دَخَلَ وَقُتُهُ ، وَإِلَّا فَثَالِتُهُا يَمْضِي وَهُو مُتَمَتِّعٌ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ ، وَلَمْ يَفْسُدْ بِوطْء ؛ إِنْ لَمْ يَنُو الْبَقَاءَ ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ ؛ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَجُلُّ إِلَّا بِالإِفَاضَةِ ، وَعَلَيْهِ الْبَقَاءَ ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ ؛ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَكُلُّ إِلَا بِفِعْلِ عُمْرَةِ بِلَا إِخْرَامِ لِلرَّمِي وَمَهِيتُ مِنَى وَمُزْدَلَفَةَ : هَذْيٌ : كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ حُصِرَ عَنِ الإِفَاضَةِ ، أَوْ فَاتَهُ الْوَقُوفُ بِغَيْر : كَعَرَضٍ أَوْ خَطَإِ عَدَدٍ ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقِّ لَمْ يَحِلُ إِلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةِ بِلَا إِحْرَامٍ اللْوَقُوفُ بِغَيْر : كَعَرَضٍ أَوْ فَاعَدُ ، وَكَبْسُ هَذْيِهِ مَعَهُ ، إِنْ لَمْ يَغَفْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُغِيْر عَمْرَةِ بِلَا إِحْرَامٍ وَلَا يَكُومُ وَ النَّولَ لَ لَمْ يَقَفَاءٍ ، وَلَمْ يَجُومُ مَ وَخَلَ أَوْ فَاتَهُ وَلَا يَكُومُ مَ وَحَرَمٍ ، أَوْ أَرْدَفَ ، وَأَخْرَ دَمَ الفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ ، وَأَجْزَأَ إِنْ قَدِمَ ، وَإِنْ أَفْسَدَ وَمُ بِالْعَكُسِ ، وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلُ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا ، وَعَلَيْهِ هَذْيَانِ ، لَا مَكُسٍ ، وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلُ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا ، وَعَلَيْهِ هَذْيَانِ ، لَا مَكْسُ وَانْ بُعُمْرَةِ التَّحَلُّلُ تَحَلَلَ وَعَلَا وَقَضَاهُ دُونَهَا، وَعَلَيْهِ هَذْيَانِ ، لَا فَكُسُ وَ وَانْ بُعُمْرَةِ التَّحَلُّلُ تَحَلَلُ الْ وَقَضَاهُ دُونَهَا، وَعَلَيْهِ هَذْيَانِ ، لَا فَكُمُ وَلَهُ اللَّهُ وَيُ الْعَلَيْلُ الْمُعُولُ الْعَلَالَ الْمَعْ وَالْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْمُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعُولُ الْعَدُمُ الْمُ وَال

<sup>(</sup>١) قال اللخمي : ومن صُدِّ عن طريق هو قادر على الوصول من غيرهـا من غير مضرة لم يحل ، وإن كـان أبعد ، إلا أن يكون طريقًا مخوفًا أو به مشقة بينة [التاج والإكليل : ٣/ ١٩٨] .

باب في أحكام الحج والعمرة وَلا يُفيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بِحصُولِهِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ وَرَانٍ وَمُتْعَةٍ لِلْفَائِتِ، وَلَا يُفيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بِحصُولِهِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِجَاصِرٍ إِنْ كَفَرَ. وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا: تَرَدُّدٌ وَلِلْوَلِيِّ مَنْعُ سَفِيهٍ: كَزَوْجٍ فِي مَالٍ لِجَاصِرٍ إِنْ كَفَرَ . وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا: تَرَدُّدٌ وَلِلْوَلِيِّ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَهُ تَطَوَّعٍ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ: كَعَبْدٍ، وَأَثِمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَهُ مُبَاشَرَ ثُهَا: كَفَرِيضَةٍ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، وَإِلَّا فَلَا: إِنْ دَخَلَ. وَلِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمُ يَعْلَمْ: رَدُّهُ لَا عَنْ خَطَإٍ أَوْ تَعَلَى الْأَصَحِّ، وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَإٍ أَوْ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ، وَإِلَّا صَامَ بِلا مَنْعٍ، وَإِنْ تَعَمَّدَ: فَلَهُ مَنْعُهُ، إِنْ فَضَوْورَةٍ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ، وَإِلَّا صَامَ بِلا مَنْعٍ، وَإِنْ تَعَمَّدَ: فَلَهُ مَنْعُهُ، إِنْ

أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ .

#### باب

# في الذكاة

الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمَيِّزٍ يُنَاكِحُ تَمَامَ المُحلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنَ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعِ قَبْلَ التَّمَامِ، وَفِي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلَبَّةٍ، وَشُهِرَ أَيْضًا الاكْتِفَاءِ بِنِصْفِ الْحُلْقُوم، وَالْوَدَجَيْنِ، وَإِنْ سَامِرِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ، وَذَبَحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِلَّهُ وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ، إِنْ لَمْ يَغِبْ لَا صَبِيِّ ارْتَدَّ، وَذِبْحِ لِصَنَمِ أَوْ غَيْرِ حِلِّ لَهُ إِنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا، وَإِلَّا كُرِهَ كَجِزَارَتِهِ، وَبَيْع، وَإِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ، وَشِرَاءِ ذِبْحِهِ، وَتَسلُّفِ ثَمَنِ خُرْرٍ، وَبَيْعِ بِهِ، لَا أَخْذِهِ قَضَاءً، وَشَحْم يَهُودِيِّ، وَذَبْحِ لِصَلِيبٍ، أَوْ عِيسَى وَقَبُولِ مُتَصَّدِّقٍ بِهِ لِذَٰلِكَ، وَذَكَاةِ خُنثَى، وَخَصِيّ، وَفَاسِقٍ، وَفِي ذَبْحِ كِتَابِيِّ لِمُسْلِمِ قَوْلَانِ. وَجَرْحُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزُ وَحْشِيًّا، وَإِنْ تَأَنَّسَ عَجَزَ عَنْهُ إِلَّا بِعُسْرٍ، لَا نَعَمِ شَرَدَ، أَوْ تَرَدَّى بِكُوَّةٍ بِسِلَاحٍ مُحَدَّدٍ (١١)، وَحَيَوَانِ عُلِّمَ بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا ظُهُورِ تَرْكِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ (٢)، أَوْ أَكَلَ، أَوْ لَمْ يُرَ بِغَارٍ، أَوْ غَيْضَةٍ، أَوْ لَمْ يَظُنَّ نَوْعَهُ مِنَ الْمُبَاحِ، أَوْ ظَهَرَ خِلَافُهُ لَا إِنْ ظَنَّهُ حَرَامًا،أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مُرْسَلِ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُبِيحَ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كَمَاءٍ، أَوْ ضُرِبَ بِمَسْمُوم، أَوْ كَلْبِ مَجُوسِيٍّ، أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ، أَوْ أَغْرَى فِي الْوَسَطِ أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ، أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ ، أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَ ، أَوْ عَضَّ بِلَا جُرْحٍ أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ ، أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلَ ، وَقَتَلَ ، أَوِ اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَ وَلَمْ يُرَ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُضْطَرِبَ ، وَغَيْرَهُ : فَتَأْوِيلَانِ . وَوَجَبَ نِيَّتُهَا ، وَتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَنَحْرُ إِبِلٍ ، وَذَبْحُ غَيْرِهِ، إِنْ قَدَرَ، وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ، إِلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ

<sup>(</sup>١) كل ما جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ، ومعراض أصاب بحده دون عرضه . في التلقين [١/ ٢٧٣] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدًا منها دون الآخر فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها [المدونة: ٣/ ٥٤].

كَالْحَدِيدِ، وَإِحْدَادُهُ، وَقِيَامُ إِبِلِ، وَضَجْعُ ذِبْحِ عَلَى أَيْسَرَ وَتَوَجُّهُهُ، وَإِيضَاحُ الْمَحَلِّ، وَفَرْيُ وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدٍ أُنْفِذَ مَقْتَلُهُ، وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ، أَوْ إِنْ انْفَصَلَا، أَوْ بِالْعَظْم، وَمَنْعِهِمَا، خِلَافٌ، وَحَرُمَ اصْطِيادُ مَأْكُولٍ، لَا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ، إلَّا بِكَخِنْزِيرٍ، فَيَجُوزُ كَذَكَاةٍ مَا لا يُؤْكَلُ إِنْ أَيِسَ مِنْهُ.

وَكُرهَ ذَبْحٌ بِدَورِ حُفْرَةٍ، وَسَلْخٌ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ، كَقَوْلِ مُضَحِّ: اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ رَأْسٍ. وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَم الأَكْلِ: إِنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا، وَدونَ نِصْفٍ أَبِينَ مَيْتَةٌ، إلَّا الرَّأْسَ، وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ، وَإِنْ تَنَازَعَ قَادِرُونَ فَبَيْنَهُمْ، وَإِنْ نَدَّ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرٍ فَلِلثَّانِي، لَا إِنْ تَأَنَّسَ وَلَـمْ يَتَوَحَّشْ، وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةِ قَصَدَهَا ، وَلَوْ لَاهُمَا لَمْ يَقَعْ، بِحَسَبِ فِعْلَيْهِهَا، وَإِنْ لَمِ يَقْصِدْ وَأَيِسَ مِنْهُ فِلِرَبِّهَا، وَعَلَى تَحْقِيقٍ بِغَيْرَهَا فَلَهُ كَالدَّارِ إِلَّا أَنْ يَطْرُدَهُ لَمَا فَلِرَبِّهَا، وَضَمِنَ مَارٌّ أَمْكَنَتْ ذَكاتُهُ، وَتَرَكَ كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسِ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ بِإِمْسَاكِ وَثِيقَةٍ أَوْ تَقْطِيعِهَا وَفِي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٍّ: تَرَدُّدُ، وَتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِجَائِفَةٍ، وَفَضْلِ طَعَامِ أَوْ شَرَابٍ لِـمُضْطَّرٍّ، وَعُمُدٍ وَخَشَبٍ فَيَقَعُ الْجِدَارُ ، وَلَهُ الثَّمَنُ إِنْ وُجِدَ وَأُكِلَ المُذَكَّى ، وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ (١) بِتَحَرُّكٍ قَوِيٍّ مُطْلَقًا ، وَسَبْلِ دَم ، إِنْ صَحَّتْ إلَّا المُوْقُوذَةَ ، وَمَا مَعَهَا لَمِنْفُوذَةِ المُقَاتِلِ: بِقَطْع نُخَاع ، وَنَثْرِ دِمَاغ ، وَحَشْوَةٍ ، وَفَرْيِ وَدَج ، وَتَقْبِ مُصْرَانٍ ، وَفِي شَقِّ الْوَدَج : قَوْلَانِ . وَفِيهَا أَكْلُ مَا دَقَّ عُنْقُهُ ، أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إِنْ لَمْ يَنْخَعْهَا . وَذَكَاةُ الْجَنِينَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ تَمَّ بِشَعْرٍ، وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّي؟ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ فَيَمُوتُ، وَذُكِّي الْمُزْلَقُ إِنْ حَيِيَ مِثْلُهُ، وَافْتَقَرَ نَحْو الْجَرَادِ لَهَا بِمَ يَسمُوتُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْع جَنَاحٍ.

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: لا خلاف بين أصحابنا أن الذكاة تعمل في المريضة وإن أيس من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة [التاج والإكليل: ٣/ ٢٢٥].

۸۰ ختصر العلامة خليل

### فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

اللُّبَاحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ، وَالْبَحْرِيُّ وَإِن مَيْتًا، وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالَةً وَذَا نِحْلَبٍ؛ وَنَعَمٌ، وَوَحْشُ لَلَمُ يَفْتَرِسْ: كَيَرْبُوعٍ، وَخْلْدٍ وَوَبْرٍ، وَأَرْنَبٍ وَقُنْفِذٍ، وَضُرْبُوبٍ، وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا، وَخَشَاشُ أَرْضٍ، وَعَصِيرٌ: وَفُقَّاعٌ وَسُوبِيَا وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ، وَلِلضَّرُورَة مَا يَسُدُّ، غَيْرَ وَخَشَاشُ أَرْضٍ، وَعَصِيرٌ: وَفُقَّاعٌ وَسُوبِيَا وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ، وَلِلضَّرُورَة مَا يَسُدُّ، غَيْرَ آدَمِي وَخَشْرٍ، إِلَا لِغُصَّةٍ، وَقَدَّمَ الْمَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرٍ، وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ، لَا لَحْمِهِ. وَطَعَامٍ غَيْرٍ؛ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ وَقَاتَلَ عَلَيْهِ. وَالْمُحَرَّمَ النَّجَسَ وَخِنْزِيرٌ، وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ، وَنَبْذِ بِكَدُبَّاءٍ، وَفِي كُرْهِ الْقِرْدِ وَالطِّينِ وَمَنْعِهِ: قَوْلَانِ.

#### باب

## في حكم الضحية والعقيقة

سُنَّ لِحُرِّ غَيْرِ حَاجٍّ بِمِنَى ضَحِيَّةٌ لَا تُحْحِفُ، وَإِنْ يَتِيعًا بِجَذَعِ ضَأْنٍ، وَثَنِي مَعْنِ وَإِيلٍ: فِي سَنَةٍ، وَثَلَاثٍ، وَخُسٍ؛ بِلَا شِرْكٍ، إِلَّا فِي الأَجْرِ؛ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ؛ إِنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبَرُّعًا. وَإِنْ جَمَّاءَ وَمَقْعَدةً لِشَحْمٍ ('')، وَمَكْسُورَة قَرْنٍ؛ لَا إِنْ أَدْمَى ('') كَبَيِّنِ: مَرَضٍ، وَجَرَبٍ، وَبَشَم، وَجُنُونٍ، وَهُزَالٍ، وَعَرَجٍ، وعَوَرٍ، وَفَائِتِ جُزْءِ غَيْرِ خُصْيةٍ وَصَمْعَاءَ جِدًّا، وَذِي أُمِّ وَحْشِيَّةٍ، وَبَتْرَاءَ، وَبَكْمَاءَ وَبَخْرَاءَ، وَيَالِسِهِ ضَرْعٍ، وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ، وَمَكْسُورَةِ سِنِّ؛ لِغَيْرِ إِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، وَذَاهِبَةٍ ثُلُثِ ذَنبٍ؛ لَا وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ، وَمشْقُوقَةِ أُذُنٍ، وَمَكْسُورَةِ سِنِّ؛ لِغَيْرِ إِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، وَذَاهِبَةٍ ثُلُثِ ذَنبٍ؛ لَا أَذُنٍ - مِنْ ذَبْحِ الإِمَامِ لآخِرِ الثَّالِثِ - وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ. أَوْ إِمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ، وَلَا يُرَاغَى بِلَا عُدْرُهُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ وَأَعَادَ سَابِقُهُ، إِلَّا الْمُتَحَرِّيَ أَقْرَبَ إِمَامٍ : كَأَنْ لَمْ يُرْزُهَا، وَبَا يَرَانَهَا، وَجَيِّدُنَ وَلَا مَوْرَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ، وَبِهِ انْتُظِرَ لِلزَّوَالِ. وَالنَّهَارُ شَرْطٌ، وَنُدِبَ إِبْرَازُهَا، وَجَيِّدٌ،

<sup>(</sup>١) قال سحنون : تجزئ التي أقعدها الشحم [التاج والإكليل : ٣/ ٢٤٠] .

<sup>(</sup>٢) يجزئ في الهدايا والضَّحايا: المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز؛ لأنه مرض. المدونة [7/ ٤٨٨].

وَسَالِمٌ، وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمُدَابَرَةٌ، وَسَمِينٌ، وَذَكَرٌ، وَأَقرَنُ، وَأَبيض، وَفَحْلٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْخَصِيُّ أَسْمَنَ، وَضَأْنٌ مُطْلَقًا، ثُمَّ مَعْزٌ، ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وَهُوَ الأظْهَرُ، أَوْ إِبِلٌ؟ خِلَافٌ وَتَرْكُ حَلْقٍ، وقَلْمٍ: لِمُضَمِّ: عَشْر ذِي الْحِجَّةِ، وَضَحِيَّةٌ عَلَى صَدَقَةٍ وَعِتْقِ، وَذَبْحُهَا بِيَدِهِ، وَلِلْوَارِثِ إِنْفَاذُهَا، وَجَمْعُ أَكْلِ وَصَدَقَةٍ وَإِعْطَاءٍ بِلَا حَدٍّ، وَالْيَوْمُ الأوَّلُ،، وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ التَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تَرَدُّدٌ، وَذَبْحُ وَلَدٍ خَرَجَ قَبْلَ الذَّبْح وَبَعْدَهُ جُزْءٌ ، وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ ، إِنْ لَمْ يَنْبُتْ لِلذَّبْحِ ، وَلَـمْ يَنْوِهِ حِينَ أَخَذَهَا، وَبَيْعُهُ، وَشُرْبُ لَبَنِ، وَإِطْعَامُ كَافِرِ، وَهَلْ إِنْ بُعِثَ لَهُ أَوْ وَلَوْ فِي عِيَالِهِ؟ تَرَدُّدُ؛ وَالتَّغَالِي فِيهَا، وَفِعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ كَعَتِيرَةٍ، وَإِبْدَالْهَا بِدُونٍ، وَإِنْ لِإخْتِلَاطٍ قَبْلَ الذَّبْحِ وَجَازَ أَخْذُ الْعِـوَضِ إِنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحْسَنِ، وَصَحَّ إِنَابَةٌ وَجَازَ أَخْذُ العِوَضِ إِنَّ إِخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأَحْسَنِ ، وَصَحَّ إِنَابَةٌ بِلَفْظٍ إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ، أَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِعَادَةٍ: كَقرِيب، وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ؛ لَا إِنْ غَلِطَ، فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهِمَا، وَمُنِعَ الْبَيْعُ وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الإِمَامِ، أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ النَّابْحِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا وَالإِجَارَةُ، وَالبَدَلُ؛ إِلَّا لْتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، وَفُسِخَتْ، وَتُصُدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ؛ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرٌ بِلَا إِذْنٍ، وَصَرْفٍ فِيهَا لَا يَلْزَمُهُ: كَأَرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَالذَّبْح، فَلَا تُجْزِيءُ إِنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ، وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ: كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إِلَّا أَنَّ هٰذَا آثِمٌ ، وَلِلْوَارِثِ الْقَسْمُ: وَلَوْ ذُبِحَتْ؛ لَا بَيْعٌ بَعْدَهُ فِي دَيْن، وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُحْزِيءُ ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ نَهَارًا، وأُلْغِيَ يَوْمُهَا: إِنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ، وَالتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ، وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا، وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً، وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا، وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا.

### باب في اليمين

الْيَمِينُ: تَحْقِيقٌ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ الله أَوْ صِفَتِهِ: كَبِالله، وَهَا الله، وَايْمُ الله، وَحَـقٌ الله، وَالْعَزِيـزِ، وَعَظَمَتِـهِ، وَجَلَالِهِ، وَإِرَادَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ، وَكَلَامِهِ، وَالْقُرْآنِ، وَالْمُصْحَفِ. وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ وَثِقْتُ بِالله، ثُمَّ ابْتَدَأْتُ لأَفْعَلَنَّ دُيِّنَ لَا بِسَبْقِ لِسَانِهِ. وَكَعِزَّةِ الله، وأَمَانَتِهِ، وَعَهْدِهِ، وَعَلَيَّ عَهْدُ الله؛ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَخْلُوقَ، وَكَأَحْلِف، وَأُقْسِمُ، وَأَشْهَدُ؛ إِنْ نَوَى، وَأَعْزِمُ؛ إِنْ قَالَ : بِالله<sup>(۱)</sup>، وَفِي أُعَاهِدُ الله: قَوْلَانِ؛ لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطِيكَ عَهْدًا، وَعَزَمْتُ عَلَيْكَ بِالله، وَحَاشَ الله، وَمَعَاذَ الله، وَالله رَاع أَوْ كَفِيلٌ، وَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ، وَكَالْخَلْقِ، وَالإِمَاتَةِ، أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ، وَغَمُوسٍ: بِأَنْ شَكَّ، أَوْ ظَنَّ، وَحَلَفَ بِلَا تَبَيُّنِ صِدْقٍ، وَلْيَسْتَغْفِرِ الله، وَإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى: التَّعْظِيمَ، فَكُفْرٌ. وَلَا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْـيُهُ، وَلَـمْ يُفِدْ فِـي غَيْرِ الله: كَالاسْتِثْنَاءِ بـإِنْ شَـاءَ الله، إِنْ قَصَدهُ: كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله، أَوْ يُرِيدُ، أَوْ يَقْضِيَ: عَلَى الأَظْهَرِ، وَأَفَادَ بِكَإِلَّا فِي الْجَمِيع، إِنِ اتَّصَلَ؛ إلَّا لِعَارِضِ، وَنَوَى الاسْتِثْنَاءِ، وَقَصَدَ، وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ؛ إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا: كَالزَّوْجَةِ فِي: «الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ» وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ، وَفِي النَّذْرِ الْمُبْهَم ، والْيَمِينِ ، وَالْكَفَّارَةِ ، وَالْمُنْعَقِدَةِ عَلَى بِرِّ بِإِنْ فَعَلْتُ ، وَلَا فَعَلْت ، أَوْ حِنْثٍ بِلأَفْعَلَنَّ ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؛ إِنْ لَمْ يُؤَجَّلْ : إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ : لِكُلِّ مُدٌّ ، وَنُدِبَ بِغَيْرِ المُدِينَةِ: زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ ، أَوْ رِطْلَانِ خُبْزًا بِأُدْم: كَشِبَعِهِمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ: لِلرَّجُل ثَوْبٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ ، وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ ، وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ: كَالظِّهَارِ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَلَا تُجْزِىءُ مُلَفِّقَةٌ وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ ونَاقِصٌ: كَعِشْرِينَ لِكُلِّ نِصْفٌ، إلَّا أَنْ يُكَمِّلُ، وَهَلْ إِنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَلَهُ نَزْعُهُ، إِنْ بَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إِنْ أَخْرَجَ، وَإِلَّا كُرِهَ، وَإِنْ كَيَـمِينٍ وَظِهَارٍ، وَأَجْزَأَتْ قَبْلَ حِنْتِهِ،

<sup>(</sup>١) من قال : أحلف ، أو أقسم ، أو أشهد أن لا أفعل كذا ، فإن أراد بالله فهي يمين ، وإلا فـلا شيء عليـه ، وإن قال : أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينًا . المدونة [٣٦/ ١٠٤] .

وَوَجَبَتْ بِهِ إِنْ لَمْ يُكْرَهْ بِبِرٍّ، وَفِي عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ: بَتُّ مَنْ يَـمْلِكُ وَعِتْقُهُ، وَصَدَقَةٌ بِثلُثِهِ، وَمَشْيُ بِحَجِّ، وَكَفَّارَةٌ، وَزِيدَ فِي الأَيْمَانِ: يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِنْ اعْتِيدَ حِلْفٌ بِهِ، وَفِي لِزُوم شَهْرَيْ ظِهَارٍ: تَرَدُّذٌ، وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزّوْج وَالْأُمَةِ: لَغْقٌ، تَكَرَّرَتْ إِنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ، أَوْ كَانَ الْعُرْفَ: كَعَدَم تَرْكِ الْوِتْرِ، أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ، أو قَالَ: لَا وَلَا، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَثَ، أَوْ بِالْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ وَالْكِتَابِ(١) أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ ، أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مَهْمَا ، لَا مَتَى مَا ، وَوَالله ، ثُمَّ وَالله وَإِنْ قَصَدَهُ ، والقرآن ، وَالتَّوْرَاةِ، وَالإِنَّجِيلِ، وَلَا كَلَّمَهُ غَدًا وَبَعْدَهُ ثُمَّ غَدًا، وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ، وَقَيَّدَتْ إِنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي الله وَغَيْرِهَا: كَطَلاقٍ: كَكُوْنِهَا مَعَهُ فِي لَا يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا: كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ: كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي: لَا آكُلُ سَمْنًا، أَوْ لَا أُكَلِّمُهُ، وَكَتَوْكِيلِهِ فِي: لَا يَبِيعُهُ، أَوْ لَا يَضْرِبُهُ، إِلَّا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ ، أَوْ إِقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ ، أَوْ اسْتَحْلِفَ مُطْلَقًا فِي وَثِيقَةِ حَقٌّ ، لَا إِرَادَةِ مَنِّتَةٍ ، أَوْ كَذِبِ فِي : طَالِقٌ وَحُرَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ ، وَإِنْ بِفَتْوَى ثُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ (٢) ، ثُمَّ عُرْفٌ فَوْلِيٌّ ثُمَّ مَقْصِدٌ لُغَوِيٌّ ، ثُمَّ شَرْعِيٌّ وَحَنِثَ إِنْ لَمُ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ . وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمِانِعِ شَرْعِيٍّ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، لَا بِكَمَوْتِ حَمَامٍ فِي لَيَذْبَحَنَّهُ ، وَبِعَزْمِهِ عَلَى ضِدِّهِ ، وَبِالنِّسْيَانِ إِنْ أَطْلَقَ (٣)، وبِالْبَعْضِ عَكْسُ الْبِرِّ، وَبِسَوِيقٍ أَوْ لَبَنِ فِي لَا آكُلُ، لَا مَاءٍ وَلَا بِتَسَحُّرِ فِي لَا أَتَعَشَّى، وَذَوَاقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ، وَبِو جُودِ أَكْثَرَ فِيُّ لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِـمُتَسَلِّفِ، لَا أَقَلَّ، وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي: لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ، لَا فِي كَدُخُولِ، وَبِدَابَّةِ عَبْدِهِ فِي دَابَّتِهِ، وَبِجَمْعِ الأَسْوَاطِ فِي لأَضْرِبَنَّهُ كَذَا(1)، وَبِلَحْمِ

(١) ذهب ابن يونس إلى أن من حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل إنها عليه كفارة واحدة باتفاق[التاج والإكليل: ٣/ ١٠٤].

<sup>(</sup>٢) قال ابن عرفة: البساط: سبب اليمين [التاج والإكليل: ٣/ ٢٨٦].

<sup>(</sup>٣) قال ابن بشير: مذهب مالك وأصحابه: أنّ الناسي يحنث بنسيانه، ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي، وقد أرادوا تحقيقه من المذهب، وقال ابن عرفة: المذهب أن النسيان كالعمد، واختار ابن العربي والسيوري خلافه [التاج والإكليل: ٣/ ٢٩١].

<sup>(</sup>٤) قال مالك: من حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها أو أخذ سوطًا له رأسان أو جمع سوطين فضرب بها خسين جلدة لم يبر، ولو ضربه مائة جلدة جلدًا خفيفًا لم يبر إلا بضرب مؤلم [المدونة: ٣/ ١٤٠].

الحوتِ، وَبَيَضِهِ، وَعَسَلِ الرَّطْبِ فِي مُطْلَقِهَا وَبِكَعْكِ، وَخُشْكِنَانٍ، وَهَرِيسَةٍ وَإِطْرِيَةٍ فِي خُبْزِ، لَا عَكْسِهِ، وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيكَةٍ، وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ، وَدَجَاج، لَا بِأَحَدِهِمَا، فِي آخَرَ، وَبِسَمْنِ اسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ، وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَام لَا بِكَخَلِّ طُبِخَ، وَباسْتِرْخَاءٍ لَهَا فِي لَا قَبَّلْتُكِ أَوْ قَبَّلْتِنِي، وَبِفِرَارِ غَرِيـمِهِ فِي لَا فَارَقْتُكَ، أَوْ فَارَقْتَنِي إِلَّا بِحَقِّي، وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ، وَإِنْ أَحَالَهُ، وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ لَا الْعَكْسِ<sup>(١)</sup>، بِفَرْع فِي، لَا آكُلُ مِنْ كَهٰذَا الطَّلْعِ، أَوْ هٰذَا الطَّلْعَ، أَوْ طَلْعًا إِلَّا نَبِيذَ زَبِيبٍ، وَمَرَقَةَ لَحْمٍ، أَوْ شَحْمِهِ، وَخُبْزَ قَمْح وَعَصِيرَ عِنَبٍ وَبِمَا أَنْبَتَتِ الْحِنْطَةُ إِنْ نَوَى الْمَنَّ، لَا لِرَدَاءَةٍ أَوْ لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَام وَبِالْحَمَّام فِي الْبَيْتِ، أَوْ دَارِ جَارِهِ، أَوْ بَيْتِ شَعَرٍ، كَحَبْسِ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقِّ، لَا بِمَسْجِدٍ، وَبِدُخولِهِ عَلَيْهِ مَيِّتًا فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ، لَا بِدُخُولِ مَـحْلُوفٍ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَنْو الْمُجَامَعَةَ ، وَبِتَكْفِينِهِ فِي لَا نَفَعَهُ حَيَاتَهُ ، وَبِأَكْلِ مِنْ تَرِكَتِهِ قَبْلَ قَسْمِهَا ؛ فِي لَا أَكَلْتُ طَعَامَهُ إِنْ أَوْصَى ، أَوْ كَانَ مَدِينًا ، وَبِكِتَابِ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ ، فِي لَا كَلَّمَهُ ، وَلَمْ يَنْوِ فِي الْكِتَابِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ ، وَبِالْإِشَارَةِ لَهُ ، بِكَلَامِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ ، لَا قِرَاءَتِهِ بِقَلْبِهِ ، أَوْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ عَلَيْهِ بِلَا إِذْنٍ ، وَلَا بِسَلَامِهِ عَلَيْهِ بِصَلَاةٍ ، وَلَا كِتَابِ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الأَصْوَبِ وَالمُخْتَارِ ، وَبِسَلَامِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَنْ يُحَاشِيهُ، وَيِفَتْح عَلَيْهِ، وَبِلَا إِذْنِهِ فِي لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي، وَبِعَدَمِ عِلْمِهِ فِي لأُعْلِمَنَّهُ، وَإِنْ بِرَسُولٍ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ ؟ تَأْوِيلَانِ. أَوْ عِلْمِ وَالَ ثَانٍ فِي حَلفِهِ لأَوَّلَ فِي نَظَرٍ، وَبِمَرْهُونٍ فِي لا ثَوْبَ لِي وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لَا أَعَارَهُ، وَبِالْعَكْسِ، وَنُوِّيَ، إلَّا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ، وَبِبَقَاءٍ وَلَوْ ليْلًا فِي لَا سَكَنْتُ، لَا فِي لأَنْتَقِلَنَّ، وَلَا بِخَزْنٍ، وَانْتَقَلَ فِي لَا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ، أَوْ ضَرَبَا جِدَارًا، وَلَوْ جِرِيدًا بِهٰذِهِ الدَّارِ، وَبِالزِّيَارَةِ إِنْ قَصَدَ التَّنَحِّي، لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ، إِنْ لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا، وَمَبِيتٍ بِلَا مَرَضٍ وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لأُسَافِرَنَّ وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرِ وَنُدِبَ كَمَالُهُ، كَأَنْتَقِلَنَّ وَلَوْ بِإِبْقَاء رَحْلِهِ لَا بِكَمِسْمَادٍ، وَهَلْ

<sup>(</sup>١) قال مالك: إن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث ؛ لأن الشحم يخرج من اللحم مع قرب اسمه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم . وقال : إن حلف أن لا يأكل شحمًا لم يحنث بأكل اللحم ؛ لأن اللحم لا يخرج من الشحم . [كذا في المدونة : ٣/ ١٣٠] .

إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ؟ تَرَدُّدٌ وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَلِ، وَبَيْع فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ، إِنْ لَمْ تَفِ، كَأَنْ لَمْ يَفُتْ، عَلَى الْمُخْتَارِ. وَبِهِبَتِهِ لَهُ، أَوْ دَفْع قَرِيبٍ عَنْهُ، وَإِنْ مِنْ مَالِهِ، أَوْ شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِالْقَضَاءِ إِلَّا بِدَفْعِهِ، ثُمَّ أَخْذِهِ لَا إِنْ جُنَّ، وَدَفَعَ الْحَاكِمُ، وَإِنْ لَـمْ يَدْفَعْ فَقَوْلَانِ. وَبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ، فِي لأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمُعَة، وَلَيْسَ هُوَ. لَا إِنْ قَضَى قَبْلَهُ، بِخِلَافِ لآكُلَنَّهُ (١)، وَلَا إِنْ بَاعَهُ بِهِ عَرْضًا، وَبَرّ إِنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ ، أَوْ مُفَوَّضٍ ، وَهَلْ ثُمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَبَرِئَ فِي الْحَاكِم إِنْ لَمْ يُحَقِّقُ جَوْرَهُ ، وَإِلَّا بَرَّ كَجَهَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ ، وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فِي رَأْسِ الشَّهْرِ ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ ، أَوْ إِذَا اسْتَهَلَّ أَوْ إِلَى رَمَضَانَ أَوْ لإستِهْ لَالِهِ : شَعْبَانَ ، وَبِجَعْلِ ثَوْبِ قَبَاءً ، أَوْ عِمَامَةً فِي لَا أَلْبَسُهُ ، لَا إِنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ ، وَلَا وَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ، وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غُيِّرَ، فِي لَا أَدْخُلُهُ إِنْ لَمْ يُكْرَهْ ضيقَهُ، وَبِقِيَامِهِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَبِمكْتَرًى فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا، وَبِأَكْلِ مِنْ وَلَدٍ دَفَعَ لَهُ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَبِالْكَلَامِ أَبَدًا، فِي لَا كَلَّمَهُ الْأَيَّامَ، أو الشُّهُورَ، وَثَلَاثَةً فِي كَأَيَّام، وَهَلْ كَذٰلِكَ فِي لأَهْجُرَنَّهُ، أَوْ شَهْرٌ؟ قَوْلَانِ. وَسَنَةٌ فِي حِينِ، وَزَمَانٍ، وَعَصْرٍ، وَدَهْرٍ، وَبِهَا يُفْسَخُ، أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ، فِي لأَتَزَوَّجَنَّ، وَبِضَهَانِ الْوَجْهِ، فِي لَا أَتَكَفَّلُ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الْغُرْمِ، وَبِهِ لِوَكِيلٍ، فِي لَا أَضْمَنُ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ، وَهَلْ إِنْ عَلِمَ ؟ تَأْوِيَلانِ. وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْتُهُ قَالَهُ لِغَيْرِي لِـمُخْبِرٍ، فِي لَـيُسِرَّنَّهُ، وَبِاذْهَبِـي الآنَ إِثْرَ لَا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ : لَا أَبَالِي، بَدْءًا لِقَوْلٍ آخَرَ، لَا كَلَّـمْتُكِ حَتَّى تَبْدَأَنِي، وَبِالإِقَالَةِ، فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَفِ، لَا إِنْ أَخْر الثَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلَا إِنْ دَفَنَ مَالا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ فِي أَخَدْتِيهِ، وبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي، لَا إِنْ أَذِنَ لأمْرِ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ، وَبِعَوْدِهِ لَمَا بَعْدُ بِمِلْكِ آخَرَ فِي لَا سَكَنْتِ هٰذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هٰذِهِ إِنْ لَـمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ، لَا دَارَ فُلَانٍ، وَلَا إِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: من حلف ليقضين فلانًا حقه غدًا فقضاه اليوم فقد برَّ ، ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ؛ إذ القضاء قد يخص به اليوم والغريم إنها القصد فيه الطعام [المدونة: ٣/ ١٤٧].

خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، وَفِي لَا بَاعَ مِنْهُ ، أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ : أَنَا حَلَفْت فَقَالَ : هُو لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حَنِثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ : أَنَا حَلَفْت فَقَالَ : هُو لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حَنِثَ وَلَإِنْ الْبَيْعُ ، وَأَجْزَلَ يَ لَا فِي دُخُولِ دَارٍ وَتَأْخِيرِ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ وَلَا وَأَجْزَلَ يَ لَا فَي دُخُولِ دَارٍ وَتَأْخِيرِ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ وَلَا دَيْنَ ، وَتَأْخِيرَ عَرِيمٍ إِنْ أَحَاطَ وَأَبْرَأَ وَفِي بِرِّهِ فِي لأَطَأَنَهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا ، وَفِي لَتَأْكُلَنَّهَا فَوَطِئَهَا هِرَّةٌ فَشَوَّ جَوْفَهَا وَأُكِلَتْ ، أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلاَنِ ، إِلَّا أَنْ تَتَوانَى ، وَفِيهَا فَخَطِفَتُهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأُكِلَتْ ، أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلاَنِ ، إِلَّا أَنْ تَتَوانَى ، وَفِيهَا الْحِنْثُ بِأَحِدِهِمَا فِي لَا كَسَوْتُهَا وَزِيَّتَهُ الْجَمْعُ وَاسْتُشْكِلَ .

### فصل في النذر

النَّذُرُ: الْتِزَامُ مُسْلِم كُلِّفَ وَلَوْ عَضْبَانَ (۱) وَإِنْ قَالَ: إِلَّا أَنْ يَبْدُو لِنِي أَوْ أَرَى خَيْرًا مِسْهُ، بِخِلَافِ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ فَلِمَشِيتَهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ كَللَّهِ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيَّ مَضِيَّةٌ، وَنُدِبَ الْمُطْلَق، وَكُرِهَ الْمَكَرَّرُ وَفِي كُرْهِ الْمُعَلَّقِ تَرَدُّدُ (۱) وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَنْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهِ لَا غَيْرُ، وَصِيَامٌ بِثَغْرِ، وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِياهِ لَا غَيْرُ، وَصِيَامٌ بِثَغْرِ، وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَهَا إِلَّا لِهُ وَهُو الْجِهَادُ، وَالرِّبَاطُ بِمَحَلِّ خِيفَ وَأَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا لِهِ وَهُو الْجِهَادُ، وَالرِّبَاطُ بِمَحَلِّ خِيفَ وَأَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا لِهِ عَلَى مُعَيَّنِ فَالْجَمِيعُ، وَكَرَّرَ إِنْ أَخْرَجَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، وَمَا سَمَّى وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ الْإِبْدَالُ بِالأَفْضَلِ، وَإِنْ كَانَ مُعَيِّنَا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ، وَبَعْثُ فَرَسٍ وَسِلَاحٍ لِمَحَلِّهِ إِنْ وَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ وَعُلِ الْجَمِيعِ، وَبَعْثُ فَرَسٍ وَسِلَاحٍ لِمَحَلِّهِ إِنْ وَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ الْإِبْدَالُ بِالأَفْضَلِ، وَإِنْ كَانَ مُعَيِّ اللّهِ مُلْقِي بِي وَهَلِ اخْتُلِفَ هَلْ يُقِولُهُ أَوْ لا نَدْبًا، أَو التَقُويمُ إِنْ كَانَ بِيمِينٍ ؟ تَأُولِيلَاتٌ، فَإِنْ عَجَزَ عُوضَ الأَدْنَى، ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يُصُرَفُ فِيهَا إِنْ كَانَ بِيمِينٍ ؟ تَأُولِيلَاتٌ، فَإِنْ تُصُدِّقُ مِقْ الْمُعْرَفُ وَمَعَلَمُ مَالِكٌ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ لا نَهُمْ وَلَا يَوْلِكُ وَلَا يَلْكَعْبَةٍ مُؤْمَ وَلَا يَعْمَرُفُ وَلِكُ اللْهُ وَلَا يَلْكُومُ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا لَكُومُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمَالِكُ أَنْ يُشْرَكُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ لا نَهُمَ وَلَا وَلَا لَاكُومَ وَلَا الْمُعْرَافُ وَلَا مَعْ وَلَا الْمُعْرَافُ وَلَا الْمُؤْمَ وَالْمُ الْمُعْقَلِ الْمُؤْمَ الْمَدَى الْمُؤْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافُ وَلِي الْفَالِمُ مُوالِلُكُمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعْمَالِ الْمُ الْمُولِلُومُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) **قال ابن رشد** : نذر الغضب لازم اتفاقًا كيمينه ، **وقال ابن بش**ير : قد قدمنا أن التزام كـل الطاعـات عنـدنا سواء كان على وجه الرضا أو على سبيل اللجاج [التاج والإكليل : ٣/ ٣١٦] .

<sup>(</sup>٢) قال الباجي: لا خلاف في جواز النذر، أما حديث النهي عنه ، وأنه يستخرج به من البخيل ، فإنها معناه أن ينذر لمعنى من أمر الدنيا ، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي ، أو قدم غائبي أو نجاني من أمر كذا فإني أصوم يومين .... [التاج والإكليل: ٣/ ٣١٩].

وَالْمُشْيِ لَمِسْجِدِ مَكَّةَ وَلَوْ لِصَلَاةٍ وَخَرَجَ مَنْ بِهَا وَأَتَى بِعُمْرَةٍ كَمَكَّةَ ، أَوْ الْبَيْتِ ، أَوْ جُزْئِهِ لَا غَيْرُ ، إِنْ لَمْ يَنْوِ نُسُكًا مِنْ حَيْثُ نَوَى ، وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ مِثْلِهِ إِنْ حَنِثَ بِهِ وَتَعَيَّنَ مَحَلُّ أُعْتِيدَ وَرَكِبَ فِي الْمُنْهَلِ ، وَلِحَاجَةٍ كَطَرِيقٍ قُرْبَى أُعْتِيدَتْ ، وَبَحْرًا أُضْطُرَّ لَهُ ، لَا أُعْتِيدَ عَلَى الأرْجَحِ لِتَهَامِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيِهَا . وَرَجَعَ وَأَهْدَى إِنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ، أَوِ الْـمَنَاسِكَ وَالإِفَاضَةَ نَـحُو الْـمِصْرِي قَابِلًا فَيَـمْشِي مَا رَكِبَ فِـي مِثْـل الْــمُعيَّنِ، وَإلَّا فَلَهُ الْـمُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ، وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ كَأَنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِرًا كَالإِفَاضَةِ فَقَطْ، وَكَعَام عُيِّنَ وَلْيَقْضِهِ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ وَكَإِفْرِيقيٍّ وَكَإِنْ فَرَّقَهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ، وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِلَمَشْي عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تَأْوِيلَانِ، وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ إلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ، وَلَوْ مَشَى الْجَمِيعِ وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنَ الْـمِيقَاتِ، وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَائِهِ وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنِ النَّذْرِ، وَهَلْ إِنْ لَـمْ يَنْذُرْ حَجًّا ؟ تَأْوِيلَانِ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرةٍ ثُمَّ يَحُجُّ منْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ، وَعَجَّلَ الإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إِنْ قَيَّدَ بِيَوْمِ كَذَا كَالْعُمْرَةِ مُطْلَقًا، إِنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابةً (١) لَا الْحَجِّ وَالْمَشْي فَلأشْهُرِهِ إِنْ وَصَلَ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَلَا يَلْزَمُ فِي: مَالِي فِي الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابِهَا أَوْ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ، أَوْ هَدْيٌ لِغَيْرِ مَكَّةَ، أَوْ مَالُ غَيْرِ؛ إِنْ لَـمْ يُرِدْ إِنْ مَلَكَهُ، أَوْ عَلَـيَّ نَـحْرُ فُلَانٍ وَلَوْ قَرِيبًا؛ إِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْحَدْي، أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذْكُرْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَالأَحَبُّ حِينَتِذِ كَنَٰذْرِ الْهَدْي بَدَنَةٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ: كَنَذْرِ الْحَفَاءِ أَوْ حَمْلَ فُلَانٍ إِنْ نَوَى التَّعَبَ ، وَإِلَّا رَكِبَ وَحَجّ بِهِ بِلَا هَدْيِ وَلَغَا: عَلَيَّ الْمُسِيرُ ، وَالذَّهَابُ ، وَالرُّكُوبُ لِكَّنَّةَ ، وَمُطْلَقُ الْمُشي ، وَمَشْيٌ لَسْجِدٍ، وَإِنْ لِاعْتِكَافٍ ؟ إِلَّا الْقَرِيبَ جِدًّا: فَقَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا، وَمَشْيٌ لِلْمَدِينَةِ، أَوْ إبلِيَا : إِنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا ، أَمْ يُسَمِّهِمَا ؛ فَيَرْكَبُ . وَهَـلْ إِنْ كَـانَ بِبَعْضِـهَا ، أَوْ إلَّا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَلَ ؟ خِلَافٌ ، وَالْمُدِينَةُ أَفْضَلُ ثُمَّ مَكَّةُ .

<sup>(</sup>١) إن قال : إن كلمت فلانًا فأنا محرم بعمرة فعليه أن يحرم لها وقت حنثه إلا أن لا يجـد صحابه ويخـاف عـلى نفسه ، فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ . المدونة [٢/ ٤٧٢] .

#### باب

### في أحكام الجهاد

الْجِهَادُ فِي أَهَمِّ جِهَةٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنْ خَافَ مُحَارِبًا: كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَلَوْ مَعَ وَالٍ جَائِرٍ: عَلَى كُلِّ حُرِّ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ: كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ وَالْفَتوَى، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِمَامَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ وَرَدِّ السَّلَام، وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ، وَفَكِّ الأسِيرِ. وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ، وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إِنْ عَجَزُوا(١)، وَبِتَعْيِينِ الإِمَامِ، وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ، وَصِبًا، وَجُنُونٍ، وَعَمَّى، وَعَرَجٍ، وَأُنُوثَةٍ، وَعَجْزٍ عَنْ مُحْتَاجٍ لَهُ، وَرِقِّ، وَدَيْنٍ حَلَّ: كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضٍ كِفَايَةٍ: بِبَحْرٍ، أَوْ خَطَرٍ؛ لَا جَدِّ، وَالْكَافِرُ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ، وَدُعُوا لِلإِسْلَامِ، ثُمَّ جِزْيَةٍ بِمَحَلّ يُؤْمَنُ، وَإِلَّا قُوتِلُوا وَقُتِلُوا؛ إِلَّا الْمَرْأَةَ؛ إِلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا، وَالصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهَ: كَشَيْخ فَانٍ، وَزَمِن، وَأَعْمَى، وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ بِلَا رَأْيٍ وَتُرِكَ لَكُمُ الْكِفَايَةُ فَقَطْ، وَاسْتَغْفَرَ قَاتِلُهُمْ: كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ، وَإِنْ حِيزُوا فَقِيمَتُهُمْ، وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبَةُ حُرَّانِ بِقَطْع مَاءٍ وَآلَةٍ وَبِنَارٍ ؟ إِنْ لَـمْ يُـمْكِنْ غَيْرُهَا، وَلَـمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِـمٌ، وَإِنْ بِسُفُنٍ، وَبِالْحِصْنِ بِغَيْرِ تَحْرِيقٍ وَتَغْرِيقٍ مَعَ ذُرِّيَّة، وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا؛ إِلَّا لِحَوْفٍ، وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يُقْصَدُ التُّرْسُ ؛ إِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ . وَحَرُمَ نَبْلُ سُمَّ وَاسْتِعَانَةٌ بِمُشْرِكٍ إِلَّا لِخِدْمَةٍ ، وَإِرْسَالُ مُصْحَفِ لَهُمْ ، وَسَفَرٌ بِهِ لأرْضِهِمْ : كَمَرْأَةِ إِلَّا فِي جَيْشٍ آمِنٍ ، وَفِرَارٌ ؛ إِنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا تَحَرُّقًا وَتَحَيُّزًا إِنْ خِيفَ ، وَالْـمُثْلَةُ، وَحَمْلُ رَأْسِ لِبَلَدٍ أَوْ وَالٍ، وَخِيَانَةُ أَسِيرِ اثْتُمِنَ طَائِعًا وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْغُلُولُ، وَأُدِّبَ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ، وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ: نَعْلًا، وَحِرَامًا، وَإِبْرَةً، وَطَعَامًا وَإِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة ، فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرهم [التاج والإكليل : ٣/ ٢٤٨] .

نَعَمًا، وَعَلَفًا: كَثَوْبٍ، وَسِلَاحِ، وَدَابَّةٍ لِيَردَّ<sup>(١)</sup>، وَرَدَّ الْفَضْلَ إِنْ كَثُرَ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَمَضَتِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ، وَبِبَلَدِهِمْ إِقَامَةُ الْحَدِّ وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلِ، وَحَرْقٌ؛ إِنْ أَنْكَى؛ أَوْ لَمْ تُرْجَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوب: كَعَكْسِهِ، وَوَطْءُ أَسِيرٍ: زَوْجَةً، أَوْ أَمَةً سَلِمَتَا، وَذَبْحُ حَيَوَانٍ، وَعَرْقَبَتْهُ وَأُجْهِزَ عَلَيْهِ، وَفِي الْنَحْلِ إِنْ كَثُرَتْ وَلَهُ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: رِوَايَتَانِ، وَحُرِقَ إِنْ أَكَلُوا الْمَيْتَةَ: كَمَتَاعِ عُجِزَ عَنْ خَمْلِهِ، وَجُعْلُ الدِّيوَانِ، وَجُعْلٌ مِنْ قَاعِدٍ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ، إِنْ كَانَا بِدِيوَانٍ، وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَّكْبِيرِ، وَكُرِهَ التَّطْرِيبُ، وَقَتْلُ عَيْنٍ، وَإِنْ أُمِّنَ وَالْمُسْلِمُ كَالزِّنْدِيقِ(٢)، وَقَبُولُ الإِمَام هَدِيَّتَهُمْ، وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بعضِ لِكَقَرَابَةٍ، وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَةِ، إِنْ لَـمْ يَدْخُـلْ بَلَدَهُ. وَقِتَالُ رُوم وَتُرْكٍ، وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثُ كِتَابِ فِيهِ كَالآيةِ: وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِيُظْهِرَ شَجَاعَةً عَلَى الأَظْهَرِ، وَانْتِقَالٌ مِنْ مَوْتٍ لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَمَا: كَالنَّظَرِ فِي الأَسْرَى: بِقَتْلِ، أَوْ مَنِّ، أَوْ فِدَاءٍ، أَوْ جِزْيَةٍ، أَوْ اسْتِرْقَاقٍ. وَلَا يَمْنَعُهُ حَمْلٌ بِمُسْلِمٍ ، وَرُقَ إِنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ ، وَالْوَفَاءُ بِمَا فَتَحَ لَنَا بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَبِأَمَانِ الْإِمَام مُطْلَقًا: كَالْمُبَارِزِ مَعَ قِرْنِهِ ، وَإِنْ أُعِينَ بِإِذْنِهِ ، وَقُتِلَ مَعَهُ ، وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِثْلِهَا ، إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرْنِهِ : الْإِعَانَةُ وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْم مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ المُصْلَحَةَ وَإِلَّا نَظَرَ الْإِمَامُ: كَتَأْمِينِ غَيْرِهِ إِقْلِيكًا، وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، أَوْ يُمْضِي مِنْ مُؤْمِنِ مُمَيِّزٍ وَلَوْ صَغِيرًا، أَوِ امْرَأَةً أَوْ رِقًا، أَوْ خَارِجًا عَلَى الإِمَام لَا ذِمِّيًّا أَوْ خَائِفًا مِنهُمْ؟ تَأْوِيلَانِ وَسَقَطَ الْقَتْلُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْح: بِلَفْظِ، أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ، إِنْ لَـمْ يَضرَّ، وَإِنْ ظَنَّهُ حَرَبِيٌّ فَجَاء أَو نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوا أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا، أَوْ

<sup>(</sup>١) قال مالك : وللرجل أن يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أو يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة [المدونة : ٣/ ٣٧] .

<sup>(</sup>٢) سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال: ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام ، وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه [التاج والإكليل: ٣/ ٣٥٧].

جَهِلَ إِسْلَامَهُ لَا إِمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لِمَحَلِّهِ، وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ، وَقَالَ. جِئْتُ أَطْلُبُ الْأَمَانَ، أَوْ بِأَرْضِنَا، وَقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لَا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ، أَوْ بَيْنَهُمَا، رُدَّ لِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ، فَعَلَيْهَا، وَإِنْ رُدّ بِرِيح، فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ، وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا؛ فَهَالُهُ فَيْءُ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ، وَلِقَاتِلِهِ إِنْ أُسِرَ ثُم قُتِلَ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ: كَوَدِيعَتِهِ، وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ، أَوْ فَمِيْءٌ قَوْلَانِ وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ: اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ، وَفَاتَتْ بِهِ وَبِهِبَتِهِمْ لَهَا، وَانْتُزِعَ مَا سُرِقَ، ثُمَّ عِيدَ بِهِ لِبَلَدِنَا عَلَى الأظْهَرِ؛ لَا أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ، وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرَ الْحُرِّ الْمُسْلِم، وَفُدِيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ، وَعُتِقَ الْـمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ، وَمُعْتَقٌ لأَجَلِ بَعْدَهُ، وَلَا يُتَّبَعُونَ بِشَيْءٍ، وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ، وَحُدَّ زَانٍ وَسَارِقٌ وَإِنْ حِيزَ الْمُغْنَمُ وَوُقِفَتْ الأرْضُ: كَمِصْرَ وَالشَّام وَالْعِرَاقِ(١) . وَخُمِّسَ غَيْرُهَا إِنْ أُوجِفَ عَلَيْهِ ، فَخَرَاجُهَا ، وَالْخُمُسُ ، وَالْجِزْيَةُ ، لِآلِهِ عَنِي ، ثُمَّ لِلْمَصَالِح ؛ وَبُدِئ بِمَنْ فِيهِمْ المَالُ ، وَنُقِلَ لِلأَحْوَجِ الأَكْثَرِ ، وَنَقَلَ مِنْهُ السَّلَبَ لَمِصْلَحَةٍ ، وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ « مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ السَّلَبُ » وَمَضَى إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ المُغْنَم ؟ وَلِلْمُسْلِم فَقَطْ سَلَبٌ اعْتِيدَ؛ لَا سِوَارٌ وَصَلِيبٌ، وَعَيْنٌ، وَدَابَّةٌ، وإنّ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ؛ إِنْ لَمْ يَقُلْ قَتِيلًا، وإِلا فَالأُوَّلُ وَلَمْ يَكُنْ لِكَا مْرَأَةٍ، إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ: كَالْإِمَامِ، إِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ، أَوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَلَهُ الْبَغْلَةُ؛ إِنْ قَالَ علَى بَغْلِ؛ لَا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ، وَقَسَمَ الأَرْبَعَةَ لِحُرِّ مُسْلِمِ عَاقِلٍ بَالِغِ حَاضِرٍ: كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ؛ إِنْ قَاتَلَا، أَوْ خَرَجَ بِنِيَّةِ غَزْوٍ؛ لَا ضِدِّهِمْ وَلَوْ قَاتَلُوا، إِلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إِنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ، وَلَا يُرْضَخُ لَمُّمْ: كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ، وَأَعْمَى، وَأَعْرَجَ، وَأَشَلَّ، وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ، إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْجُيْشِ، وَضَالَّ بِبَلَدِنَا، وَإِن بِرِيحٍ، بِخِلَافِ بَلَدِهِمْ، وَمَرِيضٍ شَهِدَ: كَفَرَسٍ رَهِيصٍ،

<sup>(</sup>١) قال ابن شاس: أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرًا وعنوة تكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير. [التاج والإكليل: ٣/ ٣٦٥].

أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَإِلا فَقَوْلَانِ، وَلِلْفَرَسِ مِثْلًا فَارِسِهِ، وَإِنْ بِسَفِينَةٍ، أَوْ بِرْذَوْنًا، وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يُقْدَرُ بِهَا عَلَى الْكَرِّ وَالفَرِّ، وَمَرِيض رُجِيَ، وَمُحَبَّسٍ وَمَغْصُوبٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ، وَمِنْهُ لِرَبِّهِ، لَا أَعْجَفَ، أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَبَغْل، وَبَعِيرٍ، وَأَتَانٍ، وَالْمُشْتَرَكُ لِلْمُقَاتِلِ. وَدَفَعَ أَجْرَ شَرِيكِهِ، وَالْـمُسْتَنَدُ لِلْجَيْشِ: كَهُوَ، وَإِلا فلهُ: كَمُتَلَصِّصٍ، وَخَمَّسَ مُسْلِمٌ ولَوْ عَبْدًا عَلَى الأَصَحِّ لَا ذِمِّيٌّ، وَمَنْ عَمِلَ سَرْجًا أَوْ سَهْمًا، وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ ، وَهَلْ يَبِيعُ لِيَقْسِمَ ؟ قَوْلَانِ: وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفِ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الأرْجَحِ ، وَأَخَذَ مُعَيَّنُّ وَإِنْ ذِمِّيًّا : مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا ، وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا ، وَإِلَّا بِيعَ لَهُ ، وَلَمْ يُمْضَ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الأحْسَنِ ، لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، بِخِلَافِ اللَّقَطَةِ ، وَبِيعَتْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأَجَلِ وَمُدَبَّرٍ ، وَكِتَابَةٌ لَا أُمِّ وَلَدٍ (١) ، وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وَبِالأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ ، وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ، وَاتُّبِعَ بِهِ إِنَّ أَعْدَمَ؛ إِلا أَنْ تَموتَ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا، وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لأجَلِ، وَمُدَبَّرٍ لِحَالِمَا، وَتَرْكُهُمَا مُسلِّمًا لِخِدْمَتِهِمَا؛ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ قَبْلَ الاسْتِيفَاءِ؛ فَحرٌّ إِنْ حَمَلَهُ النُّلُثُ، وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ: كَمُسْلِمِ أَوْ ذِمِّيِّ قُسِمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهَا بِأَمْرٍ، وَإِنْ حَمَلَ بَعْضُهُ رُقَّ بَاقِيهِ؛ وَلا خِيَارَ لِلْوَارِثِ، بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثَمَنَهُ، فَعَلَى حالِهِ، وَإِلَّا فَقِنٌّ أُسْلِمَ أَوْ فُدِيَ، وَعَلَى الآخِذِ إِنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنٍ: تَرْكُ تَصَرُّفٍ لِيُخَيِّرُهُ وَإِنْ تَصَرَّفَ مَضَى كَالْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ بِاسْتِيلَاءٍ، إِنْ لَـمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، وَفِي الْمُؤَجِّلِ: تَرَدُّدُ، وَلِمُسْلِمِ أَوْ ذِمِّيِّ: أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ مَجَّانًا، وَبِعِوَضٍ بِهِ، إِنْ لَمْ يُبَعْ فَيَمْضِي، وَلِمَالِكِهِ النَّمَنُ أَوِ الزَّائِدُ، وَالأحْسَنُ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لِصِّ: أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ، وَإِنْ أُسْلِمَ لِـمُعَاوِضٍ مُدَبِّرٌ وَنَحْوُهُ اسْتُوفِيتْ

<sup>(</sup>١) إن سبى العدو مكاتبًا لمسلم أو لذمي ، أو أبق هذا المكاتب إليهم فغنمناه ردّ إلى ربه غاب أو حضر ، وإن لم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على كتابته ويبعث كتابته في المقاسم مغنيًا ويؤدي إلى من صار إليه ، وإن عجز رُق له ، وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين [التاج والإكليل : ٣/ ٣٧٦] .

خِدْمَتُهُ، ثُمَّ هَلْ يُتَبَعُ إِنْ عَتَقَ بِالْثَمَنِ أَوْ بِمَا بَقِيَ؟ قَوْلَانِ، وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِم حُرُّ إِنْ فَرَ، أَوْ بِمَ بَعْدَ إِسْلَامِ سَيِّدِهِ أَوْ بِمُ جَرَّدِ إِسْلَامِهِ، وَهَدَمَ السَّبْيُ أَوْ بَقِيَ حَتّى غُنِمَ، لَا إِنْ خَرَجَ بَعْدَ إِسْلَامِ سَيِّدِهِ أَوْ بِمُ جَرَّدِ إِسْلَامِهِ، وَهَدَمَ السَّبْيُ النَّكَاحَ إِلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَ بَعْدَهُ، وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْءٌ مُطْلَقًا ، لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ النِّكَاحَ إِلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَةٍ بَعْدَهُ، وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْءٌ مُطْلَقًا ، لَا وَلَدُ الأَمَةِ لَالِكِهَا . سُبِيَتْ ، أَوْ مُسْلِمَةٍ ، وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ ، أَوْ إِنْ قَاتَلُوا ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَوَلَدُ الأَمَةِ لَالِكِهَا .

# فَصْلٌ في الجزية وأحكامها

عَقْدُ الْجِزْيَةِ: إذْنُ الْإِمَامِ لِكَافِرٍ صَحَّ سِبَاؤُهُ ، مُكَلَّفٍ حُرٍّ قَادِرٍ خَالِطٍ ، لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ : سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمُدِينَةِ وَالْيَمَنِ . وَلَهُمْ الإجْتِيَازُ بِهَالٍ لِلْعَنَوِيِّ : أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سَنَةٍ وَالظَّاهِرُ آخِرُهَا، وَنُقِّصَ الْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ، وَلَا يُزَادُ، وَللْصُّلْحِيِّ مَا شُرِطُ، وَإِنْ أُطْلِقَ؛ فَكَالأُوَّلِ وَالظَّاهِرُ إِنْ بَذَلَ الأَوَّلَ حَرُمَ قِتَالُهُ مَعَ الإِهَانَةِ عِنْد أَخْذِهَا، وَسَقَطَتَا بِالإِسْلَامِ: كَأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ ثَلَاثًا لِلظَّلْم، وَالْعَنوِيُّ حُرٌّ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ؛ فَالأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَفِي الصُّلْحِ إِنْ أُجْمِلَتْ، فَلَهُمْ أَرْضُهُمْ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِمِمْ، وَوَرِثُوهَا، وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَمُهُمْ؛ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلا وَارِثٍ، فَلِلْمُسْلِمِينَ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثُّلُثِ، وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلهُمْ بَيْعُهَا، وَخَرَاجُهَا عَلَى الْبَائِع، وَلِلْعَنَوِيِّ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ، إِنْ شُرِطَ، وَإِلَّا فَلَا: كَرَمِّ الْـمُنْهَدِم، وَلِلصُّلْحِيِّ الأحْدَاثُ، وَبَيْعُ عَرْصَتِهَا أَوْ حَائِطٍ؛ لَا بِبَلَدِ الإِسْلَامِ إِلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ، وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالسُّرُوجِ، وَجَادَّةَ الطَّرِيق، وَأُلزِمَ بِلُبْسِ يُسمَيِّزُهُ، وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ، وَظُهُورِ السُّكْرِ، وَمُعْتَقَدِهِ (١)، وَبَسْطِ لِسَانِهِ، وَأَرِيقَتِ الْخَمْرُ، وَكُسِرَ النَّاقُوسُ، وَيَنْتَقِضُ بِقِتَالٍ، وَمَنْع جِزْيَةٍ، وَتَمَرُّدٍ عَلَى الأَحْكَام، وَبِغَصْبِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، وَغُرُورِهَا وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَبِّ نَبِيِّ بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ، قَالُوا: كَلَيْسَ بِنَبِيِّ، أَوْ لَمْ

<sup>(</sup>١) **قال ابن حبيب** : يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير ، وتكسر إن ظهرنا عليهم ، ويؤدب السكران منهم ، وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستقائهم كسرت وأدبوا [التاج والإكليل : ٣/ ٣٨٥] .

بَهِ بَهُ الْهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، أَوْ تَقَوَّلَهُ، أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا، أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُرْصُلْ، أَوْ لَهُ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، أَوْ تَقَوَّلَهُ، أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا وَقَتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ. وَإِنَّ فَكَلَّهُ الْكِلَابُ، وَقَتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ. وَإِنَّ فَكَ خَرَجَ لِذَارِ الْحُرْبِ وَأُخِذَ: أُسْتُرِقَ ؛ إِنْ لَمْ يُظلَمْ ، وَإِلَّا فَلَا: كَمُحَارَبَتِهِ. وَإِنْ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ وَكَرْبُوا فَكَالُمُ تَدِّينَ وَلَوْ أَسْلَمُوا فَكَالُمُ تَدِّينَ وَلِلْإِمَامِ اللَّهَاوَلَةُ لَمِصْلَحَةٍ ؛ إِنْ خَلا عَنْ: كَمُحَارَبَتِهِ . وَإِنْ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ بَالٍ ، إلّا لِحَوْفِ ، وَلَا حَدَّ وَلُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو ، وَإِنْ اسْتَشْعَرَ خِيانَتَهُمْ نَبْلَ مُولَا ، إلَّا لِحَوْفِ ، وَلَا حَدَّ وَلُدِبَ أَنْ لا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو ، وَإِنْ اسْتَشْعَرَ خِيانَتَهُمْ نَبْلَهُ وَأَنْ رَسُولًا ، إلَّا لِحَوْفِ ، وَلَا حَدَّ وَلُدِبَ أَنْ لا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو ، وَإِنْ اسْتَشْعَرَ خِيانَتَهُمْ فَا أَنْ كَفُولُ اللهُ عَلَى عَنْ أَسُلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ عَلَى عَيْرِهِ عَلَى الْلُكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْلُكُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُو اللّهُ وَلَا لَمُ عَلَى الْلِكُ وَالْمُعُومِ ، وَلَوْ لَمْ عَلَى عَيْرِهِ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلُو لَلْ اللّهُ وَلَا لَكُو اللّهُ وَلَا لِلْأُسِيرِ فِي الْفِدَاءِ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ، إِلّا أَنْ يَأْمُرُهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ ، وَقُدَّمَ عَلَى عَيْرِه ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيدِهِ عَلَى الْمُعْدَةِ إِلْ الْمُولِ وَالْمَوْلُ الللّهُ اللّهُ وَلَا لِللللهِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُ حَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَوْ اللّهُ وَالْمَعْدِي وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللللللللّ

#### باپ

### في أحكام المسابقة العينة على الجهاد

الْمُسَابَقَةُ: بِجُعْلٍ (() فِي الْخَيْلِ وَالإِبِلِ، وَبَيْنَهُمَا، وَالسّهْمِ (() إِنْ صَحّ بَيْعُهُ، عُيِّنَ الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرّامِي وَعَدَدُ الإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ الْمَبْدَأُ وَالْعَايَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرّامِي وَعَدَدُ الإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَا مُتَبَرِّعُ، أَوْ أَحدُهُمَا؛ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ ؛ أَخَذَهُ، وَإِنْ سَبَقَ هُو؛ فَلِمَنْ حَضَرَ؛ لَا إِنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ، وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِنُ السَّهْمِ وَالْوَتَرِ، وَلَهُ مَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ، وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِنُ السَّهْمِ وَالْوَتَرِ، وَلَهُ مَا شَاءَ، وَلَا اسْتِوَاءُ الْجُعْلِ، أَوْ مَوْضِعُ الإَصَابَةِ، أَوْ تَسَاوِيهَا: وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ، أَوِ انْكَسَرَ، أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهِ، الإِصَابَةِ، أَوْ تَسَاوِيهَا: وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ، أَوِ انْكَسَرَ، أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهِ، وَلا أَنْ عَرَضَ لِلسَّهُمِ عَارِضٌ، أَوِ انْكَسَرَ، أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهِ، أَوْ نَنْعُ سَوْطٍ: لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا؛ بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ، أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ. وَجَازَ فِيهَا عَدَاهُ مَحْرَانًا، وَالافْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالرَّجَزُ، وَالتَسْمِيَةُ، وَالصَّيَاحُ، وَالأَحَدِثُ ذِكُو اللهِ عَدْدُ لَا الْعَقْدُ كَالإِجَارَةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: المسابقة جائزة على الرهان وعلى غير الرهان [التاج والإكليل: ٣/ ٣٩٠].

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد : المسابقة جائزة في الخيل والإبل والرمي [التاج والإكليل : ٣/ ٣٩٠] .

قلت: وإنها حدد علماؤنا هذه الأنواع ؛ لأنها كانت المعينة والمستخدمة في الجهاد ، أما اليوم فقد أصبحت عجالًا من مجالات اللهو والمقامرة .

### باب

### في خصائص النبي عينية

خُصَّ النَّبِيُّ بِوُجُوبِ: الضَّحى، وَالأَضْحَى، وَالتَّهَجُدِ وَالْوِتْرِ بِحَضْرٍ، وَالسَّوَاكِ وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِيهِ، وَطَلاقِ مَرْغُوبَتهِ، وَإِجَابَةِ الْمُصَلِّي، وَالْمُشَاوَرَةِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ الْمَعْيِّرِ الْمُشَاوَرَةِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ الْمَعْيِّرِ الْمُعْيِرِ الْمُنْكُرِ، وَحُرْمَةِ الْمَعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُنْكِرِ، وَحُرْمَةِ الْمَعْيِرِ الْمُنْكِرِ، وَإَكْلِهِ كَثَوْم، أَوْ مُتَّكِئًا، وَإِمْسَاكِ كَارِهَتِه، وَتَبَدُّلِ أَزْوَاجِه، وَتَبَدُّلِ أَزْوَاجِه، وَتَبَدُّلِ أَزْوَاجِه، وَنَكْ عِلَيْهِ وَعَلَى آلِه، وَأَكْلِهِ كَثَوْم، أَوْ مُتَّكِئًا، وَإِمْسَاكِ كَارِهَتِه، وَتَبَدُّلِ أَزْوَاجِه، وَنَكْ عِلْمَةِ وَالأَمَةِ، وَمَدْخُولَتِه لِغَيْرِه (١) وَنَوْع المَّوْتِ عَلَيْهِ وَرَاءِ الْمَعْنِرَ وَخَائِنَةِ الأَعْيُنِ (٣) وَالْمُحُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِيهِ وَرَفْع الصَّوْتِ عَلَيْهِ وَلِدَائِهِ مِنْ لِيَعْدُ وَلِيَهِ وَرَفْع الصَّوْتِ عَلَيْهِ وَلِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ وَبِاسْمِهِ وَإِبَاحَةِ الْوصَالِ وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ وَلَا مُعْرَو وَلِي وَلَا مُعْرَةٍ وَبِالسَمِهِ وَإِبَاحَةِ الْوصَالِ وَدُخُولِ مَكَة بِلَا إِحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ وَلَا مُعْرَقِ وَبِالسَمِهِ وَإِبَاحَةِ الْوصَالِ وَدُخُولِ مَكَة بِلَا إِحْرَامٍ وَبِقَتَالٍ وَصَفِي الْمَغْنَمِ وَلَا مُعْرَو وَلِكَة مَنْ شَاءَ وَبِلَقْطِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعِ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِي وَشُعْمِى لَهُ وَلَا يُورَثُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَ جَهُر مِنْ بَعْدِهِ مَ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

<sup>(</sup>٢)قال رسول الله على : « ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها » .

<sup>(</sup>٣)لقوله ﷺ : « ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين » .

#### باب

### في أحكام النكاح وما يتبعه

نُدِبَ لِمُحْتَاجِ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ بِكْرٍ وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْم، وَحَلَّ لَحُهَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَـمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ وَخُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ وَتَقْلِيلُهَا وَإِعْلَانُهُ وَتَهْنِئَتُهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِعَقْدِهِ وَفُسِخَ إِنْ دَخَلَا بِلَاهُ وَلَا حَدَّ إِنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ، وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَبِنْ وَصَريحُ خِطْبَةِ مَعْتَدَّةٍ وَمُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنا وَتَأَبُّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ بَعْدَهَا وَبِمُقَدَّمَتِهِ فِيهَا أَوْ بِمِلْكِ كَعَكْسِهِ لَا بِعَقْدِ أَوْ بِزِنَّا أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كَالْمَحْرَمِ وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ وَالإِهْدَاءُ وَتَفْوِيضُ الْوَلِيّ الْعَقْدَ لِفَاضِل وَذِكْرُ الْمَسَاوِي وَكُرِهَ عَدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَزَوُّجُ زَانِيَةٍ أَوْ مُصَرَّح لَمَا بَعْدَهَا وَنُدِبَ فِرَاقُهَا وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ. وَرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَصَدَاقٌ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ بِأَنكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَبِصَدَاقٍ وَهَبْتُ وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كَبعْتُ كَذَلِكَ تَرَدُّدٌ وَكَقَبِلْتُ وَبِزَوِّ جْنِي فَيَفْعَلُ وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَجَبَرَ الْمَالِكُ أَمَةً وَعَبْدًا بِلَا إِضرَارِ لَا عَكْسُهُ وَلَا مَالِكُ بَعْضِ وَلَهُ الْوِلَايَةُ وَالرَّدُّ وَالْـمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَب بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقِ لأَجَلِ إِنْ لَمْ يَمْرَضُ السَّيِّدُ وَيَقْرُبُ الأَجَلُ ثُمَّ أَبٌ وَجَبَرَ الْـمَجْنُونَةَ وَالْبِكْرَ وَلَوْ عَانِسًا إِلَّا لِكَخَصِيٌّ عَلَى الأَصَحِّ . وَالثَّيِّبَ إِنْ صَغُرَتْ أَوْ بِعَارِضٍ أَوْ بِحَرَام ، وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرْ الزِّنَا؟ تَأُوِيلَانِ لَا بِفَاسِدٍ وَإِنْ سَفِيهَةً (١) وَبِكْرًا رُشِّدَتْ أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهَا سَنَةً وَأَنْكَرَتْ وَجَبَرَ وَصِيٌّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ وَإِلَّا فَخِلَافٌ وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ ، وَصَحَّ إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي: بِمَرَضِ وَهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ. ثُمَّ لَا جَبْرَ فَالْبَالِغُ؛ إِلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا، وَشُووِرَ الْقَاضِي وَإِلَّا صَحَّ؛ إِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقًا ، والمعروف: ولا السفيهة [التاج والإكليل: ٣/ ٤٢٧].

دَخَلَ وَطَالَ، وَقُدِّمَ ابِنْ، فَابْنُهُ، فَأَبُّ، فَابْنُهُ، فَجَدٌّ، فَعَمٌّ فَابْنُهُ. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأَصَحِّ، وَالْمُخْتَارِ فَمَوْلِي ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ فَكَافِلٌ، وَهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفِقُ؟ تَرَدُّد، وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ، فَحَاكِمٌ، فَوِلَايَةُ عَامَّةِ مُسْلِم، وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَـمْ يُجْبِرْ: كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ، وإِنْ قَرُب فَلِلَا قُرْبِ أَوِ الْحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ، وَفِي تَخَتُّمِهِ إِنْ طَالَ قَبْلَهُ: تَأْوِيلَانِ، وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِنْ لَمْ يُجْبِرْ، وَلَمْ يَجُزْ كَأَحَدِ الْمُعْتِقِيْنِ، وَرِضَاءُ الْبِكْرِ صَمْتٌ: كَتَفْوِيضهَا. وَنُدِبَ إِعْلَامُهَا بِهِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيل الأَكْثَرِ، وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَـمْ تُزَوَّجْ (١)؛ لَا إِنْ ضَحِكَتْ، أَوْ بَكَتْ. وَالتَّيِّبُ تُعْرِبُ: كَبِكْرِ رُشِّدَتْ، أَوْ عُضِلَتْ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ، أَوْ بِرِقِّ، أَوْ بِعَيْبٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ أَوْ افْتِيَتْ عَلَيْهَا، وَصَحِّ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ ولَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنِ وَأَخِ وَجَدٍّ: فَوّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيّنَةٍ جَازَ، وَهَلْ إِنْ قَرُبَ؟ تَأْوِيلَانِ. وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي : كَعَشْرٍ ، وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي: كَإِفْرِيقِيَّةَ ، وَظُهِّرَ مِنْ مِصْرَ ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالإسْتِيطَانِ: كَغَيْبَةِ الأقْرَب الشَّلَاثَ ، وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ ، فَالأَبْعَدُ : كَذِي رِقِّ ، وَصِغَرٍ وَعَتَهِ ، وَأُنُوثَةٍ ، لَا فِسْتٍ وَسَلَبَ الْكَالَ ، وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ ، وَوَصِيَّةٌ ، وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا : كَعَبْدٍ أُوصِيَ ، وَمُكَاتَبِ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدَهُ ، وَمَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلاثَةِ كَكُفْرٍ لَمُسْلِمَةٍ وَعَكْسِهِ ، إِلَّا لأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَزَوَّجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِم. وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرِ تُرِكَ، وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَصَحّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجَمِيعَ؛ لَا وَلِيّ إِلَّا كَهُو، وَعَلَيْهِ الإِجَابَة لِكُفْءٍ، وَكُفؤُهَا أَوْلَى؛ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ، ثُمّ زَوّجَ، وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدّ مُتكَرِّر حَتَّى يُتَحَقَّقَ وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِـمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ، وَإلَّا فَلَهَا الإِجَازَةُ، وَلَوْ بَعُدَ لَا الْعَكْسُ، وَلِابْنِ عَمٌّ وَنَحْوِهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؛ إِنْ عَيَّنَ بِتَزَوَّجْتُكِ

<sup>(</sup>۱) قال الجلاب: إن نفرت، أو قامت، أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح [التاج والإكليل: ٣/ ٢٣].

بِكَذَا، وَتَرْضَى وَتَوَلَى الطَّرَفَيْنِ وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ؛ صُدِّقَ الْوَكِيلُ إِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ، وَإِنْ تَنَازَعَ الأَوْلِيَاءُ الْـمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوِ الزَّوْجِ؛ نَظَرَ الْـحَاكِمْ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ فَعَقَدَا؛ فَلِلأُوَّلِ إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذِ الثَّانِي بِلَا عِلْم، وَلَوْ تَأَخَّرَ تَفْوِيضُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ إِنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ أَوْ لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانٍ، لَا إِنْ أَقَرَّ أَوْ جُهِلَ الزَمَنُ، وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الأَحَقُّ فَفِي الإِرْثِ قَوْلَانِ، وَعَلَى الإِرْثِ فَالصَّدَاقُ، وَإِلَّا فَزَائِدُهُ، وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إِرْثَ، وَلَا صَدَاقَ، وَأَعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ وَلَوْ صَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ، وَفُسِخَ مُوصًى، وَإِنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ مِنَ امْرَأَةٍ أَوْ مَنْزِكٍ أَوْ أَيَّامٍ؛ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَطُلْ وَعُوقِبَا، وَالشُّهُودُ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا ، عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إِلَّا نَهَارًا أَوْ بِخِيَارٍ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ ، أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلا نِكَاحَ ، وَجَاءَ بِهِ وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ : كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُـؤْثِرَ عَلَيْهَا ، وَأُلْغِيَ ، وَمُطْلَقًا كَالنَّكَاحِ لأَجَلِ ، أَوْ إنْ مَضَىَ شَهْرٌ فَأَنَا أَتَزَوَّجُك ، وَهُوَ طَلَاقٌ إنِ أُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِم وَشِغَارٍ وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطْئِهِ، وَفِيهِ الْإِرْثُ، إلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ ، وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، لَا اتُّفِقَ عَلَى فَسَادِهِ، فَلَا طَلَاقَ وَلَا إِرْثَ: كَخَامِسَةٍ، وَحَرَّمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ، وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْل، وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إِلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا كَطَلَاقِهِ، وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا، وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخَ عَقْدِهِ (١)، فَلَا مَهْ رَ وَلَا عِـدَّةَ وَإِنْ زُوِّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيـزَتْ، وَبَلَخَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ، وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ عُمِلَ بِهِمَا، وَالْقَوْلُ لَمَا إِنَّ الْعَقْدَ وَهُو كَبِيرٌ، وَلِلسَيِّدِ رَدُّ نِكَاحٍ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ؛ إِنْ لَـمْ يَبِعْهُ؛ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ بِهِ أَوْ يَعْتِقْهُ، وَلَمَا رُبُعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ، وَاتُّبِعَ عَبْدٌ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ، إِنْ غُرَّا؛ إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانٌ، وَلَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ، وَلِوَلِيِّ سَفِيهٍ فَسْخُ عَقدِهِ، وَلَوْ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه ، فإن رده قبل بنائه فلا شيء للزوجة [التاج والإكليل : ٣/ ٤٥٧] .

مَاتَتْ وَتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ وَلِمُكَاتَبِ وَمَأْذُونٍ تَسَرِّ وَإِنْ بِلَا إِذْنِ، وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجِ وَكَسْبِ إِلَّا لِعُرْفٍ: كَالْمَهْرِ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإذنِ التَّزْوِيجِ، وَجَبَرَ أَبُّ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونًا احْتَاجَ، وَصَغِيرًا(١)، وَفِي السَّفِيهِ خِلَافٌ، وَصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الأبِ، وَإِنْ مَاتَ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْـدُ، وَلَـوْ شُرِطَ ضِـدُّهُ، وَإِلَّا فَعَلَـيْهِمْ إِلَّا لِشَرْطٍ، وَإِنْ تَطَارحَـهُ رَشِيدٌ، وَأَبٌ فُسِخَ، وَلَا مَهْرَ، وَهَلْ إِنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ ؟ تَرَدُّدٌ. وَحَلَفَ رَشِيدٌ، وَأَجْنَبِيٌ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا ، وَالَامْرَ حُضُورًا ، إِنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ ، وَإِنْ طَالَ كَثِيرًا لَزِمَ ، وَرَجَعَ لأبِ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَضَامِنِ لإبْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ وَالْجَمِيعُ بِالْفَسَادِ ، وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمَّالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَكَمَا الإِمْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ ، حَتَّى يُقَدَرَ وَتَأْخُذَ الْحَالُّ ، وَلهُ التَّرْكُ، وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ، لَا زَوْجِ ابْنَتِهِ، وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ ، وَالـحَالُ (٢)، وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ، وَلِلاُّمِّ التَّكَلُّم فهي تَزْوِيجِ الأبِ الْـمُوسِرَةَ الْـمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِعَيْرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا لِضَرَرِ بَيِّنٍ، وَهَلْ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلَانِ: وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ وَفِي الْعَبْدِ تَأْوِيلَانِ.

وَحَرُمَ أُصُولُهُ، وَفُصُولُهُ، وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ، وَزَوْجَتُهُمَا، وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ، وَأُصُولُ زَوْجَتِهِ، وَبِتَلَذُّذِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَإِنْ بِنَظَرٍ فُصُوهُا: وَأَقُلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ، وَأُصُولُ زَوْجَتِهِ، وَبِتَلَذُّذِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَإِنْ بِنَظَرٍ فُصُوهُا: كَالْمِلْكِ، وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إِنْ دَراً الْحَدَّ، وَفِي كَالْمِكَ، وَإِنْ قَالَ أَبُ : نَكَحْتُهَا أَوْ الزِّنَا: خِلَافٌ، وَإِنْ قَالَ أَبُ : نَكَحْتُها أَوْ وَطِئتُ الأَمْةَ عِنْدَ قَصْدِ الابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ، وَفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا: تَأْوِيلَانِ، وَجَعْعُ خُسٍ، وَلِلْعَبْدِ: الرَّابِعَةُ أَوِ اثْنتَينِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ: كُوطُئِهِمَا بِالْمِلْكِ،

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: المنصوص: أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح [التاج والإكليل: ٣/ ٤٥٨].

<sup>(</sup>٢) قال ابن عرفة: الكفاءة المُهَاثلة والمقُارَبة، وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال، نقـل القـاضي عـن المذهب أنها في الدين والحال [التاج والإكليل: ٣/٤٦١].

وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بِلَا طَلَاقٍ: كَأُمٌّ وَابْنَتِهَا بِعَقْدٍ، وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهُمَا إِنْ دَخَلَ وَلَا إِرْثَ، وَإِنْ تَرَتَّبَتَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ: : حَلَّتْ الْأُمُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ ؛ فالإِرْثُ ، وَلِكُلِّ نِصْفُ صَدَاقِهَا : كَأَنْ لَمْ تُعْلَمْ الْخَامِسَةُ . وَحَلَّتْ الْأُخْتُ : بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ ، أَوْ زَوَالِ مِلْكِ بِعِتْقٍ وَإِنْ لأَجَلِ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ إِنْكَاح يُحِلُّ الْمَبْتُونَةَ ، أَوْ أَسْرٍ ، أَوْ إِبَاقِ إِيَاسٍ ، أَوْ بَيْعِ دَلَّسَ فِيهِ ، لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ ، وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ ، وَرِدَّةٍ ، وَإِحْرَام ، وَظِهَارٍ وَاسْتِبْرَاءٍ ، وَخِيَارٍ ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ، وَإِحْدَام سَنَةٍ، وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِبَيْعٍ؛ بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ، وَإِخْدَام سِنِينَ وَوُقِفَ؛ إِنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ؛ فَإِنْ أَبْقًى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فَالأُولَى؛ فَإِنْ وَطِيءَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالأَوَّلِ(١) وَالْمَبْتُوتَةَ حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الْحَشْفَةِ بِلَا مَنْع، وَلَا نُكْرَةٌ فِيه بَانْتِشَارٍ فِي نِكَاح لَازِمٍ وَعِلْمٍ خَلْوَةٍ وَزَوْجَةٍ فَقَطَ وَلَوْ خَصِيًّا: كَتَزْوِيج عَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينٍ لَا بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ، وَفِي الأوَّلِ: تَرَدُّدٌ كَمُحَلِّلٍ؛ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إِمْسَاكِهَا مَعِ الإِعْجَابِ وَنِيَّةُ الْـمُطَلِّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ، وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئَةٍ التَّزْوِيجَ، كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ؛ إِنْ بَعُدَ، وَفِي غَيْرِهَا: قَوْلَانِ وَمِلْكُهُ أَوْ لِوَلَدِهِ، وَفُسِخَ، وَإِنْ طَرَأَ بِلَا طَلَاقٍ: كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ لِيُعْتَقَ عَنْهَا، لَا إِنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ: كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا فَأْخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ، وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَة ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ، وَحَرُّمَتْ عَلَيْهَا؛ إِنْ وَطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا، وَلِعَبْدٍ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدهِ بِثَقِل، وَمِلْكِ غَيْرِهِ كَحُرٍّ لَا يُولَدُ لَهُ، وَكَأَمَةِ الْجَدِّ، وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً ، أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ : نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ ، وَرُوِيَ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَّا وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْخُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ: كَتَزْوِيج أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عَلِمَهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ ، وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ ، وَلِلسَّيِّدِ

 <sup>(</sup>١) من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ، ويُوقف ؛ إما أن يطلق ،
 وإما أن يُحرم الأمة [المدونة الكبرى: ٤/ ٢٨٢].

السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأُ ، وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا ، إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دِينُهَا ، إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ ، وَمَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَأَخْذَهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ إِلَّا لِظَالِم، وَفِيْهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بهِ، وَهَلْ خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ أَوِ الأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأُ؟ أَوْ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ؟ تَأْوِيلَانِ: وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيهِ هَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائع، وَالْوَفَاءُ بِالتَّزْوِيجِ إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ وَصَدَاقُهَا، وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْع سُلْطَانٍ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنَ لَا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَبَعْدَهُ كَمَالِهَا. وَبَطَلَ فِي الأُمَةِ إِنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فَقَطْ بِخِلَافِ الْخَمْسِ(١) وَالْمَرْأَةِ وَمَحْرَمِهَا، وَلِزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِذَا أَذِنَتْ، وَسَيِّدُهَا: كَالْحرَّةِ إِذَا أَذِنَتْ، وَالْكَافِرَةُ؛ إِلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكُرْهِ، وَتَأْكَّدَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَوْ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ، وَبِالْعَكْسِ، وأَمَـتَهُمْ بِالْـمِلْكِ، وَقُرِّرَ عَلَـيْهَا إِنْ أَسْلَـمَ (٢) وَأَنْكِحَـتُهُمْ فَاسِـدَةٌ، وَعَلَـى الأَمَـةِ وَالْمَ جُوسِيَّةِ إِنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَ مَتْ وَلَهْ يَبْعُدْ: كَالشَّهْر، وَهَلْ إِنْ غُفِلَ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ. وَلَا نَفَقَةَ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا. وَلَا نَفَقَةَ عَلى الْمُخْتَار وَالأَحْسَنِ، وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا أَوْ أَسْلَهَا؛ إِلَّا الْمَحْرَمَ، وَقَبْلَ انْقِضَاء الْعِدَّةِ وَالْأَجَلِ وَتَمَادَيَا لَهُ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَعَقَدَ إِنْ أَبَانَهَا بِلَا مُحَلِّل، وَفُسِخَ لِإِسْلَام أَحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ ، لَا رِدَّتِهِ فَبَائِنَةٌ وَلَوْ لِدِينِ زَوْجَتِهِ ، وَفِي لُزُوم الثَّلَاثِ لِذِمِّيِّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إِلَيْنَا ، أَوْ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَام ، أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلًا ، تَأْوِيلَاتٌ . وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إِنْ قُبِضَ وَدَخَلَ ؛ وَإِلَّا فَكَالتَّفْوِيضِ ، وَهَلْ إِنْ اسْتَحَلُّوهُ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَاخْتَارَ الْـمُسْلِمُ أَرْبَعًا وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى أُخْتَيْنِ مُطْلَقًا وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا ؟ وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا ، وَإِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ، وَلَا يَتَزوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا، وَاخْتَارَ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ، وَالْغَيْرَ إِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَـمْ يَتَزوّجْنَ،

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: إن تزوج خمسًا في عقد واحد فسخ ، ولو بنى ، ولا إرث مطلقًا ، وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث حيض [التاج والإكليل: ٣/ ٤٧٦].

<sup>(</sup>٢) إن أسلم ذمي وتحته كتابيسة بني بها أم لا؟ ثبت على نكاحه ، وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته من لسانه ، وأكره له الوطء بدار الحرب [التاج والإكليل: ٣/ ٤٧٧].

وَلاَ شَيْءَ لِغَيْرِهِنَ إِنْ لَسَمْ يَدْخُلْ بِهِ: كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعِ رَضِيعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَ إِنْ لَسَمْ يَدْتُ لَفَ أَرْبَعُ صَدَقَاتٍ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ، وَلَا إِرْثَ إِنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ صَدَقَاتٍ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ، وَلَا إِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ كِتَابِيَّةٍ؛ لَا إِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ كِتَابِيَّةٍ؛ لَا إِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَتَابِيَّةٍ، وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحِدهِمَا الْمَخُوفُ، وَإِنْ الْمَريَاثِ، وَلِغَيْرِهَا رُبُعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدهِمَا الْمَخُوفُ، وَإِنْ الْمَريضِ الْعِيَّةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى، وَعَلَى الْمَريضِ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إِنْ لَمْ يَعْتَجْ؟ خِلَافٌ، وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى، وَعَلَى الْمَريضِ الْمَوْرِيضَ مِنْهُا، وَمِن صَدَاقِ الْمِثْلُ، وَعُجِّلَ بِالْفُسْخِ، إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ الْمَريضُ مِنْهُا، وَمِن صَدَاقِ الْمَقْلِ، وَعُجِّلَ بِالْفُسْخِ، إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ الْمَريضُ مِنْهُا، وَمِن صَدَاقِ الْمَقْلِ، وَعُجِّلَ بِالْفُسْخِ، إِلاَ أَنْ يَصِحَ الْمَريضُ مِنْهُا، وَمِن صَدَاقِ الْمُفْتَارُ خِلَافُهُ.

## فصل في الخيار لأحد الزوجين

الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذّذْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ: بِبَرَصٍ، وَعِذْيَطَةٍ (') وَجُدَذَام، لَا جُذَامٍ لأبٍ، وَبِخِصَائِهِ، وَجَبِّهِ ('')، وَعُتِّهِ فَ" وَاعْتِرَاضِهِ، وَعِذْيَطَةٍ ('')، وَعُقَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ. وَلَمَا فَقَطْ: الرَّدُ: وَبِعَرَاضِهِ، وَبِعَنُونِهَا ('')، وَعَفَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ. وَلَمَا فَقَطْ: الرَّدُ: بِالْخُذَامِ الْبَيِّنِ، وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ، الْجَادِثَيْنِ بَعْدَهُ لَا بِكَاعْتِرَاضٍ، وَبِجُنُونِهَا وَإِنْ مَرَّةً فِي بِالْخُذَامِ الْبَيِّنِ، وَالْبَرْضِ الْمُضِرِّ، الْجَادِثِيْنِ بَعْدَهُ لَا بِكَاعْتِرَاضٍ، وَبِجُنُونِهَا وَإِنْ مَرَّةً فِي السَّهُ وَلِي بَرُصٍ وَجُذَامٍ رُجِي بُرُوهُمَا سَنَةً، وَبِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّكَمَة، وَلَوْ بَوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وَفِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَة : تَرَدُّدُذ: لَا شَرَطَ السَّكَمَة، وَلَوْ بَوصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وَفِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَة : تَرَدُّدُذ: لَا شَرَطَ الطَّرِقَ : كَالْقَرَعِ، وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضٍ، وَانْتُ الْفَمِ، وَالثُّيُوبَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : عَذْرَاءُ. وَفِي بِحُرِ: تَرَدُّدُ، وَإِلَا تَزَوَّجَ الْحرُّ: الأَمَة، وَالْمُورَةُ : الْعَبْدَ. بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَة، وَالْمَدَة، وَالْمَدَة، وَالْعَبْدَ. بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَة، وَالْمُورَةُ : الْعَبْدَ. بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَة، وَالْمَدَة، وَالْمَدَ بَرُدُدُ وَالْمَاقِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَة، وَالْمَةَ ، وَالْمَدَاءُ .

<sup>(</sup>١) العذيطة: خروج براز عند الجماع.

<sup>(</sup>٢) المجبوب: المقطوع الذكر.

<sup>(</sup>٣) العنين: من لا ينتشر ذكره ، أو من لا يقدر على الجماع.

<sup>(</sup>٤) القَرَن : بروز ما يشبه قرن الشاة من فرج المرأة .

<sup>(</sup>٥) الرتق: انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم.

<sup>(</sup>٦) البخر : نتن الفرج ، ويطلق أيضًا على نتن الفم .

وَالمُسْلِم مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ؛ إِلَّا أَنْ يَغُرَّا. وَأُجِّلَ الْـمُعْتَرَض سَنَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْم الْحُكْم، وَإِنْ مَرِضَ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا، وَالظَّاهِرُ لَا نَفَقَةَ لَمَا فِيهَا وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ، وإلَّا بُقِّيتْ؛ وَإِنْ لَـمْ يَدِّعِهِ طَلَّقَهَا؛ وَإلَّا فَهَلْ يُطَلَّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قَوْلَانِ. وَلَهَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرَّضَا بِلَا أَجَل، وَالصَّدَاقُ بَعْدَهَا: كُندُخُولِ الْعِنِّينِ، وَالْمَجْبُوبِ. وَفِي تَعْجِيل الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا: قَوْلَانِ. وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بَالاجْتِهَادِ، وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً، وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبِّ وَنَحْوِهِ، وَصُدِّقَ فِي الاعْتِرَاضِ: كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا أَوْ وُجُودِهِ حَالَ الْعَقْدِ، أَوْ بَكَارَتِهَا وَحَلَفَتْ هِيَ، أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَلَا يَنْظُرُهَا النّسَاءُ، وَإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا، وَإِنْ عَلِمَ الأَبُ بِثُيُوبَتِهَا بِلَا وَطْءِ وَكَتَمَ؛ فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الأَصَحِّ، وَمَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ: كَغُرُورٍ بِحُرِّيَةٍ، وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى، وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ ، لَا قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأَخ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إِنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ، ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي : كَابْنِ الْعَمِّ ، إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ ، فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْقَرِيبِ ، وَحَلَّفَهُ إِنْ ادَّعَى عِلْمَهُ: كَاتُّهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَعَلَى غَارِّ غَيْرِ وَلِيِّ تَوَلِّي الْعَقْدَ؛ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيِّ؛ لَا إِنْ لَمْ يَتَولَّهُ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ فَقَطْ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ الْأَقَل مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَقِيمةُ الْوَلَدِ(١) دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ؛ إلَّا لِكَحَدَّة، وَلا وَلاء لَهُ، وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَّبَرةِ (٢)، وَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ، وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ، أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا: كَجُرْحِهِ، وَلِعَدَمِهِ تُؤْخَذُ مِنَ الابْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنَ الأوْلَادِ إِلَّا قِسْطُهُ، وَوُقِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ؛ فَإِنْ ادَّعَتْ رَجَعَتْ إلَى الأب،

<sup>(</sup>١) والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق . مواهب الجليل [٣/ ٤٩٤] .

<sup>(</sup>٢) فإن غرت مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا ويرقوا بخلاف ولد أم الولد [التاج والإكليل: ٣/ ٩٥].

وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ، وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى مُوْجِبِ خِيَارٍ؛ فَكَالْعَدَمِ. وَلَوْ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى مُوْجِبِ خِيَارٍ؛ فَكَالْعَدَمِ. وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْحَنَمُ الْحَنَمُ الْحَنَمُ الْحَنَمُ الْحَنَمُ الْحَنَمُ الْحُذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ، وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْحَرَبِيِّ إِلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَنَزَوَّجُهُ عَلَى أَنَّهُ قُرَشِيٍّ.

#### فصل

## في خيار الأمة

وَلِنْ كَمُلَ عِنْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ؛ أَوْ اثْنَتَيْنِ، وَسَقطَ صَدَاقُهَا قَبْلَ الْبَنَاءِ، وَالْفِرَاقُ إِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَكَانَ عَدِيبًا وَبَعْدَهُ لَمَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِي مُفَوَّضَةٌ بِهَا وَرَضَهُ بَعْدَ عِنْقِهَا لَهَا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ، وَصُدِّقَتْ إِنْ لَمْ مُحَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا وَصَدَّقَتْ إِنْ لَمْ مُحَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ ، إلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُحَكِّنَهُ ، وَلَوْ جَهِلَتْ الحُحْمَ لَا الْعِتْقَ ، وَلَمَا رَضِيَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ ، إلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُحَكِّنَهُ ، وَلَوْ جَهِلَتْ الحُحْمَ لَا الْعِتْقَ ، وَلَمَا الأَكْثُرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ ، أَوْ يُبِينَهَا لَا بِرَجْعِيٍّ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الإِخْتِيَادِ ؛ إلَّا الْاكْثُرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ ، أَوْ يُبِينَهَا لَا بِرَجْعِيٍّ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الإِخْتِيَادِ ؛ إلَّا لِاخْتِيَادِ ؛ إلَّا أَنْ تَرُوَّجَتْ قَبْلَ الْإِخْتِيَادِ ؛ إلَّا أَنْ تَرُوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا : فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي ، وَلَمَا إِنْ أَوْقَفَهَا لِيَّانِ مُ وَلَى النَّالِي ، وَلَمَا إِنْ أَوْقَفَهَا وَدُخُولِهَا : فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي ، وَلَمَا إِنْ أَوْقَفَهَا تَنْ بُرُحُولِ الثَّانِي ، وَلَمَا إِنْ أَوْقَفَهَا وَدُخُولِهِا : فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي ، وَلَمَا إِنْ أَوْقَفَهَا مَا يُعْرُونِهُا .

#### فصل

# في الصَّداق وأحكامه

الصَّدَاقُ كَالتَّمَنِ: كَعَبْدِ تَخْتَارُهُ هِيَ؛ لَا هُوَ(١). وَضَمَانُهُ وَتَلَفُهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ وَتَعْيِينُهُ أَوْ بَعْضِهِ: كَالْبَيعِ، وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلِّ فَإِذَا هِيَ خُرِّ؛ فَمِثْلُهُ(١)، وَجَازَ: بِشَوْرَةِ، أَوْ عَدَدٍ، أَوْ بَعْضِهِ: كَالْبَيعِ، وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلِّ فَإِذَا هِيَ خُرِّ؛ فَمِثْلُهُ أَا ، وَفِي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرّقيقِ: مِنْ: كَإِيلٍ، أَوْ رَقِيقٍ، أَوْ صَدَاقٍ مثلٍ وَلَمَا الْوَسَطُ حَالًا. وَفِي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرّقيقِ: قَوْلَانِ وَالْإِنَاثُ مِنْهُ إِنْ أَطْلَقَ وَلَا عُهْدَةَ، وَإِلَى الدُّخُولِ إِنْ عَلِمَ، أَوِ الْمَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة : جاز ، وعلى أيهما شاء : لم يجز كالبيع [التاج والإكليل : ٣/ ٤٩٩].

 <sup>(</sup>۲) من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرًا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبًا فلها رده ،
 وترجع به إن كان يوجد مثله ، أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله . المدونة [٤/ ١٨ ٢] .

باب في أحكام النكاح وما يتبعه مَلِيًّا، وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ، أَوْ يَعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ. وَوَجَبَ تَسْلِيهُهُ إِنْ تَعَيَّنَ؛ وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا - وَإِنْ مَعِيبَةً - مِنَ الدُّولِ، وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ، وَالسَّفَرِ إلَى تَسْليم مَا حَلَّ؛ لَا بَعْدَ الْوَطْءِ إِلَّا أَنْ يُسْتَحَقَّ وَلَوْ لَمْ يَغِرَّهَا عَلَى الأَظْهَرِ، وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الآخَرُ، إِنْ بَلَغَ الزَّوْجُ وَأَمْكَنَ وَطْوْهَا، وَتُسمْهَلُ سَنَةً إِنْ اشْتُرِطَتْ لِتَغْرِبَةٍ أَوْ صِغَرِ، وَإِلَّا بَطَلَ؛ لَا أَكْثَرَ، وَلِلْمَرِضِ وَالصِّغَرِ الْمَانِعِيْنَ مِنَ الْجِمَاعِ، وَقَدْرَ ما يُهَيِّيءُ مِثْلُهَا أَمَرَهَا إِلَّا أَنْ يَخْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ لَا لِحَيْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أُجِّلَ لإِثْبَاتِ عُسْرِهِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، ثُمَّ تُلُوِّمَ بِالنَّظَرِ، وَعُمِلَ بِسَنَةٍ وَشَهْرٍ وَفِي التَّلَوُّم لِـمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمِهِ: تَأْوِيلَانِ، ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَوَجَبَ نِصْفُهُ، لَا فِي عَيْبٍ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ، وَإِنْ حَرُمَ وَمَوْتِ وَاحِدٍ، وَإِقَامَةِ سَنَةٍ، وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الإهْتِدَاءِ، وَإِنْ بِمَانِعِ شَرْعِيٍّ. وَفِي نَفْيِهِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ ، إِنْ كَانَتْ سَفِّيهَةً ، وَهَلْ إِنْ أَدَامَ الْإِقْرَارَ الرَّشِيدُ كَذَلِكَ ؟ أَوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ ، أَوْ مُقَوَّمِ بِهِمَا ، وَأَمَّتُهُ إِنْ دَخَلَ ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ : فُسِخَ ، أَوْ بِهَا لَا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُرٍّ . أَوْ بِإِسْقَاطِهِ ، أَوْ كَقِصَاصٍ، أَوْ آبِقٍ، أَوْ دَارِ فُلَانٍ، أَوْ سَمْسَرَتِهَا، أَوْ بَعْضَهُ لأَجْلِ مَجْهُولٍ، أَوْ لَمْ يُقَيِّدِ الأَجَلُ، أَوْ زَادَ عَلَى خَمِسِينَ سَنَةً، أَوْ بِمُعَيّنٍ بَعِيدٍ (١): كَخُرَاسَانَ مِنَ الأَنْدَلُسِ. وَجَازَ كَمِصْرَ مِنَ الـمَدِينَةِ لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ؛ إلَّا الْقَرِيبَ جِدًّا، وَضَمِنَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إِنْ فَاتَ أَوْ بِمَغْصُوبٍ عَلِمَاهُ لَا أَحَدُهُمَا، أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْع: كَدَارٍ دَفَعَهَا هُوَ أَوْ أَبُوهَا، وَجَازَ مِنَ الأبِ فِي التَّفْوِيضِ، وَجَمْعُ امْرَأَتُيْنِ سَمَّى لْهُمَّا أَوْ لإِحْدَاهُمَا. وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الأُخْرَى، أَوْ إِنْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ؟ قولانِ. وَلَا يُعْجِبُ جَمْعُهُمَا، وَالأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ وَالْفَسْخِ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْل بعْدُ؛ لَا الْكَرَاهَةِ، أَوْ تَضَمَّنَ إِثْبَاتُهُ رَفْعَهُ: كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ، وَبعْدَ الْبِنَاءِ تَسملُكُهُ، أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ، أَوْ بِأَلْفٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوُجَةٌ: فَأَلْفَانِ بِخِلَافِ أَلْفٍ. وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا،

<sup>(</sup>١) فإن تزوجها على غائب من دار أو أرض أو غنم جاز إن وصف ، وإلا فسخ قبل البناء ، ومضى بعده بمهر المثل [التاج والإكليل: ٣/ ٥١٠].

أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَأَلْفَانِ. وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ. وَكُرِهَ، وَلَا الأَلْفُ الثَّانِيةُ؛ إِنْ خَالَفَ: كَإِنْ أَخْرَجْتُكِ: فَلَكِ أَلْفَ أَلْفَانِ. وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ. وَكُرِهَ، وَلَا الأَلْفُ الثَّانِيمِينِ مِنْهُ، أَوْ كَزَوِّجْنِي أَخْتَكَ بِهَائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِهَائَةٍ، وَهُو وَجْهُ الْعَقْدِ بِلَا يَمِينٍ مِنْهُ، أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِهَائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِهَائَةٍ، وَهُو وَجْهُ الشَّغَارِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ، وَفُسِخَ فِيهِ، وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ، وَعَلَى حُرِّيَةٍ وَلَدِ الأَمَةِ الشَّغَارِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ، وَفُسِخَ فِيهِ، وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ، وَعَلَى حُرِيَّةٍ وَلَدِ الأَمَةِ أَبِدًا، وَلَمَ الْمُعَلَى الْوَجْهِ، وَمِائَةٍ وَجُوْرٍ، أَوْ مِائَةٍ وَمِائَةٍ : لَمُوتٍ أَوْ فِرَاقِ الأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى، أَبِدًا، وَلَمْ زَادَ عَلَى الجُمِيعِ، وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤُولَتُ وَصَدَاقِ الْمُنْلِ. وَلَوْ زَادَ عَلَى الجُمِيعِ، وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤُولَتُ وَصَدَاقِ الْمُنْلُ ، وَلَوْ رَادَ عَلَى الجُمِيعِ، وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْدُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤُولَتُ وَصَدَاقِ الْمُنْ فِي الْمُسَمَّى لِإِحْدَاهُمَا، وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى هَا بِصَدَاقِ الْمُنْ لِ ، وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ، وَتُعْرِيمِهُ اقُرْآنًا، وَإِحْجَاجِهَا، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ .

وَكَرَاهَتِهِ: كَالْمُغَالَا قِ فَيهِ، وَالأَجَلِ: قَوْلَانِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِأَلْفِ عَيَّنَهَا أَوَّلَا فَزَوَجَهُ الْفَيْنِ، فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إِنْ تَعَدَّى بِإِقْرَادٍ أَوْ بَسِيَّةٍ وَإِلَّا فَتُحَلَّفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجِ، وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إِنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الأَلْفَ، وَلِكُلِّ فَوْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الآخَرِ، لَا إِنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الأَلْفَ، وَلِكُلِّ قَوْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الآخَرِ، لَا إِنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الأَلْفَ، وَلِكُلِّ تَحْلِيفُ الآخَرِ، فِيما يُفِيدُ إِقْرَادُهُ، إِنْ لَمْ تَقُمْ بَسِيَّنَةٌ وَلاَ تُرَدُّ إِنْ اتَّهَمَهُ، وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ وَلِكَ فَلَا الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إِلَّا بِأَلْفِ، ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى التَّوْوِيجِ بِأَلْفَيْنِ، وَلِلْ فَكَالا خُتِلَافِ فِي الصَّدَاقِ وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدِّي فَأَلْفَ"، وَبِالْعَكُسِ أَلْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ مَعْلَمَ عَلَى التَّوْوِيجِ بِأَلْفَيْنِ، وَإِنْ عَلِمَ مَا أَلْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ مَعْلَمَ وَالْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ مَعْلَمِ اللَّفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ مِعْلَمْ وَعَلَى التَوْوِيجِ بِأَلْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ مِعْلَمَ عَلَى التَّوْدِي مَا أَعْرَهُ الْفَانِ، وَلَى الصَّدَاقِ المِثْلِ، وَعُملَ عَلَى اللَّهُ بِعِلْمَ وَعَلَى السَّرُ إِذَا أَعْلَنَا عَيْرُهُ تَنْ وَيعَ لَا يَعْوِيضَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) فلو أسر مهرًا وأعلنا غيره أخذ بالسر إن أشهدوا عليه عدولاً [المدونة : ٤/٢١٩] .

<sup>(</sup>٢) قال الباجي: نكاح التفويض جائز اتفاقًا ، وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن المهر [التاج والإكليل: ٤/ ٢١٩].

باب في أحكام النكاح وما يتبعه وُهِبَتْ، وَفُسِخَ إِنْ وَهِبَتْ نَفْسُهَا قَبْلَهُ . وَصُحِّحَ أَنَّهُ زِنًا ، وَاسْتَحَقَّتُهُ بِالْوَطْءِ ؛ لَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ؛ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ وَتَرْضَى ، وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا ، وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ ، وَلَزِمَهَا فِيهِ ، وَتَحْكِيم الرَّجُلِ إِنْ فُرِضَ الْمِثْلُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ، وَهَلْ تَحْكِيمُهَا وَتَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذَلِكَ ؟ أَوْ إِنْ فُرِضَ الْمِثْلُ لَزِمَهُمَا وَأَقَلُّ لَزِمَهُ فَقَطْ وَأَكْثَرُ فَالْعَكْسُ ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْج وَالْـمُحَكَّم وَهُوَ الأظْهَرُ؟ تَأْوِيلَاتٌ، وَالرِّضا بِدُونِهِ لِلْـمُرَشَّدَةِ وَلِلاّبِ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ، لَا الْـمُهْمَلَةِ، وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَفِي الذِّمِّيَّة والأمَةِ: قَوْلَان، وَرَدَتْ زَائِدًا لِمِثْلِ إِنْ وَطِيءَ، وَلَزِمَ إِنْ صَحَّ لَا إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ، أَوْ أَسْقَطَتْ شَرْطًا قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا: بَاعْتِبَارِ دِينٍ، وَجَمَالٍ، وَحَسَبٍ، وَمَالٍ، وَبَلَدٍ، وَأُخْتِ شَقِيقَةٍ أَوْ لأبٍ؛ لَا الأُمِّ، وَالْعَمَّةِ وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ، وَاتَّحَدَ الْمَهْرُ، إِنِ اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ: كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ: كَالزِّنَا بِهَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ. وَجَازَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَضُرّ بِهَا فِي عِشَرةٍ أو كِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً: لَزَمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الأصَحِّ، لَا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أَتَسَرَّى، وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا. وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنَتَاجِ وَغِلَّةٍ وَنُقْصَانُهُ لَمَّهَا وَعَلَيْهِمَا؟ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ.

وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَالْمُعْتَقِ يَوْمَهُمَا، وَنِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْع، وَلَا يُرَدُّ الْعِنْقُ، إِلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِنْقِ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النَّصْفُ بِلَا قَضَاءٍ وَتَشَطَّرَ، وَمَزِيدٌ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَهَدِيَّةٌ أُشْتُرِطَتْ لَمَا أَوْ لِوَلِيِّهَا قَبْلَهُ. وَلَمَا أَخْذُهُ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، وَضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، وَإِلَّا فَمِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ ، وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ ، وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ ؟ أَوْ إِنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ؟ تَأْوِيلَانِ. وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ (١)، وَسَقَطَ الْمَزِيدُ فَقَطْ بِالْـمَوْتِ ، وَفِي تَشَـطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَـهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) فمن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء، فإنها له نصف ذلك نها أو نقص ، وهو بمنزلة ما أصدقها إياه [التاج والإكليل : ٢١٩/٤] .

يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذَ الْقَائِمَ مِنْهَا ، لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ: رِوَايَتَانِ. وَفِي الْقَضَاءِ بِمَا يُهْدَى عُرْفًا؛ قَوْلَانِ، وَصُحِّحَ الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ دُونَ أُجْرَةِ المَاشِطَةَ ، وَتَرَجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ نَفَقَةِ الشَّمَرَة وَالْعَبْدِ، وَفِي أَجْرَة تَعْلِيمِ صَنْعَةٍ: قَوْلَانِ، وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوِ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمِلِ الشَّمَرَة وَالْعَبْدِ، وَفِي أَجْرَة تَعْلِيمِ صَنْعَةٍ: قَوْلَانِ، وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوِ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمِلِ لِللَّهِ النَّاءَ الْمُشْتَرَطِ، إلَّا لَشَرْطٍ وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِهَا قَبَضْتُهُ ، إِنْ سَبَقَ الْبِنَاءِ، وَقُضِي لَهُ إِنْ دَعَاهُ لِقَرْضٍ مَا حَلَّ، إلَّا أَنْ يُسَمِّي شَيْئًا فَيكُلْزَمُ، وَلَا تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا تَقْضِي وَقُضِي لَهُ إِنْ دَعَاهُ لِقَرْضٍ مَا حَلَّ، إلَّا أَنْ يُسَمِّي شَيْئًا فَيكُلْزَمُ، وَلَا تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا تَقْضِي وَيُنَا، إلَّا المحتَاجَة، وَكَالدِّينارِ.

وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لَوْتِهَا، فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى الْمَقُولِ، وَلأبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجِ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ، وَفِي بَيْعِهِ الأصْلَ: قَوْلَانِ، وَقُبِلَ دَعْوَى الأبِ فَقَطْ فِي إِعَارَتِهِ لَهَا فِي السَّنَةِ بِيَمِينٍ \_ وَإِنْ خَالَفَتْهُ الابْنَةُ \_ لَا إِنْ بَعُدَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفِي ثُلُثِهَا، وَاخْتَصَّتْ بِهِ إِنْ أُورِدَ بِبَيْتِهَا، أَوْ أَشْهَدَ لَمَا، أَوِ اشْتَرَاهُ الأَبُ لَمَا، وَوَضِعَهُ عِنْدَ: كَأُمِّهَا. وَإِن وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ أَوْ مَا يُصْدِقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ: جُبِرَ عَلَى دَفْع أَقَلِّهِ، وَبَعْدَهُ أَوْ بَعْضَهُ، فَالمَوْهُوبُ كَالْعَدَم، إِلَّا أَنْ تَهَبَهُ عَلَى دَوَام الْعِشْرَةِ: كَعَطِيَّتِهِ لِذَلِكَ. فَفُسِخَ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يِنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَيُعْطِيهَا مِنْ مَالِهِ مِثْلَهُ وَإِنْ وَهَبَتْهُ لأَجْنَبِيٍّ وَقَبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ صَدَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، أُجْبِرَتْ هِيَ ، وَالْمُطَلِّقُ ، إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى : كَعَبْدٍ ، أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلُ : مِنْ صَدَاقِي ، فَلَا نِصْفَ لَمَا ، وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ لَا إِنْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي عَلَى عَشَرَةٍ ، أَوْ لَمْ تَقُلْ : مِنْ صَدَاقِي ، فَنِصْفُ مَا بَقِيَ وَتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ وَيَرْجِعُ إِنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا ، وَهَلْ إِنْ رُشِّدَتْ وَصُوِّبَ، أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَهْ يَعْلَم الْوَلِيُّ؟ تَأْوِيلَانِ، وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا، وَفِي عِتْقِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ، وَإِنْ أَسْلَمْتُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ، إِلَّا أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الأرْشِ، وَالشَّرِكَةِ فِيهِ، وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَ: لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا بِذَٰلِكَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرُ: فَكَالْمُحَابَاةِ، وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِهَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ، وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ (١): ابْنِ القَاسِم، وَقَبَلَهُ

<sup>(</sup>١) والمعنى : أنه يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء [التاج والإكليل : ٣/ ٥٣٢].

باب في أحكام النكاح وما يتبعه 🚤 🛶 ١٠٩

نَهُ مَكْ لَكُهُ وَهَلْ هُوَ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلَانِ، وَقَبَضَهُ: مُجْبِرٌ، أَوْ وَصِيُّ (١)، وَصُدِّقَا، وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةُ وَحَلَفَا وَرَجَعَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِمَا إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْعِ، وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جَهَازِ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا، أَوْ إِحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ، أَوْ تَوْجِيهِ إِلَيْهِ. وَإِلَّا ، فَالْمَرْأَةُ. وَإِنْ قُبِضَ اتَّبَعَتْهُ، أَوِ الزَّوْجَ. وَلَوْ قَالَ الأَبُ بَعْدَ الإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ: لَمْ أَقْبِضْهُ، حَلَفَ الزَّوْجُ فِي: كَالْعَشَرَةِ الأَيَّامِ.

### فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

إِذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ، ثَبَتَتْ بِبَيْنَةٍ، وَلَوْ بِالسَّمَاعِ بِالدُّفِّ وَالدُّحَانِ، وَإِلَّا فَلَا يَحِينَ وَلَوْ أَعْامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَحَلَفَتْ مَعَهُ وَوَرِثَتْ وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَا لِمَّا لِشَاهِدِ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ : فَلَا يَعِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ ، ثُمَّ لَا تُسْمَعْ قُرْبَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ : فَلَا يَعِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ ، ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيْتُهُ إِنْ عَجْزَهُ قَاضٍ مُدَّعِي حُجَّةٍ ، وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إِنْ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ ، وَلَيْسَ بِيانَتُهُ إِنْ عَجْزَهُ وَلِهُ النَّعْرِ ، وَلَيْسَ إِنْكَارُ الزَّوْجِ طَلَاقًا ، وَلَوْ ادَّعَاهَا لِلْذِي ثَلَاثِ فَأَنْكَرَبُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَأَقَامَ كُلِّ الْبَيْنَةَ : فُسِخَا: كَالْوَلِيَيْنِ، وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ رَجُلَانِ فَأَنْكَرَبُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَأَقَامَ كُلِّ الْبَيْنَةَ : فُسِخَا: كَالْوَلِيَيْنِ، وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ رَجُلَانِ فَأَنْكَرَبُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَأَقَامَ كُلِّ الْبَيْنَةَ : فُسِخَا: كَالْوَلِيَيْنِ، وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَادِ بَوارِثٍ وَالْمِيْرِ فَوْلِهِ: تَزَوَّ جُتُك ، فَقَالَتْ : بَلَى، أَوْ قَالَتْ: الْجَلَافِي بِخِلَافِ بَعْدَ فَالَدْ يَعْمَ عَلَى الْمُعْرِ أَوْ وَلَيْسُ فَى أَوْ وَلَالْمَعْرِ أُمُّ مِي أَوْ قَالَتْ: بَكَامِ التَّكَامُ وَقَالِي فَالْمَارِ الْمُعْلِي وَالْمَعْمُ وَلَا الْمَعْرِ أَوْ وَلَالِكَ فَوْقَ قِيمَامُ التَّكَامُ وَلَالَا فَعُولُهُ وَلَالَكُورَ وَلَالَكُورَ وَلَالَعُولِ وَلَالْمَعْمُ وَلَا الْمَعْوِلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَعْمُ وَلَا الْمَعْرِ وَالْمَعْولِ وَلَالْمُ وَلَالْمَعْمُ وَلَا الْمَعْمَ وَلَالْمَعْمُ وَلَالَ وَلَوْمَ وَلِلْكَ فَوْقَ قِيمَاءً وَلَالْمَعْمُ وَلَا وَلَالَكُمْ وَلَالَ وَلَالَكُمُ وَلَالْمَالِ وَلَلْ الْمَعْمُ وَلَا الْمَعْلَى الْمَلْمُ وَلَالْمَولِ وَلَيْنِ وَالْمِلْولِ وَلَالِكَ فَوْقَ قِيمَاءً وَالْمُ وَلَالَا وَلَقَالُولُ وَلَالْمُلْكُولُ وَلَالَعُلُولُولُولُ وَالْمُ وَلَى الْمُولِ وَلَالَعُولُ وَالْمُولِلُولُولُولُولُولُولِ وَلِلْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) قبض مهر اليتيمة لزوجها [التاج والإكليل: ٣/ ٥٣٢].

<sup>(</sup>٢) قال أبن عرفة : إن اختلف الزوجان في قدر المهر ولا موت ولا طلاق ، وذلك قبل البناء ، ففي المدونة : القول قولها ، وبخير الزوج في تمام ما ادعته وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء لها وانظر أيضا [ المدونة : ٤/ ٢٣٩] .

١١٠ ختصر العلامة خليل

كَلامَ لِسَفِيهَةٍ. وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ: لَزِمَا، وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا، وَكَلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَإِنْ قَالَ: أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ. فَقَالَتْ: أُمِّي؛ حَلَفَا، وَعَتَقَ الأبُ، وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عُتِقَا، وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا، وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ؛ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهُا، وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ، وَإِنْ عَنْ لَهُ بَيْمِينٍ فِيهِمَا: عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ، وَإِسْماعِيلُ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عن البناء عُرْفًا، وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَلِلْمَرْ أَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينٍ ، وَإِلّا فَلَهُ بِيَمِينٍ وَلَهَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَهَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَمَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَمَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بَيمِينٍ ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَهَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بَيمِينٍ ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَمَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بَعِمِينٍ ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَمَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ بَعِمِينٍ ، وَإِلّا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَمَا الْغَزْلُ إِلّا أَنْ يَكُونَ اللّهُ عَلَا الْعَرْقُ إِلَا فَلَهُ بِيمِينٍ وَلَا الْعَرْقُ اللّهُ وَلَهُ عَلَا الْعَرْلُ لَهُمَا الْعَرْلُ اللّهُ إِلَا كُلّهُ مُنْ الْكَتَّانَ لَهُ مُ فَشَرِيكَانٍ ؛ وَإِنْ نَسَجَتْ وَإِلّا كُلِقَتْ بَيَانَ أَنَّ الْعَرْلَ لَهُ اللهَ وَلِا أَنْ يَكُونِ الْعَمْ الْ وَلِي حَلِيهِا تَأْوِيلَانٍ .

## فَصْلٌ في الوليمة

الْوَلِيمَةُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ يَوْمًا وَتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ ، وَإِنْ صَائِبًا، إِنْ لَمْ يُحْضِرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، وَمُنْكَرٌ: كَفَرْشِ حَرِيرٍ وَصُورٍ عَلَى كَجِدَارٍ ('') لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي ذِي يَتَأَذَّى بِهِ، وَمُنْكَرٌ: كَفَرْشِ حَرِيرٍ وَصُورٍ عَلَى كَجِدَارٍ ('') لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَثْرَةُ زِحَامٍ، وَإِغْلَاقُ بَابٍ دُونَهُ، وَفِي وجُوبٍ أَكْلِ الْمُفْطِرِ: تَرَدُّدٌ، وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعَوِّ؛ إلَّا بِإِذْنٍ، وَكُرِهَ: نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَرِ؛ لَا الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ، وَفِي وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعَوِّ؛ إلَّا بِإِذْنٍ، وَكُرِهَ: نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَرِ؛ لَا الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ، وَفِي الْكَبَرِ ابْنُ كِنَانَةَ وَتَجُوزُ الزُّمَّارَةُ وَالْبُوقُ .

## فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ (٢) وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا: كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهِرٍ مِنْهَا، وَرَتْقَاءَ؛ لَا فِي الْوَطْءِ، إِلَّا لإِصْرَادٍ كَكَفِّهِ لتَتَوفَّرَ لَذَّتُهُ لِأَخْرَى (٣)، وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إِطَاقَتُهُ، وَعَلَى الْمَرِيضِ إِلَّا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ؛ فَعِنْدَ مَنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : إن أراد الصور المجسدة فصواب ، وإلا فلا أعرفه عن المذهب [التاج والإكليل : ٤/٤].

<sup>(</sup>٢) قال ابن عرفة : قسم الزوج بين زوجتيه فصاعدًا واجب إجماعًا . وقال ابن شاس : من لـه زوجة واحدة لا يجب مبيته معها [التاج والإكليل : ٤/ ٩] .

<sup>(</sup>٣) وليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضررًا، أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل [المدونة: ٤/ ٢٧٠].

الْحَاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ فَنَفَّذَ حُكْمَهُمَا: وَلِلزَّوْجَيْنِ: إِقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ، وَفِي الْوَلِيَّيْنِ وَالسَّخَاكِمِ: تَرَدُّدُ، وَهُمَّمَا إِنْ أَقَامَهُمَا الإِقْلَاعُ، مَا لَـمْ يَسْتَوعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِ مَا عَلَى الْحُكْمِ: وَإِنْ طَلَّقَ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ؛ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ فلَا طَلَاقَ.

#### في الخلع وما يتعلق به

جَازَ الْخُلْعُ، وَهُوَ: الطَّلَاقُ بِعِوضِ(١)، وَبِلَا حَاكِم، وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا؛ إِنْ تَأَهَّلَ؛ لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ، وَسَفِيهَةٍ، وَذِي رِقِّ، وَرَدَّ الْهَالَ وَبَانَتْ. وَجَازٍ مِنْ الأبِ عَنِ الْمُحْبَرَةِ؟ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ، وَفِي خَلْع الأبِ عَنِ السَّفِيهَةِ: خِلَافٌ، وَبِالْغَرَدِ: كَجَنِينٍ، وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ. وَلَهُ الْوَسَطُ وَعَلَى نَفَقَةِ حَمْلِ، إِنْ كَانَ. وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا. وَمَعَ الْبَيْع، وَرَدَّتْ لِكَإِبَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ، وعُجِّلَ الْمُؤُجَّلُ بِمَجْهُولٍ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِقِيمَتِهِ، وَرُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ، إِلَّا لِشَرْطٍ؛ وَقِيْمَةُ: كَعَبْدِ اسْتُحِقَّ. وَالْحَرَامُ: كَخَمْدِ، وَمَغْصُوبٍ، وَإِنْ بَعْضًا، وَلَا شَيْءَ لَهُ: كَتَأْخِيْرَهَا دَيْنًا عَلَيْهِ، وَخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا، وَتَعْجِيلهِ لَمَا مَا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ، وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ، أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ، وَبَانَتْ وَلَوْ بِلَا عِوَض نُصَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ: كَإِعْطَاءِ مَالٍ فِي الْعِدَّة عَلَى نَفْيِهَا: كَبَيْعِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا. وَالْـمُخْتَارُ: نَفْيُ اللَّزُومِ فِيهِمَا، وَطَلَاق حُكِمَ بِهِ؛ إِلَا لإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ؛ لَا إِنْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ بِلَا عِوَضٍ، أَوْ طَلَّقَ، أَوْ صَالَحَ وَأَعْطَى. وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلَا أَنْ يَقْصِدَ الخُلْعَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَمُوجِبُهُ: زَوْجٌ مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفِيهًا، أَوْ وَلِيُّ صَغِيرِ: أَبًا، أَوْ سَيِّدًا، أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لَا أَبُ سَفِيهٍ، وَسَيِّدُ بَالِغ. وَنَفَذَ خُلْعُ الْمِرِيضِ وَوَرِثَتْهُ دُونَهَا كَمُخَيَّرَةٍ وَثُمَلَّكَيةٍ فِيهِ ، وَمُولِّي مِنْهَا ، وَمُلَاعَنَةٍ ، أَوْ أَحْنَثَتُهُ فِيهِ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ ، أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا ؛ وَإِنْ فِي عِصْمَةٍ . وَإِنَّهَا يَنْقَطِعُ بِصِحَّةٍ بَيِّنَةٍ . وَلَوْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الأوَّلِ. وَالإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ. وَالعِدَّةُ: مِنْ الإِقْرَارِ. وَلَوْ شُهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِطَلَاقِهِ؛ فَكَالطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ، وَإِنْ أَشْهَدَ

<sup>(</sup>١) فرق مالك في المدونة بين المبارأة ، والفدية ، والخلع ، فقـال : المبارئـة : التـي تبـاري زوجهـا قبـل البنـاء ، تقول : خذ الذي لك وتاركني ، والمختلعة : التي تختلع من كل الذي لهـا ، والمفديـة : التـي تعطيـه بعـض الذي لها ، وكله سواء [المدونة : ٥/ ٣٤٥ ، التاج والإكليل : ٥/ ٣٤٥] .

بِهِ فِي سَفَرِ ثُمَّ قَدِمَ وَوَطِىءَ وَأَنْكَرَ الشَّهَادَةَ فُرِّق وَلاَ حَدَّ، وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُ مُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيْضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ، أَوِ الْمُجَاوِرُ لِإِنْ فَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ أَوْ أَطْلَقَ لَإِنْ فَقَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ فَمَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خَلْعَ الْمِثْلِ، وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا؛ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ، وَرُدَّ الْمَالُ بِشِهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرِدِ، وبيَ مِينِهَا مَعَ شَاهِد أَوِ امْرَأَتَيْنِ وَلاَ يَضُرُّهَا إِسْقَاطُ الْبَينَةِ الْمُسْتَرْعِيَةٍ عَلَى الأَصَّحِ وَبِكُونِهِ الْبَائِنَا لاَ رَجْعِيًّا أَوْ لِكُونِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَوْ لِعَيْبِ الْمُسْتَرْعِيَةٍ عَلَى الأَصَحِ وَبِكُونِهِ الْبَائِنَا لاَ رَجْعِيًّا أَوْ لِكُونِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَوْ لِعَيْبِ الْمُسْتَرْعِيَةٍ عَلَى الأَصَحِ وَبِكُونِهِ الْبَائِنَا لاَ رَجْعِيًّا أَوْ لِكُونِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَوْ لِعَيْبِ خِيارٍ بِهِ، أَوْ قَالَ : إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ لَا إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاقً وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ، وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةٍ وَلَدِهَا مُدَّةً رَضَاعِهِ (') فَلَا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ، وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَلَكَيْنِ : فَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِ وَلَلَانِي وَالشَّارِدِ؛ إِلَا لِشَرْطٍ.

لَا نَفَقَةُ جَنِينِ إِلّا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمَّهِ، وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَـمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَـوْلَان، وَكَفَ تِ الْمُعَاطَاةُ.، وَإِنْ عُلِّقَ بِالْإِقْبَاضِ ، أَوْ الأَدَاءِ: لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمُجْلِسِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ وَلَزِمَ فِي أَلْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ ، إِللَّجْلِسِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ وَلَزِمَ فِي أَلْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ ، أَوْ الْوَعْدُ إِنْ وَرَّطَهَا ، أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَبِالْعَكْسِ ، أَوْ أَبِنِي بِأَلْفِ ، أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ ، أَوْ قَالَ: وَبِالْعَكْسِ ، أَوْ أَبِنِي بِأَلْفِ ، أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ ، أَوْ قَالَ: وَبِالْعَكْسِ ، أَوْ أَبِنِي بِأَلْفِ ، أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ ، أَوْ قَالَ : فَاللَّذَى اللَّهُ مِنْ مَرَوِيٌّ ، أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ بِأَلْفِ عَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحُلِي اللَّهُ مِنَ وَإِلَا عَلَى الْأَلْفِ ، أَوْ لِكَ عَلَى الْأَحْبُ فَي الْمُلَوى فَإِنْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالْ الْمُعَلِيقِيقِ مَا أُخِلِكُ بِهِ ، أَوْ طَلَقْتُكِ ثَلاثًا بِأَلْفٍ ؛ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثَّلُفِ ، وَإِنْ الْعَدَدِ: كَذَعُواهُ الْفَاعُ فَي الْعَلَى الْمُعَلِيقِ فَي الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْفَولُ قَوْلُهُ إِنِ الْخَلَقَ الْمِي الْعَدَدِ: كَذَعُواهُ مَوْتَ عَبْدٍ ، أَوْ عَيْبَهُ قَبْلُهُ . وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَهُ ؛ فَلَا عُهْدَةً .

<sup>(</sup>١) إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين ، جاز ذلك ، فإن ماتت كان الرضاع والنفقة من مالها ، وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها . المدونة [٥/ ٣٤٥] .

### فصل في شروط الطلاق السُّنِّي

طَلَاقُ الشُّنَةُ: وَاحِدَةٌ بِطُهُ رِ لَـمْ يَـمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ، وَإِلَّا فَبِدْعِيُّ وَكُرِهَ فِي غَيْرِ النَّعْشِ وَلَمْ يُحْبِرْ عَلَى الرَّجْعَةِ: كَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُ، أَوِ التَّيَمُّمِ السَجَائِزِ، وَمُنِعَ فِيهِ، وَوَقَعَ، وأَجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلأَوَّلِ عَلَى الأرْجَحِ، وَوَقَعَ، وأَجْبَرَ عَلَى الرَّجْعِ العِدَّةِ، وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَه ثُمَّ سُجِنَ، ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ؛ وَإِلَّا وَالأَحْسَنُ عَدَمُهُ لآخِرِ العِدَّةِ، وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَه ثُمَّ سُجِنَ، ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ؛ وَإِلَّا وَلَاحْبُ وَالأَحْبُ: أَنْ يُسَمِّكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ الرَّجَعَةِ الحَاكِمُ. وَجَازَ: الْوَطْءُ بِهِ، وَالتَّوَارُثُ وَالأَحْبُ: أَنْ يُسَمِّكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ الرَّجْعَ الحَاكِمُ . وَجَازَ: الْوَطْءُ بِهِ، وَالتَّوَارُثُ وَالأَحْبُ: أَنْ يُسَمِّكَها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ المَحْبُولِ وَعَيْرِ الْمَدُخُولِ مِهَا فِيهِ، وَالتَّوَارُثُ وَالأَحْبُ لِللَّهِ لِلْأَنْ يُتَمَا الْحَيْفِ لِلْعَلْقِ الْمُعْوِلِ الْمَعْقِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ لَلْمَدُ وَعَيْرِ الْمَدْخُولِ مِهَا فِيهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْحُمْقِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ لَلْمَدُ وَالْمِيلِ وَعَيْرِ الْمَدُخُولِ مِهَا فِيهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْحُمْوِلِ وَعَلَى اللَّهُ الْمَدُولِ وَإِلْ فَوْ الْمَدْقُ وَالْمَلِقُ وَنَحُوهِ ، وَفِي : طَالِقُ ثَلَامً النَّسَاءُ ؟ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا . فَقُولُهُ : وَعُجِّلَ فَسُخُهُ ، أَوْ الْحَيْمِ وَالطَلَاقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاحِدَةً عَظِيمَةً ، أَوْ عَلَى اللْمُولِي وَالْحَلِقُ وَالْمُولِ وَاحِدَةً عَظِيمَةً ، أَوْ قَلِيمَةً ، أَوْ عَلَى اللْمُولِي وَالْحِدَةُ : كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةً عَظِيمَةً ، أَوْ قَلِيمَةً ، أَوْ عَلَى الللَّهُ وَاحِدَةً : كَاللَّعَلُ وَلَا لِلللَّهُ فِي وَالْمُؤْمِ فَي اللَّهُ وَاحِدَةً عَظِيمَةً ، أَوْ وَاحِدُهُ وَاحُدُمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِقُ الْمُ الْوَلِي الْمُنْ اللِلْمُ الْعُرُولُ وَاحِدَةً عَظِيمَةً ، أَوْ وَاحِدُهُ وَاحِدُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ

### فصل في أركان الطلاق

وَرُكُنُهُ: أَهْلٌ، وَقَصْدٌ، وَمَحَلٌ، وَلَفْظٌ. وَإِنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ المُسْلِمِ المُكَلَّفِ، وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا؛ وَهَلْ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَرَدُّدٌ، وَطَلَاقُ الْفُضُولِيِّ: كَبَيْعِهِ، وَلَزِمَ، وَلَوْ هَزَلَ؛ لَا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى، أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ، أَوْ هَذَى لِمَرضٍ، أَوْ قَالَ

<sup>(</sup>١) له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء ، وإن كانت غير المدخول بها حائضًا أو نفساء ؛ إذ لا عدة عليها . المدونة [٥/ ٤٢١] .

<sup>(</sup>٢) من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تطهر . المدونة [٦/ ١٢٠].

بِهِ بِهِ المُمْهَا طَالِقٌ: يَا طَالِقُ وَقَبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقِ: الْتِفَاتُ لِسَانِهِ، أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَاجَابَتُهُ عُمْرَةُ فَطَلَقَهَا فَالمَدْعُوّةُ، وَطَلَقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ أُكْرِه، وَلَوْ بِكَتَقْوِيمٍ جُزْءِ الْعَبْدِ، فَا فِي فِعْلٍ؛ إِلا أَنْ يَتْرُكُ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا بُخَوْفٍ مُؤْلَمٍ: مِنْ قَتْلٍ، أَوْ ضَرْبٍ، أَوْ سِجْنِ أَوْ قَيْدٍ، أَوْ صَفْعٍ لِلِذِي مَرُوءَةٍ بِمَلَاءٍ، أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِهَالِهِ. وَهَلْ إِنْ كَثُرَ؟ تَرَدُّدُهُ سِجْنِ أَوْ قَيْدٍ، أَوْ صَفْعٍ لِلِذِي مَرُوءَةٍ بِمَلَاءٍ، أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِهَالِهِ. وَهَلْ إِنْ كَثُرَ؟ تَرَدُّدُهُ لَا أَجْنَبِيَ، وَأَمُولَ إِلَّا لَمُسْلِمِ وَقَلْ الْمُسْلِمِ. وَالنَّكَاحُ، وَالإِقْورَارُ، وَاليَحِينُ، وَسَبُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ: فَإِنهَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ: كَالْمَرْأَةِ لَا الْمُسْلِمِ وَقَطْعُهُ، وَالْمَرْقَ وَلَا لَمُسْلِمِ وَقَلْ لَا الْمُسْلِمِ وَقَلْ اللهِ لَمُ اللهِ لَمُ اللهِ لَمُ اللهِ لَلْ الْمُسْلِمِ وَقَلْمُ اللهِ لَمُ اللهِ لَقَتْلُ الْمُسْلِمِ وَقَطْعُهُ، وَأَنْ لَا يَعْلِيهُ السَّلَامُ وَقَلْهُ الْمُسْلِمِ وَقَلْمُ اللهِ لِمَنْ يَزْنِي مِهَا، وَصَبْرُهُ أَجْمَلُ اللهَ لَقَالُ الْمُسْلِمِ وَقَطْعُهُ، وَأَنْ يَوْلِهُ لِكَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلْهُ اللهِ لَعْ مَلْ اللهُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لِلهُ الْمَعْلِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُولِ وَلَا اللهُ اللهُ وَقَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُلْلِقُ عَلْمُ اللهِ الْمُعْلَ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُلْ الْمُعْرَالِ لِذِكْ لِكُولِ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُلْكُ عُمْرُهُ ظَاهِرًا، لَا فِيمَنْ عَنْهُ اللّهُ إِذَا تَزَوَّ جَهَا .

وَلُهُ نِكَاحُهَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ فِي كُلِّ حُرَّةٍ، وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيهِمَنْ أَبُوهَا كَذَٰلِكَ، وَالطَّارِئَةِ إِنْ تَخَلَّقَتْ بُخُلْقِهِنَّ وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا؛ إِنْ نَوَى، وَإِلَّا فَلِمَحَلِّ لَنُومِ الجُمْعَةِ، وَلَهُ السمُوَاعَدَةُ بِهَا، إِلا أَنْ عَمَّ النَّسَاءَ، أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا: كَكُلِّ امُرَأَةٍ لَنُومِ الجُمْعَةِ، وَلَهُ السمُوَاعَدَةُ بِهَا، إِلا أَنْ عَمَّ النَّسَاءَ، أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا: كَكُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا، إِلَّا تَفُويضًا أَوْ مِنْ قَرَيْةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِي، أَوِ الأَبْكَارَ بَعْدَ كُلِّ الْمُولَةِ مَن الْمَوْتِي فِي السمُوَّجُلِ الْعَنْتَ، وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ آخِرُ امْرَأَةٍ، وَصُوبِ وَقُوفُهُ عَنِ الأُولَى، وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجُ مِنَ المَدِينَةِ فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ مِنْ المَدِينَةِ فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ مِنْ عَيْرِهَا: وَهُ وَلَا قَلَا أَلُولُ لَى مَا يَنْ فَلَ المَالِكَةُ النَّالَةُ اللَّهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا: وَهُ وَلَا قَلُونَ عَلَى الْمُؤَلِي وَاخْتَارَهُ إِلَّا الأُولَى، وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجُ مِنَ المَدِينَةِ فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجُ مِنْ المَدِينَةِ فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ مِنْ عَيْرِهَا: وَحُرُّ طَلَاقُهَا، وَتُؤُولَتُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّا يَلْزُمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا: وَحَرِّ طَلَاقُهَا، وَتُؤُولَتُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّا يَلُولُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا:

<sup>(</sup>١) وعلى ذلك ، فإن قال : إن نكحتك فأنت طالق ، فتزوجها لزمه طلاقها ، ولها نصف المسمى ، فإن بنى ولم يعلم ، فعليه صداق واحد ، لا صداق ونصف كمن وطئ بعد حنثه ولم يعلم [التاج والإكليل : ٤/ ٤٨] .

قَبْلَهَا، وَاعْتُبرَ فِي وَلَايَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ النُّفُوذِ ، فَلَوْ فَعَلَتِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ يَلْزَمْ، وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ؛ إِنْ بَقِيَ مِنَ العِصْمَةِ الْمُعَلِّق فِيهَا شَيْءٌ: كالظِّهَارِ، لَا مَحْلُوفٌ لَمَا فَفِيهَا وَغَيْرِهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَّقَتْ الأَجْنَبِيَّةُ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً ؛ لأنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَهَلْ لأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمُحْلُوفِ لَهَا ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَفِي مَا عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا ، إِلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ ، وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّنُولِ فَعَتَقَ وَدَخَلَتْ : لَزِمَتْ وَاثْنَتَيْنِ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ عَنَقَ ، وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ المُمْلُوكَةِ لأبيهِ عَلَى مَوْتِهِ: لَمْ يَنْفُذْ وَلَفْظُهُ طَلَّقْتُ ، وَأَنَا طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتِ ، أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ ، لَا مُنْطَلِقَةٌ. وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ ؛ إِلا لِنِيَّةٍ أَكْثَرَ: كَاعْتَدِّي، وَصُدِّقَ فِي نَفْيهِ؛ إِنْ دَلَّ الْبِسَاطُ عَلَى الْعَدِّ، أَوْ كَانَتْ مُوثَقَةً فَقَالَتْ: أَطلِقْنِي وَإِنْ لَمْ تَسْأَلُهُ: فَتأويلَانِ(١١)، وَالثَلَاثُ فِي: بَتَّةٍ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، أَوْ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، أَوْ نَوَاهَا: بِخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، أَوِ ادْخُلِي وَالثَّلَاثُ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ؛ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم، وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لأهْلِكِ، أَوْ أَنْتِ، أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي: حَرَامٌ. أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنَا وَحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَاحِ، وَدُيِّنَ فِي نَفِيهِ إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ، أَوْ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ: إِلَّا لِفِدَاءٍ، وَثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقْلَ مُطْلَقًا فِي خَلَّيتُ سَبِيلَكِ(٢)، وَوَاحِدَةٌ فِي فَارَقْتَكِ وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي، اذْهَبِي، وَانْصَرِفِي، أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْكِ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ: لَا، أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، أَوْ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ؛ إِلَّا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الأَخِيرِ؛ وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ، أَوْ لَا مِلْكَ عَلَيْكِ، أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِتَابًا، وَإِلَّا فَبَتَاتٌ، وَهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ، أَوْ عَلَى وَجْهِكِ أَوْ مَا

<sup>(</sup>١) قال مالك : يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك ، إلا أن يكون جوابًا لكلام قبله فلا شيء عليه . [كذا في المدونة : ٥/ ٤٠٠] .

<sup>(</sup>٢) إن قال : قد خليت سبيلك وقد بني أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها ، فإن لم تكن له نية فهي ثلاث . المدونة [٥/ ٣٩٧] .

أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ، أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَمَا : يَا حَرَامُ ، أَوْ الْحُلَالُ حَرَامٌ ، أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ ، أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ وَلَمْ يُرِدْ إِذْخَالَهَا ؟ قَوْلَانِ . وَإِنْ قَالَ : سَائِبَةً مِنِّي ، أَوْ عَتِيقَةٌ ، أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَك حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ . حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ نُوِّي فِي عَدَدِهِ وَعُوقِبَ ، وَلَا يُنْوَى فِي الْعَدَدِ إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ : أَنْتِ بَائِنٌ ، أَوْ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْ لِهَا: أَوَدُّ لَوْ فَرَّجَ اللهُ لِي مِنْ صُحْبَتِك ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَاسْقِنِي المَّاءَ ، أَوْ بِكُلِّ كَلَام : لَزِمَ ، لَا إِنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهٰذَا غَلَطًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالً: أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ (١)، وَسُفِّهَ قَائِلٌ: يا أُمِّي، وَيَا أُخْتِي، وَلَزِمَ بِالإِشَارَةِ المفهِمَةِ، وَبِمُجَرَّدِ إِرْسَالِهِ بِهِ مَعَ رَسُولٍ، وَبِالْكِتَابَةِ عَازِمًا، أَوْ لَا إِنْ وَصَلَ لَحَا، وَفِي لْزُومِهِ بِكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ: خِلَافٌ، وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاهِ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ، فَتَلَاثٌ إِنْ دَخَلَ: كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا، وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاث فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا، إِنْ نَسَقَهُ، إِلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْرِ مُعَلَّقِ بِمُتَعَدِّدٍ، وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْتْ؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ لَـمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ، فَفِي لُزُوم طَلْقَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ: قَوْلَانِ ، وَنِصْفِ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ نِصْفَيْ طَلَقَةٍ أَوْ نِصْفِ وَثُلُبُ طَلْقَةٍ، أَوْ وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ، أَوْ مَتْى مَا فَعَلْتُ، وَكُرِّرَ، أَوْ طَالِقٌ أَبَدًا طَلْقةً وَاثْنَتَانِ فِي رُبْعِ طَلْقَةٍ وِنِصْفِ طَلْقَةٍ، وَوَاحِدةٌ فِي اثْنَتَيْنِ، وَالطَّلَاقَ كُلُّهُ؛ إِلَّا نِصْفَهُ، وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ، وَثَلَاثٌ فِي: إِلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ، أَوْ كُلَّهَا حِضْتِ، أَوْ كُلَّهَا. أَوْ مَتَى مَا، أَوْ إِذَا مَا طَلَّقْتُكِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ؛ أَوْ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَع قَالَ لَمُنَّ : بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ، مَا لَمْ يَزِدْ الْعَدَدُ عَلَى الرَّابِعَةِ : سَحْنُونٌ ، وَإِنْ شَرَّكَ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاتًا وَلِثَالِثَةٍ ، وَأَنْتِ شَرِيكَتُهُمَا : طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ ، وَالطَّرَفَانِ ثَلَاتًا ، وَأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ كَمُطَلَّقِ جُزْءٍ ، وَإِنْ كَيَدٍ ؛ وَلَيزِمَ : بِشَعْرِكَ طَالِقٌ ، أَوْ كَلَامُك عَلَى

<sup>(</sup>١) من نوى : بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ، ولو أراد أن يطلق ثلاثًا أو يحلف بها ، فقال : أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث ، وتمادى عن يمينه إن كان حالفًا فهي واحدة ، إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث ، فتكون الثلاث . المدونة [٥/ ٢٠١] .

الأحْسَنِ ، لَا بِسُعَالٍ وَبُصَاقٍ وَدَمْع . وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بإِلَا؛ إِنِ اتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ، فَفِي ثَلَاثٍ، إِلَا ثَلَاثًا، إِلا وَاحِدةً؛ أَوْ ثَلاَّتًا، أو البَتَّة، إِلَا اثْنَتَيْنِ، إِلا وَاحِدةً: اثْنَتَانِ وَوَاحِدةً وَاثْنَتَيْنِ، إِلَا اثْنَتَيْنِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْجَمِيعِ: فَوَاحِدَةٌ، وَإِلَّا: فَثَلَاث، وَفِي إِلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى النَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قَوْلَانِ وَنُحِّزَ إِنْ عُلِّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعِ عَقْلًا أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا، أَوْ جَائِزِ كَلَوْ جِئْتَ قَضَيْتُكَ أَوْ مُسْتَقْبِلِ مُحَقَّق، ويُشْبِهُ بُلُوغُهُمَّا عَادَةً: كَبَعد سَنَةٍ، أَوْ يَوْمَ مَوْتِي، أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا، أَوْ لِمَزْلِهِ: كَطَالَقُ أَمْس، أَوْ بِهَا لَا صَبْرَ عَنْهُ: كَإِنْ قُمْتِ، أَوْ غَالِب: كَإِنْ حِضْتِ أَوْ مُحْتَمَل وَاجِب: كَإِنْ صَلَّيْتِ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِكَ غُلَامٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، أَوْ فِي هٰذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ ، أَوْفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة، أَوْ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا؛ أَوْ لَمْ تَكُونِي، وَحُمِلَتْ عَلَى البَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرِ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، وَاخْتَارَهُ مَعَ الْعَزْل، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ إِطْلَاعُنَا عَلَيْهِ كَإِنْ شَاءَ الله أو المَلَائِكَةُ، أو الجِنُّ، أَوْ صَرَفَ الْمَشِيئَةَ عَلَى مُعَلَّقِ عَلَيْهِ، بخِلَافِ: إِلَا أَنْ يَعُمَّ الزَّمَنَ. أَوْ يَحْلِفَ لِعَادَةٍ فَيُنْتَظَرُ. وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الأكْثَرُ ؟ أَوْ يُنْجَزُ كَالْحِنْثِ؟ تَأْوِيلَانِ ، أَوْ بِمُحَرَّم . كَإِنْ لَمُ أَزْنِ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ ؛ أَوْ بِهَا لَا يُعْلَمُ حَالًا وَمَآلًا ، وَدُيِّنَ إِنْ أَمْكَنَ حُالًا ، وَادَّعَاهُ ، فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ : كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّع يَقِينًا : طَلُقَتْ ، وَلَا يَحْنَثُ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَل مُمْتَنِع : كَإِنْ لَمْنْتُ السَّمَاءَ ، أَوْ إِنْ شَاءَ هَذَا الْخَجَرُ ، أَوْ لَمْ تُعْلَمْ مَشِيتَهُ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئِتِهِ (١)، أَوْ لَا يُشْبِهُ الْبُلُوغُ إِلَيهِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ وَأَنَا صَبِيٌّ، أَوْ إِذَا مِتُ، أَوْ مَتْى، أَوْ إِنْ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُ نَفْيَهُ، أَوْ إِنْ وَلَدْتِ جَارِيَةً، أَوْ إِنْ حَمَلْتِ؛ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً؛ وإِنْ قَبْلَ يَحِينِهِ: كَإِنْ حَمَلْتِ وَوَضَعْتِ، أَوْ مُحْتَمَلٌ غَيْرُ غَالِبٍ، وَانْتَظِرَ إِنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ: إِنْ قَدِمَ فِي نِصْفِهِ وَإِلا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ ؟ بِخِلَافِ إِلَّا أَنْ يَبْدُو لِي: كالنَّذْرِ، وَالْعِتْقِ. وَإِنْ نَفَى وَلَـمْ يُؤَجِّلْ . كَإِنْ لَـمْ يَقْدُمْ مُنِعَ مِنْهَا إِلَّا إِنْ لَـمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ إِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء فلان ، فذلك له ؛ لأنه ممن يواصل إلى علم مشيئته ، وينظر ما شاء فلان ، فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم ، أو كان ميتًا ، فلا تطلق عليه [انظر المدونة: ٦٦/٦].

بَ بَيْ مَكُلُ وَهُلْ يُهْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إِلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ في هٰذَا الْعَامِ، وَلَيْسَ وَقْتَ لَمْ أَطَاهُما، وَهَلْ يُهْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إِلَى أَجَلِ، أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلَقْكِ بِرَأْسِ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ، أَوِ الآنَ فَيُنَجَّزُ وَيَقَعُ وَلَوْ مَضِىٰ زَمَنُهُ كَطَالِقُ الْيَوْمَ؛ الْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ، أَوِ الآنَ فَيُنَجَّزُ وَيَقَعُ وَلَوْ مَضِىٰ زَمَنُهُ كَطَالِقُ الْيَوْمَ؛ الْبَتَّةَ، فَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلِقُكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ؛ فَأَنْتِ طَالِقُ الآن الْبَتَّة، فَإِنْ عَجَلَهَا أَجْزَأَتْ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلِقُكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ؛ فَأَنْتِ طَالِقُ الآن الْبَتَّة، فَإِنْ عَجَلَهَا أَجْزَأَتْ، وَإِلَا فِيلَ لَهُ: إِمَّا عَجَلْتُهَا وَإِلَا بَانَتْ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِنْ عَجَلَهَا أَجْزَأَتْ، وَإِلَا فِيلَ لَهُ: إِمَّا عَجَلْتُهَا وَإِلَا بَانَتْ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِلَّ فِي الْحِنْفِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الإِيْلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ فَإِنْ عَجَلَهُا أَجْزَأَتْ، وَإِنْ أَقَرَّ بِغِعْلِ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ، صُدُقَ بِيَمِينٍ، بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَقُولَانِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِغِعْلِ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ ، صُدُّقَ بِيمِينٍ، بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ ، وَهَلْ مُطْلَقًا اهُ وَلَا أَنْ شُعِتْ إِقْرَارِهُ وَبَانَتْ وَ وَلَا عَيْرَاقِ فِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا : قَوْ لَانِ ، وَأُورَ بِالْفِرَاقِ فِي : إِنْ كُنْتَ تُحِيقِيلِ الْ عَلْقَالِ الْمَدْ عَلَا لَهُ وَلَا فَا أَوْرَ بِالْفِرَاقِ فِي : إِنْ كُنْتَ تُحِيقِيلِ الْمَثْ مُ وَهِلَ مُؤْولِ فِيهَا مَا وَيْقِيلُونَ الْمَالُكَةً الْمُ الْمَشْكُوكِ فِيهَا أَنْ أَيْ الْمَنْ فَيُنْتَ فَيُنْجَوْرُ وَ لَا الْمُشْكُوكِ فِيهَا أَنْ الْتُهَا لَوْ اللْعَلْقُ وَاللَّهُ الْمُ الْمَلْقَا الْمَالُقَا الْمَالُقَا الْمَالُقُولُ فِي فِي الْمُؤْلُلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْقَالَ الْمُولِ فَيْ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللللْمُ الْمُؤْلِقُلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ا

وَلَا يُؤْمَرُ إِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا، إِلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُو سَالِمُ الْخَاطِرِ: كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ ذَاخِلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهَلْ يُجْبَرُ؟ تَأْوِيلَانِ. وَإِنْ شَكَّ: أَهِنْدُ هِي أَمْ غَيْرُهَا؟ أَوْ قَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَل أَنْتِ: طَلُقْتَا، وَإِنْ قَالَ: أَوْ أَنْتِ ، خُيرً، وَلاَ أَنْتِ طَلُقْتَا، وَإِنْ قَالَ: أَوْ أَنْتِ ، خُيرً، وَلاَ أَنْتِ طَلُقْتِ الأُولَى، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الإِضْرابَ. وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَ يُنِ أَوْ فَلَا أَنْ يَمِيدَ الإِضْرابَ. وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَ يُنِ أَوْ فَلَا أَنْ يَمِتَ الْأُولَى، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الإِضْرابَ. وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَ يُنِ أَوْ فَلَا أَنْ يَمُتَ . وَإِنْ عَلَى عَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَذُخُلَ لَى وَإِنْ قَالَ: إِنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ إِنْ تَرَوَّجَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا اللَّوْلُ وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُلَّمْتِ، إِنْ دَخَلْتِ: لَمْ تَطُلُقُ إِلَّا بَعْدَ لَكُومَ وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُلَّمْتِ، إِنْ دَخَلْتِ: لَمْ تَطْلُقُ إِلَّا بَيْمَا، الْاَقُلُ وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُلَّمْتِ، إِنْ دَخُولِ ذَارٍ فِي رَمَضَانَ وَذِي اللَّوْ شَعْدَ شَاهِدُ بِحَرَامٍ، وَآخَرُ بِبَتَّةٍ، أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ ذَارٍ فِي رَمَضَانَ وَذِي وَإِنْ شَا مِدْ فَلَقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَالْمَسْجِدِ، أَوْ بِأَنَّهُ طَلَقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيُو مِنَا فِيمَا أَوْ بِكَلَامِهِ فِي السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، أَوْ بَأَنَّهُ طَلْقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةً. لُفَقَتْ: كَشَاهِدِ بِوَاحِدَةٍ، وَآخَر بِأَزِيدَ، وَحَلَفَ عَلَى طَلَقَهَا يَوْمًا بِمِعْرَ وَيَا فِي مِنْ الْمَا فَرَقِي السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، أَوْ بَأَنَّهُ طَلَقَهَا يَوْمًا بِمِعْرَ وَيَا فَرَعُوا فَي إِنْ مُنَا بِمُ مَلَى مَا بِمَكَةً مَا يَوْمًا بِمَكْ مَلَا الْمُنَا لِلْ الْمُعْرَاقِ فَي اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ عَلَى عَلَى اللَّقَهَا يَوْمًا بِمِعْرَاقِهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُؤْولِقِ الْمُعَلَى الْمُؤْولِقِلَ الْمُنْ الْمَنْ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِهُ ال

<sup>(</sup>١) فمن لم يدر بها حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة ، فيطلق نساءه ، ويعتق رقيقه ، ويتصدق بثلث ماله ، ويمشي إلى مكة ، يؤمر بذلك كله غير قضاء [مواهب الجليل : ٨٦/٤] .

حَتَّى يَحْلِفَ، لَا بِفِعْلَيْنِ أَوْ فِعْلٍ وَقَوْل: كَواحَدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ، إِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ وَحَلَفَ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيَمِينٍ وَنَكَلَ ؛ فَالثَّلَاثُ .

# فَصْلٌ في أحكام الاستنابة على الطلاق وأنواعها

إِنْ فَوَّضَهُ لَمَا تَوْكِيلًا ؛ فَلَهُ الْعَزْلُ إِلَّا لِتَعَلَّقِ حَقِّ ، لَا تَخْيِيرًا ، أَوْ تَمْلِيكًا . وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ ، وَوُقِفَتْ . وَإِنْ قَالَ : إِلَى سَنَةٍ مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي ، وَإِلَّا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ . وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيح فِي الطَّلَاق ، كَطَلَاقِهِ ، وَرَدِّهِ : كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً ، وَمُضِيِّ يَوْمِ وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيح فِي الطَّلَاق ، كَطَلَاقِهِ ، وَرَدِّهِ : كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً ، وَمُضِيِّ يَوْمِ تَغْيِيرِهَا () . وَرَدِّها بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا . وَهَلْ نَقَلَ قُهَاشِهَا وَنَحْوُهُ : طَلَاقٌ ؟ أَوْ لَا ؟ تَرَدُّدٌ .

وَقُبِلَ تَفْسِيرُ: قَبِلْتُ، أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي، أَوْ مَا مَلَّكُتني: بِرَدِّ أَوْ طَلاقٍ أَوْ بَقَاءٍ. وَذَكَرَ عُكَرَّ قُبُرَةً لَمْ تَدْخُلْ، وَمُ مَلَّكَةً مُطْلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ نَوَاهَا، وَبَادَرَ وَحَلَفَ؛ إِنْ خَيْرَةً لَمْ تُكَرِّرُ أَمْرُهَا بِيدِهَا، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ كَنَسْقِهَا. وَلَمْ يَحْلَى، وَإِلَّا فَعِنْدُ الارْتِجَاعِ، وَلَمْ يُكَرِّرُ أَمْرُهَا بِيدِهَا، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ كَنَسْقِهَا. وَلَمْ يَصْلَى وَلَا يَعْدُلُ فِي الْعَقْدِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إِنْ أَطْلَقَ: قَوْلَانِ، وَقُبِلَ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إِنْ أَطْلَقَ: قَوْلَانِ، وَقُبِلَ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا، وَالأَصَحُّ خِلَافُهُ: وَلَا نُكْرَةَ لَهُ، إِنْ دَخَلَ فِي تَغْيِيرِ مُطْلَقٍ. وَإِنْ قَالَتْ: وَلَا نُكْرَة لَهُ، إِنْ دَخَلَ فِي تَغْيِيرِ مُطْلَقٍ. وَإِنْ قَالَتْ: وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخْيرِ، وَذَكَرَ في التَّمْلِيك. وَإِنْ قَالَتْ: وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخْيرِ، وَذَكَرَ في التَّمْلِيك. وَإِنْ قَالَتْ: وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخْيرِ، وَذَكَرَ في التَّمْلِيك. وَإِنْ قَالَتْ: وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّعْدِيرِ. وَهَلْ يُعْمَلُ عَلَى النَلاث. أَو الْوَاحِدَة عَنْدَ عَدَم النِّيَةِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَالظَّاهِر سُؤَاهَا إِنْ قَالَتْ: طَلَقْتُ وَاحِدَةً فِي اخْتَارِي فِي وَاحِدَةً فِي اخْتَارِي فِي وَاحِدَةً فِي اخْتَارِي ظَيْقَةً وَاحِدَةً، لَا اخْتَارِي طَلْقَةً. وَبَطَلَ: إِنْ قَضَتْ بِوَاحِدَةً فِي اخْتَارِي عَلَاقَةً وَاحِدَةً، لَا اخْتَارِي طَلْقَةً وَاحِدَةً، لَا اخْتَارِي طَلْقَةً. وَبَطَلَ إِنْ قَطَتْ بِواحِدَةً فِي الْحَدَارِي عَلَاقَةً وَاحِدَةً، لَا اخْتَارِي طَلَقَةً وَاحِدَةً، لَا اخْتَارِي طَلْقَةً وَاحِدَةً، لَا الْحَتَارِي طَلَقَةً وَاحِدَةً فِي الْحَلَقَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَالْمَا إِلَى الْعَلَى الْعَلْقَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً الْعَلَى الْعَلَو الْمِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَةً الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

<sup>(</sup>١) إن قال : اختاري اليوم كله ، فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لها ؛ لقول مالك : إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسها ، فلا خيار لها ، فكذا إن مضى الوقت الذي جعل الخيار إليه . المدونة [٥/ ٣٧٥] .

تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ فِي تَطْلِيقَتَيْنِ وَمِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَلَا تَقْضِ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ وَبَطَلَ فِي السَّمَطَلِقِ، إِنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ: كَطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلاثًا، وَوُقِفَتْ ؛ إِنْ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا ، وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي المُطْلَقِ ، مَا لَمْ ثُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى عَلَى ضَرَّتِهَا ، وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي المُطْلَقِ ، مَا لَمْ ثُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى أَوْ كَالمُطْلَقِ ؟ . شِئْت ، وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ وَفِي جَعْلِ إِنْ شِئْت أَوْ إِذَا كَمَتَى أَوْ كَالمُطْلَقِ ؟ . تَرَدُّدُدُ : كَمَا إِذَا كَانَتْ عَائِبَةً وَبَلَغَهَا ، وَإِنْ عَيَّنَ أَمْرًا تَعَيَّنَ . وَإِنْ قَالَتْ : اخْتَرْتُ نَفْسِي وَرُوجِي أَوْ بِالْعَكْسِ ، فَالْحُكُمُ لِلْمُتَقَدِّمِ ، وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنجَزِ وَغَيْرِهِ : كَالطَّلَاقِ وَلَوْ عَلَقَهُمَا بِمُغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وَتَزَوَّجَتْ فَكَالْوَلِيّيْنِ . وَبِحُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ ؛ فَهِي عَلَى خِيارِهَا .

وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا؛ وَهَلْ إِنْ مَيَّزَتْ أَوْ مَتَى تُوطَأُ؟ قَوْلَانِ، وَلَهُ التَّفُويضُ لِغَيْرِهَا، وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ؟ قَوْلَانِ. وَلَهُ النَّظُرُ، وَصَارَ كَهِيَ: إِنْ حَضَرَ، أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَلَهَا، إِلَّا أَنْ تُسمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا، أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ ولَمْ يُشْهِدْ قِرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَلَهَا، إِلَّا أَنْ تُسمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا، أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ ولَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِه. فَإِنْ أَشْهَدَ: فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَتْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ: قَوْلَانِ، وَإِنْ مَلكَ رَجُلَيْنِ، فَلَيْسَ لِأَحْدِهِمَا الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ.

## فصل في أحكام الرجعة

يَرْ تَجِعُ مَنْ يَنْكِحُ، وَإِنْ بِكَإِحْرَام، وَعَدَمِ إِذْنِ سَيِّد: طَالِقًا غَيْرَ بَائِنِ فِي عِدَّةِ صَحيح. حَلَّ وَطُؤُهُ بِقَوْلٍ مَعَ نِيَةٍ: كَرَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُهَا، أَوْ نِيَّةٍ عَلَى الأَظْهَرِ، وَصُحِّحَ خِلَافُهُ، أَوْ بِقَوْلٍ وَطُوْهُ بِقَوْلٍ مَعْ نِيَةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ، أَوْ بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نَّيةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ، وَلَا فِي الظَّاهِرِ لَا البَاطِنِ؛ لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نَيةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَ، وَلَا ضَدَاقَ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَانْقَضَتْ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ، وَلَا بِفِعْلٍ دُونَهَا. كَوَطْءِ (١)، وَلَا صَدَاقَ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَانْقَضَتْ

<sup>(</sup>١) من طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ، ثم قبلها في العدة ، أو لامسها بشهوة ، أو جامع في الفرج أو فيها دون الفرج ، أو جردها ، أو نظر إليها ، أو إلى فرجها ، أيكون ذلك رجعة ؟ قال مالك : إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة ، وجهل أن يشهد ، فذلك رجعة ، وإن لم ينو ذلك فليست برجعة . المدونة [٥/ ٣٢٤] .

لَحِقَهَا طَلَاقُهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَلَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ، وُإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا. كَدَعْوَاهُ لَمَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الأصْوَبِ، ولَلِمُصَدَّقَةِ النَّفَقَةُ، وَلَا تُطَلَّقُ لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ، وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَـجْدِيدِ عَقْدٍ بِربْع دينَارٍ، وَلَا إِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ؛ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ، وَفِي إِبْطَالِمِا إِنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الْآنَ فَقَطْ . تَأْوِيلَانِ ، وَلَا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ : إِنْ دَخَلَتْ فَقَدْ ارْتَجَعْتُهَا . كَاخْتِيَارِ الأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا ؟ بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ : إِنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْته وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ ، إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّ فِهِ وَمَبِيتِهِ فِيهَا . أَوْ قَالَتْ : حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْ لِهَا قَبْلَهُ بِهَا يُكَذِّبُهَا ، أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ : كَانَتْ انْقَضَتْ . أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُر ، وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ وَلَـمْ تَـحْرُمْ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أَوْ وَطِيءَ الأَمَةَ سَيِّدُهَا؛ فَكَالْوَلِيَّيْنِ وَالرَّجْعِيّةُ كَالزُّوْجَةِ؛ إِلَّا فِي تَحْرِيمِ الاسْتِمْتَاعَ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا وَالأَكْلِ مَعَهَا، وَصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وسُئِلَ النِّسَاءُ، وَلَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا، وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدُّم وَانْقَطَعَ، وَلَا رُؤْيةُ النِّسَاءِ لَحَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ: كَسَنَةٍ، فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إِلَّا وَاحِدَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِع وَلَا مَرِيضَةٍ: لَمْ تُصَدَّقْ، إِلَّا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ وَحَلَفَتْ فِي: كَالسِّتَّةِ لَا كَالأَرْبَعَةِ وَعَشْرِ، وَنُدِبَ الإِشْهَادُ، وَأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ، وَشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَم، وَالمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ ورَثَتَهَا: كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِي نِكَاح لَازِم لَا فِي فَسْخ: كَلِعَانٍ، وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، إلَّا مَنِ أَخْلِعَتْ، أَوْ فُرِضَ لَمَا وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَمُحَّتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ (١)، وَمُخَكَّرَةً، وَمُمَلَّكَةً.

<sup>(</sup>١) لا متعة لمختلعة ، ولا مصالحة ، ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها ، ولا من اختارت نفسها لعتقها . المدونة [٥/ ٣٣٤] .

### في الإيلاء وما يتعلق به

الإِيلَاءُ: يَمِينُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ، وَإِنْ مَرِيضًا بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ تَعْليقًا؛ غَيْرِ المُرِضِعَةِ (١) وَإِنْ رَجْعِيَّةً أَكْثَرَ مِنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ. وَلَا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ. كَوَالله لَا أُرَاجِعُكِ أَوْ لَا أَطَوُّكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي، أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا، أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مَنْ جَنَابَةٍ أَوْلِا أَطَوُّكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا تَكَلَّفَهُ، أَوْ فِي هٰذِهِ الدَّارِ إِذَا لَـمْ يَحْسُنَ خُرُوجُهَا لَهُ، أَوْ إِنْ لَـمْ أَطَأْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بَبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ غَيْرَ مَدْخولٍ بِهَا. فِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ، وَهُوَ الأحْسَنُ، أَوْ ضَرْبِ الأَجَلِ: قَوْلَانِ فِيهَا. وَلَا يُسمَكَّنُ مِنْهُ كَالظِّهَارِ؛ لَا كَافِرٌ. وَإِنْ أَسْلَمَ؛ إِلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَـيْنَا. وَلَا لأَهْجُرَنَّهَا، أَوْ لَا كَلَّمْتُهَا، أَوْ لَا وَطِئتُهَا لَـيْلًا أَوْ خَهَارًا، وَاجتْهَدَ وَطَلَّقَ فِي: لأَعْزِلَنَّ أَوْ لَا أَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وَإِنْ غَائِبًا، أَوْ سَرْ مَدَ الْعِبَادَةَ بِلَا أَجِلِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَا إِنْ لَهُ يَلْزَمْهُ بِيَهِ مُكُمَّ: كَكُلِّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ، أَوْ خَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا، أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ؛ إِلا مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً، حَتَّى يَطَأَ وَتَبْقَى الْمُدَّةُ، وَلَا إِنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ . نَعَمْ إِنْ وَطِئَ صَامَ بَقِيَّتَهَا وَالأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ ، إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إِنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرَّفْع وَالْحُكْم وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إِن قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالأَوَّلِ وَعَلَيْهِ أُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الأرْجَحُ، أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ ؛ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ : كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ، أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهِ جَائِزٍ، وَانْحَلَّ الإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إِرْثٍ: كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لَا لَهَا، وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ، وَبِتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ، وَإِلَّا

<sup>(</sup>١) قال مالك: فمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاءً، وقد بلغني أن عليًّا بـن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. [الموطأ - باب الإيلاء].

فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا؛ إِنْ لَـمْ يَـمْتَنِعْ وَطُؤُهَا الْـمُطَالَبَةُ بَعْدَ الأَجَلِ بِالْفَيْبَةِ: وَهِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ، وَافْتِضَاضُ البِكْرِ إِنْ حَلَّ، وَلَوْ مَعَ جُنُونٍ، لَا بِوَطْءِ بَـيْنَ فَخِذَيْنِ، وَحَنِثَ إِلا أَنْ يَنْوِيَ الفَرْجَ، وَطَلّقَ إِن قَالَ: لَا أَطَأ بِلَا تَلَوُّم، وَإِلَّا اخْتُبِرَ مَرَّةً وَمَرَّةً، وَصَدِّقَ إِنِ الْحَدُقِ إِنِ الْحَدُقِ إِنِ الْحَدُقُ إِنِ الْحَدُقُ إِنِ الْحَدُقُ إِنِ الطَلاقِ، وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ. وَفَيْئَةُ الْـمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ وَصَدِّقَ إِنِ الْحَدُولِ الْمَلْقَ عَلَيْهِ. وَفَيْئَةُ الْـمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ وَالْمَحْبُولِ وَمُولِ وَمُولِ إِنْ الْحَوْدُ إِنْ رَضِيتُ وَ وَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمِعْتُ الْمُعْرِينِ وَلَمَا اللّهُ وَمِثَلُ عَلَى مَا إِذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَفُرِقَ بِشِدَّةِ الْمُالِ، وَبِأَنَّ الإَسْتِشْنَاءَ يَحْتَمِلُ عَيْرَالْحِلُّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إن حلّ الأجل وهو مريض أو مسجون ، وكانت يمينه بطلاق امرأة أخرى ، أو بعتق عبد لـه بعينه أو بصدقة شيء بعينه ، أو بالله لم يطلق عليه . المدونة [٦/ ٩١] .

### باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

تَشْبِيهُ الْمُسْلِمَ المْكَلَّفِ مَنْ تَحِلّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مَحْرَم أَوْ جُزْئِهِ: ظِهَارٌ. وَتَوَقَّفَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا، وَهُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ، وَبِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ، وَبِوَقْتٍ تَأَبَّدَ، أَوْ بِعَدَم زَوَاج فَعِنْدَ الإِيَاسِ أَوِ الْعَزِيَمَةِ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لَزُومِهِ، وَصَحَّ مِنْ: رَجْعِيَّةٍ وَمُدَبَّرَةٍ، وَمُحْرِمَةٍ، وَمَجُوسِيِّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، وَرَتْقَاءَ لَا مُكاتَبَةٍ وَلَوْ عَجَزَتْ عَلَى الأَصَحِّ، وَفِي صِحَّتِهِ مِنْ كَمَجْبُوبِ: تَأْوِيلَانِ. وَصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا أَوْ عِضْوِهَا، أَوْ ظَهْرِ ذَكَرِ. وَلَا يَنْصَرِفُ للِطَّلاقِ، وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إِذا نَوَاهُ مَعَ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ: كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي، أَو كَأُمِّي؟ تَأْوِيلَانِ وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ أُمِّي، إِلَّا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ، أَوْ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَنُوِّي فِيهَا فِي الطَّلَاقِ فَالْبَتَاتُ: كَأَنْتِ كَفُلانَةَ الأَجْنَبِيَةِ (١)؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ، أَو كابْنِي، أَوْ غُلَامِي، كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ. وَلَزِمَ بِأَيِّ كَلَام نَوَاهُ بِهِ (٢)؛ لَا بِإِنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي، أَوْ لَا أَعُودُ لِـمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي، أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ: وَتَعَدَّدَتِ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَادَ ثُمَّ ظَاهَرَ، أَوْ قَالَ : لأَرْبَعِ مَنْ دَخَلَتْ، أَوْ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ، أَوْ أَيَّتَكُنَّ؛ لَا إِنْ تَزَوَّجْتُكُنَّ ، أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ . أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، أَوْ كَرَّرَهُ ، أَوْ عَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ كَفَّارَاتٍ فَتَلْزَمَهُ ، وَلَهُ المُشُّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الأرْجَح ، وَحَرُمَ قَبْلَهَا الإسْتِمْتَاعُ ، وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ ، وَوَجَبَ إِنْ خَافَتْهُ رَفْعُهَا لِلْحَاكِم ، وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا ؛ إِنْ أُمِنَ ، وَسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ: كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؛ لَا إِنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ: كَإِنْ تَزَوَّ جْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ

<sup>(</sup>١) إن قال : أنت عليَّ كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر ، فهي البتات . المدونة [٦/ ٥٠].

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا فكل كلام نوى له به الظهار ظهار [التاج والإكليلُ: ٤/ ١٢٠ ، مواهب الجليل: ٤/ ١٢٠].

فَقَالَ : هِيَ أُمِّي فَظِهَارٌ. وَتَجِب بِالْعَوْدِ، وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ، وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تَجْزِيءُ قَبْلَهُ. وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ، أَوْ مَعَ الإِمْسَاكِ؟ تَأْوِيلانِ وَخِلَافٌ. وَسَقَطَتْ؛ إنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا وَمَوْتِهَا، وَهَلْ تُجْزِىءُ إِنْ أَتَمَّهَا؟ تَأْوِيلَانِ، وَهِيَ إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ لَا جَنِينٍ وَعَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ ، وَمُنْقَطِع خَبَرُهُ مُؤْمِنَةٍ، وَفِي الْعَّجَمِيِّ: تَأْوِيلَانِ. وَفِي الْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ: قَوْلَانِ، سَلِيمةٍ عَنْ: قَطْعِ أَصْبُعِ، وَعَمَّى، وَبَكَمٍ، وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ، وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ، وَقَطْع أُذُنَيْنِ، وَصَمَمِ، وَهَرَمِ، وَعَرجِ: شَدِيدَيْنِ، وَجُذَامٍ، وَبَرَصٍ، وَفَلَجِ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ، لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ وَمْحَرَّرَةٍ لَهُ لا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَفِي إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُ وَ عَنْ ظِهَادِي: تَأْوِيلَانِ وَالْعِتْقِ؛ لَا مَكَاتَبٍ، وَمُدَبَّرٍ ونَحْوِهِمَا، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكُمِّلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ لَا أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ أَرْبَع، وَيُجْزِىءُ: أَعْوَرُ، وَمَغْصُوبٌ، وَمَرْهُونٌ، وَجَانٍ؛ إِنْ افْتُدِيَا، وَمَرَضٍ، وَعرَج خَفِيفَيْنِ، وَأُنْمُلَةٍ ، وَجَدْع فِي أُذُنٍ وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، إِنْ عَادَ وَرَضِيَهُ ، وَكُرِهَ الْحَصِيُّ ، وَثُدِبَ أَنْ يُصَلِّي وَيَصُومَ ، ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الأَدَاءِ ؛ لَا قَادِرٍ . وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ : لِكَمَرَضٍ ، أَوْ مَنْصِبٍ ، أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَتُحَمَّ الأوَّلُ إِنْ انْكَسَرَ مِنْ الثَّالِثِ ، وَلِلسَّيِّدِ الْمُنْعُ ؛ إِنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خَرَاجَهُ ، وَتَعَيَّنَ لِـذِي الـرِّقِّ ، وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ ، وَقَدْ الْتَزَمَ عِتَقَ مَنْ يَـمْلِكُهُ لِعَشْرِ سِنِـينَ، وَإِنْ أَيْسَرَ فِـيهِ: تَـهَادَى؛ إِلَّا أَنْ يُفْسِدَهُ. وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي: كَالْيَوْمَيْنِ(١)، وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ: جَازَ. وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنَّ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا: كَبُطْلَان الإِطْعَام، وَبِفِطْرِ السَّفرِ، بِمَرَضِ هَاجَهُ، لَا إِنْ لَمْ يَهِجْهُ: كَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِكْرَاهِ، وَظَنِّ غُرُوبٍ، وَفِيهَا وَنِسْيَانٍ، وَبِالْعِيدِ إِنْ تَعَمَّدَهُ؛ لَا جَهِلَهُ. وَهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَإِلَّا اسْتَأْنُف، أَوْ يُفْطِ رُهُنَّ وَيَبْنِي؟ تَا فِيلَانِ، وَجَهْ لُ رَمَضَانَ: كَالْعِيدِ عَلَى الأرْجَرِ،

<sup>(</sup>١) لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين ونحوهما أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه ، وإن كان قد صام أيامًا فها ذلك عليه ، وليمض على صومه . المدونة [٦٤ /٦] .

وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَشُهِّرَ أَيْضًا الْقَطْعُ بِالنَّسْيَانِ؛ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمٍ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ مَوْضِعَ يَوْمَيْنِ: صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتَهَاعَهَمَا: صَامَهُمَا وَقَضَى الأَرْبَعَةَ، مَوَ الْمُسْلِمِينَ: لِكُلِّ مُدَّ وَثُلْثَانِ بُرًّا، وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ ثُمَّ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ: لِكُلِّ مُدَّ وَثُلُقَانِ بُرًّا، وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ عُمْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعَدْلُهُ، وَلَا أُحِبُ الْعَذَاءَ وَلَا الْعَشَاءَ: كَفِدْيَةِ الأَذَى، وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ عُمْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعَدْلُهُ، وَلَا أُحِبُ الْعَذَاءَ وَلَا الْعَشَاءَ: كَفِدْيَةِ الأَذَى، وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ الْأَوْلُ فَيْرِ فَى الْفَطْرِ: فَعَدْلُهُ، وَلَا أُونَ لَكُ وَوْلَانِ فِيهَا وَتُؤُولَٰتَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ اللَّوْلَ لَهُ وَلَانِ فِيهَا وَتُؤُولَٰتَ أَيْضًا عَلَى أَنْ اللَّوْلَ لَهُ وَلَانِ فِيهَا وَتُؤُولَٰتُ أَيْضًا عَلَى أَنْ اللَّوْلَ لَهُ وَلَا يَعْنِ فَوْلَانِ فِيهَا أَوْلَ لَكُ مُولِ الْعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَوْنَ لَهُ فَيْ الْإِطْعَامِ، وَهَلْ هُو وَهُمْ لِأَنَّهُ إِنْ أَوْنَ لَهُ أَوْلَ لَكُ أَوْلَ لَكُ مَا لَكُ إِلَيْكَ لَلْهُ السَّيِّدِ لَهُ السَّيِّ لَلْمَا عَلَى السَيِّدِ لَهُ السَّوْمَ، أَوْ الْوَاجِبُ، أَوْ الْعَاجِزِ حِينَتِذٍ فَقَطْ ؟ تَأُويلَاتٌ ، وَفِيهَا إِنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ مَ فِي الْيَمِينِ أَجْرَاجُهُ وَفِي السَّيِّ لِكُولِكُ مُ مُنْ مَاتَتْ وَلَا لَوْ يَعْنَى ثَلَامُ عَنْ الْمَعْمِعِ كَمَّلَ ، وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ ، وَلَوْ أَعْتَى ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعِمِعِ كَمَّلَ ، وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ ، وَلَوْ أَعْتَى ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثً عَنْ ثَلَامُ مِنْ وَاحِدَةً مِنْهُنَ أَوْ طَلَقَتْ .

# في أحكام اللعان وما يتعلق به

إِنَّما يُلَاعِن زَوْجٌ وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا، لَا كَفَرَا إِنْ قَذَفَهَا بِزِنا فِي نِكَاحِهِ، وَإِلَّا حُدَّ تَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ، وانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ (١)؛ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْرَاءَ، وَبِنَفْي حَمْلِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوِ التَّوْأَمُ بِلِعَانٍ مُعْجَّل: كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ ؛ إن لم يطأها بعد وضع ، أو لمدَّةٍ لا يلحقُ الوَلَدُ فيها لِقِلَّةٍ ، أو لِكَثْرَةٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ بَحَيْضَةٍ؛ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيهِ ، إلَّا أَنَّ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرِ أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ، أَو ادَّعَتْهُ مَغْرَبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقيٍّ، وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ، أَوْ لِعَانِهِ. خِلَافٌ، وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤَيَةٍ وادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا، وَعَدَمَ الاسْتِبْرَاءِ فَلِهَالِكِ فِي إِلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أَقْوَالُ ابْنُ الْقَاسِم: وَيُلْحَقُ إِنْ ظَهِرَ يَوْمَهَا، وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ. وَإِنْ بِسَوَادٍ وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إِنْ أَنَزَلَ وَلَا بِغَيْر إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلّ، وَلَاعَنَ فِي نَفْي الْحَمْلِ مُطْلَقًا، وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائَنٍ، وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ؛ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ؛ لَا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ، وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمُيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ المَّالُ ، وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْع أَوْ حَمْل بِلَا عُذْرٍ: امْتَنَعَ وَشَهِدَ بِاللهُ أَرْبَعًا لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي ، أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي ، وَوَصَلَ خَامِسَةً بِلَعْنَةِ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ . أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتَهَا ، وَأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي ، أَوْ مَا زَنَيْتُ، أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللهَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَوَجَبَ: أَشْهَدُ، وَاللَّعْنُ وَالغَضَبُ، وَبِأَشْرَفَ الْبَلَدِ، وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، وَنُدِبَ إِثَرَ صَلَاةٍ وَتَخْوِيفُهُمَا، وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخْامِسَةِ، وَالقَوْلُ بِأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) من قال : رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك ، إلا أني قد وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ، ولم أستبرأ ، فإنه يلاعن . المدونة [٦/ ١١٠] .

مُوجِبَةُ العَذَاب، وَفِي إِعَادَتِها إِنْ بَدَأَتْ: خِلَافٌ: وَلَاعَنَتِ الذِّمِّةُ بِكَنِيسَتِهَا وَلَمْ مُوجِبَةُ العَذَاب، وَفِي إِعَادَتِها إِنْ بَدَأَتْ: خِلَافٌ: وَلَاعَنَا؛ تُحْبَرْ، وَإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا: كَقَوْلِهِ : وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ، وَتَلَاعَنَا؛ إِنْ رَمَاهَا بِغَصبِ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ يَظُهَرْ، وَتَقُولُ: مَا زَنَيْتُ، وَلَقَدْ غُلِبْتُ؛ وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ: كَصَغِيرَةٍ تَوَطأَ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ فَقُولُ: مَا الْتَعَنَ ثَقَطْ: كَصَغِيرَةٍ تَوَطأَ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ فَقَطْ: كَصَغِيرَةٍ تَوَطأَ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ، ثُمَّ اللَّهَ الْتَعَنَ فَقَطْ: كَصَغِيرَةٍ تَوَطأَ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَكَالْأَمَةِ، وَلاقَلَّ؛ فَكَالزَّوْجَةِ وَحُكُمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّأُو لَمْ وَلَاتَعَنَ أَوْ لَمْ يُعْلَمُ إِنْ فَكَالزَّوْجَةِ وَحُكُمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الشَيْرَى وَقَطْعُ نَسَبِهِ، وَبِلِعَانِهَا: وَوْجَةَ فُرُ مُرْمَتِهَا، وَإِنْ مُلِكَتُ أَو انْفَشَ حَلْهَا، وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ: كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَطْهُرِ، وَلِعَانِهَا: وَإِنْ السَّلَحُقَ أَحَدُ التَّوْأَعَيْنِ: لِحَقَا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَةٌ فَبَطْنَانِ ، إلَّا أَنَهُ قَالَ : إِنْ أَقَرَّ عُلَى النَّوْلُ : إِلَنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ : إِنَّا أَلَقُولُ النَّقُولُ : النَّوْ أَمَيْنِ : لِخَقَا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَةٌ فَبَطَنَانِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَلْ يَتَأْتُونُ الْمُؤَلِّ : الشَوْلَ النَّسَاءُ . فَإِنْ قُلْنَ : إِنَّهُ قَلْ يَتَأْتُحُومُ هَكُذَا لَمْ يُعَدَّ الْأَولُ : الشَوْلَ النِسَاءُ . فَإِنْ قُلْنَ : إِنَهُ قَلْ يَتَأْتُومُ هَكُولُ الْمُ يُعَدَّ الْمُ الْعُذَا الْمُ يُعَلِى النَّالِ الْمُسَاءُ . فَإِنْ قُلْنَ : إِنَّهُ قَلْ يَتَأْتُولُ الْمُ الْمُؤْمِ الْعُلْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة ، لاعن وحُد الثلاثة [الشرح الكبير : ٢/ ٢٦٤] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدًا ، ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد ، فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حُدَّ ولحقا به جميعًا ، وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان [التاج والإكليل: ٤/ ١٣٩].

# في العدَّة

تَعْتَدُّ حُرَّةٌ؛ وَإِنْ كِتَابِيَّةً أَطَاقَتِ الْوَطْءَ بِخَلْوَةِ بَالِغ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمْكَنَ شَعْلُهَا مِنْهُ وَإِنْ نَفَيَاهُ، وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا لَا بِغَيْرِهَا، إِلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ حَمْلٌ، وَلَـمْ يَنْفِهِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ، وَذِي الرِّقِّ قُرْءَانِ وَالْـجَمِيعُ لِلإِسْتِبْرَاءِ، لَا الأوَّلُ فَقَطْ عَلَى الأرْجَح، وَلَوِ اعْتَادَتْمُهُ فِي: كَالسَّنَةِ أَوْ أَرْضَعَتْ، أَوِ اسْتُحِيضَتْ وَمَيَّزَتْ، وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِع فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أُوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً، إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ تُمَيِّرْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَب، أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةٍ. كَعِدَّةِ مَنْ لَـمْ تَرَ الْحَيْضَ وَالْيَائِسَةِ وَلَوْ بِرِقٌ، وَتُمِّمَ مِنَ الرَّابِعِ فِي الْكَسْرِ، وَلَغَى يَوْمُ الطَّلَاقِ، وَإِنْ حَاضَتْ فِي السَّنَةِ انْتَظَرَتِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، ثُمَّ إِنِ احْتَاجِتْ لِعِدَّةٍ، فَالثَّلَاثَةُ، وَوَجَبَ إِنْ وُطِئَتْ بِزِنَا أَوْ شُبْهَةٍ، فَلَا يَطَأُ الزَّوْجُ ، وَلَا يَعْقِدُ، أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ وَلَا يُرْجَعُ لَمَا قَدْرُهَا، وَفِي إِمْضَاءِ الْوَلِيِّ وَفَسْخِهِ: تَرَدُّدٌ. وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطّلَاقِ، وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، إِنْ طَلِّقَتْ لِكَحَيْضِ. وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَرُوجِعَ النِّسَاءُ فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُـهُ ؟ وَفِي أَنَّ المُقْطُوعَ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثِيَاهُ يُولَدُ لَهُ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ. أَوْ لَا ؟ وَمَا تَرَاهُ الْيَائِسَةُ ، هَلْ هُوَ حَيْضٌ لِلنِّسَاءِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إِنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا ، وَانْتَقَلَتْ لِلْإِقْرَاءِ(١) وَالطُّهْرُ كَالْعِبَادَةِ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَحِقَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ وَتَرَبَّصَتْ إِنْ ارْتَابَتْ بِهِ ، وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا؟ خِلافٌ. وَفِيهَا لَوْ تَزوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْس بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَوَلَدَتْ لِخَمسَةٍ لَـمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَحُدَّتْ وَاسْتُشْكِلَتْ، وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ وَإِنْ دَمَّا اجْتَمَعَ، وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إِنْ فَسَدَ:

<sup>(</sup>١) أما الصغيرة التي ترى الدم بعدما أخذت في عدة الأشهر ، ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور [التاج والإكليل: ٤/ ١٤].

كَالذِّمْيَّةِ تَحْتَ ذِمِّيٍّ، وَإِلَّا فَأَرْبَعَهُ أَشْهُ وَعَشْرٌ؛ وَإِنْ رَجْعِيَّةً إِنْ تَسَمَّتُ فَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا، وَقَالَ النِّسَاءُ: لَا رِيْبَة بِمَا، وَإِلَّا انْتَظَرَّمُّا إِنْ دَخَلَ بِمَا وَتَنَصَّفَتْ بِالرَّقِّ، وَإِنْ لَمْ تَحِثْ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، إِلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَتِسْعَةٌ، وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسْلُ زَوْجِهَا، وَلَوْ تَزْوَجَتْ وَلَا مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ، وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمِ وَلَا مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ، وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ السَّانَفَتِ الْعِدَّةَ مِنْ إِفْرَادِهِ وَلَمْ يَرِثْهَا إِنِ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرِثَتُهُ فِيها، إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ مِنَا فَيَ الْمُوتُ وَلَا مَوْتُ زَوْجِ فِمِيَّةً أَسْلَمَتْ، بِخِلَاف الْمُتَوقَى عَنْهَا إِن انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرِثَتُهُ فِيها، إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْمُتَوقَ فَي الْمُولَقِ فَالْ تَقْضَتْ عَلْى الْمَعْرَفُ وَوَرِثَتُهُ فِيها، إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ وَلَوْ الشَّرُيَةِ وَمَنْ أَنْ وَلَا مَوْتَلَقَةً ، وَيَغْرَهُ مَا تَسَلَقَتْ، بِخِلَاف الْمُتَوقَى عَنْهَا وَلَا اللَّهُ لِللَّ الْمُعْرَفُ وَإِنْ الشَّرُيَةُ لِلطَّلَاقِ فَالْ تَفَعَتْ حَيْضَةً لَا إِنْ مُصَاتُ مَنْ اللَّهُ لِلَا مُعْتَلَقُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفُ وَالْوَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَقُ وَالْوَلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُقَلِقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَاقُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْفَيْمَ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرُولُ وَلَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُلْاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ

## فُصْلٌ في مسائل زوجة المفقود

وَلِزَوْجَةِ المُفْقُودِ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي ، وَالْوَالِي ، وَوَالِي الْمَاءِ ، وَإِلَّا فَلِجَهَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُؤَجَّلُ الْحُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرَهِ، ثُم اعْتَدَّتْ: كَالْوَفَاةِ وَسَقَطَتْ بِهَا النَّفَقَةُ. وَلَا تَحْتَاجُ فِيها لإِذْنِ، وَلَيْسَ لَمَا الْبَقَاءُ بَعْدَهَا، وَقُدِّرَ طَلَاقٌ يَتَحَقَّقُ بِدْخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ لِلأَوَّلَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ وَقُدِّرَ طَلَاقٌ يَتَحَقَّقُ بِدْخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ لِلأَوَّلَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَوْ مَاتَ فَكَالُولِيَّينِ، وَوَرِثْتِ الأَوَّلِ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عَلَى اللَّهُ حَيُّ أَوْ مَاتَ فَكَالُولِيَّينِ، وَوَرِثْتِ الأَوَّلِ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عَلَى اللَّهُ مَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) يعني : الحمامات العامة التي كانت قبل عصرنا والتي كان يُغتسل بها الناس.

المَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ: أَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتُ أَوْ بِشهَادَةِ غَيْرِ عَدَلَيْنِ فَيُفْسَخُ، ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ، فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولٍ، وَالضَّرْبُ لِواحِدَةٍ: ضَرْبٌ لِبَقِيَّتْهِنَّ، وَإِنْ أَبْيَنَ، وَبَقِيتُ أُمُّ وَلَدِهِ، وَمَالُهُ، وَزَوْجَةُ الأسِيرِ وَمَفْقَودِ أَرْضِ الشِّرْكِ لِلَّتْعَمِيرِ، وَهُوَ سَبْعُونَ، وَاخْتَارَ الشَّيْخَانِ: ثَمَانِينَ، وَحُكِمَ بِخَمْسِ وَسَبْعِينَ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالأَقَلُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى التَقْدِيرِ، وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ. وَإِنْ تَنَصَّرَ أَسيرٌ فَعَلى الطَّوْعِ(١)، وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ المسْلِمِينَ بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ. وَهَلْ تُتَلَوَّمُ وَيُجْتَهَدُ ؟ تَفْسِيرَانِ. وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ كَالمُنتَجِع لِبَلَدِ الطَّاعُونِ ، أَوْ فِي زَمَنِهِ وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظرِ وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْمُحْبُوسَةِ بِسَبَيِهِ فِي حَيَاتِهِ : السُّكْنَى ، وَلِلْمُتَوَقِّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمُسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ ، لَا بِلَا نَقْدٍ ، وَهَلْ مُطْلَقًا ؟ أَوْ إِلَّا الْوَجِيبَةَ ؟ تَـأُويلَانِ . وَلَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ إِلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا ، إِلَّا لِيَكُفَّهَا ، وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ، وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا، وَاتُّهِمَ. أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ بِشرْطٍ فِي إجَارَةِ رَضَاعِ، وَانْفَسَخَتْ، وَمَعَ ثِقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْعِدَّةِ، إِنْ خَرَجَتْ صَرُورَةً فَهَاتَ، أَوْ طَلْقَهَا فِي: كَالثَّلَاثَةِ الأيَّام، وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ خَرَجَ: لِكَرِبَاطٍ: لَا لِـمُقَامٍ، وَإِنْ وَصَلَتْ، وَالأَحْسَنُ، ولَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهِرٍ، وَالمُخْتَارُ خِلَافُهُ وَفِي الانْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهَا أَوْ أَبْعَدَهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا، وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا، وَمَضَتِ الْمُحْرِمَةُ أَوْ الْمَعْتَكِفَةُ أَوْ أَحَرَمَتْ وَعَصَتْ، وَلَا سُكْنَى لأَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأُ، وَلَمَا حِينَئِذٍ الانْتِقَالُ مَعَ سَادَتِهَا: كَبَدَوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ، أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُ المقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا: كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارٍ سُوءٍ، وَلَزِمَتِ الثَّانِي والثَّالِثَ، وَالْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا طَرَفَي النَّهَارِ؛ لَا لِضَرَدِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ، وَرَفَعَتْ لِلْحَاكِمِ، وَأَقْرَعَ لِمَنْ يَخْرُجُ، إِنْ أَشْكَلَ. وَهَلْ لَا سَكنَى لِمَنْ سَكَنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ

<sup>(</sup>١) فلا تُنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته ، أو تنصر طائعًا ، أو لا يعلم طائعًا أم مكرها فيفرق بينهما ويوقف ماله ، إن أسلم رجع إليه [التاج والإكليل: ١٦١/٤].

طَلَقَهَا؟ قَوْلَانِ، وَسَقَطَتْ، إِنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِهِ: كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ، وَللغُرَمَاءِ بَيْعُ الدَّارِ فِي فِي الْمُتَوَقَّى عَنْهَا؟ فَإِنِ ارْتَابَت: فَهِي أَحَقُّ، وَلِلْمُشْتَرِي الْبَخِيَارُ، وَللزَّوْجِ فِي الْأَشْهُرِ، وَمَعَ تَوَقُّعِ الْبَحَيْضِ: قَوْلَانِ. وَلَوْ بَاعَ إِنْ زَالَتِ الريبَةُ: فَسَدَ. وَأَبْدِلَتْ فِي: الْأَشْهُرِ، وَمَعَ تَوَقُّعِ الْبَحَيْضِ: قَوْلَانِ. وَلَوْ بَاعَ إِنْ زَالَتِ الريبَةُ: فَسَدَ. وَأَبْدِلَتْ فِي: النَّهُدِمِ، وَالمُعارِ، وَالمُسْتَأْجَرِ المُنْقَضِي المُدَّةَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانَيْنِ: أُجِيبَتْ ؛ وَامْرَأَةُ الأَنْهِدِمِ، وَالمُعارِ، وَالمُسْتَأْجَرِ المُنْقَضِي المُدَّةَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانَيْنِ: أُجِيبَتْ ؛ وَامْرَأَةُ الأَمْرِ وَنَحْوَهُ: لَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ، وَإِنْ ارْتَابَتْ كَاخُبُسِ حَيَاتَهُ ؛ بِخِلَافِ حُبُسِ مَسْجِدٍ اللهُ عِيْرِجُهَا الْقَادِمُ، وَإِنْ ارْتَابَتْ كَاخُبُسِ حَيَاتَهُ ؛ بِخِلَافِ حُبُسِ مَسْجِدٍ بِيلِهِ، وَلِأُمْ وَلَدٍ يَمُوتُ عَنْهَا: السُّكْنَى. وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ: نَفَقَةُ الْحُمْلِ: كَالمُوتِ عَنْهَا: السُّكْنَى، وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ: نَفَقَةُ الْحُمْلِ: كَالمُوعِ؟ قَوْلَانِ. وَالمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَصَلَتْ، وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِنْ لَمْ تَعْمِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِئِ؟ ؟ قَوْلَانِ.

# فَصْلٌ في أحكام الاستبراء

يَجِبُ الإِسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمُلْكِ ، إِنْ لَمْ توقَنِ الْبَرَاءَةُ وَلَمْ يَكُنْ وَطُوهَا مُبَاحًا، وَلَمْ تَحُرُمْ فِي الْسَمْسَتَقْبِلِ، وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتِ الْوَطْءَ، أَوْ كَبِيرَةً: لَا تَحْمِلَانِ عَادَةً أَوْ وَحَشًا، أَوْ يَكُرًا أَوْ رَجَعَتْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ سَبْي، أَوْ غَنِهَ، أَوْ السُّتُرِيَتْ وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً وَطُلُقَتْ قَبْلَ الْبُنَاءِ: كَالْهَوْطُوءَةِ إِنْ بَيعَتْ أَوْ زُوِّجَتْ وَقَبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا. وَجَازَ وَطُلُقَتَ قَبْلَ الْبُنَاءِ: كَالْهَ مُوْطُوءَةِ إِنْ بَيعَتْ أَوْ زُوِّجَتْ وَقَبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا. وَجَازَ وَطُلُقَتَ يَرْويَجُهَا قَبْلَهُ، وَاتَّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْهُمْ يَرِي عَلَى وَاحِدِ (١)، وَكَالْمَوْطُوءَةِ بِاشْتِبَاهٍ، أَوْ سَاءَ الظَّنُّ: كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ لِكَغَافِبٍ، أَوْ مَحْبُوبٍ أَوْ وَكَالْمَوْطُوءَةِ بِاشْتِبَاهٍ، أَوْ سَاءَ الظَّنُّ: كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ لِكَغَافِبٍ، أَوْ مَحْبُوبٍ أَوْ وَكَالْمَوْطُوءَةِ بِاشْتِبَاهٍ، أَوْ السَتُبْرِئَتُ أَوْ عَنْدِهِ، وَبِهِمَوْتِ سَيِّدٍ، وَإِنْ السَتُبْرِئَتُ أَوْ مَحْبُوبٍ أَوْ لَكَعَافِبٍ، أَوْ السَتُبْرِئَتُ أَوْ وَمَوْتَ سَيِّدٍ، وَلِلْعَتْقِ، وَإِنْ السَتُبْرِئَتُ أَوْ السَّتُ مِعْتَى وَالْقَتْ إِنْ السَتُبْرِئَتُ أَوْ مَرَضَتْ مَوْتِ سَيِّدٍ، وَلِالْعِتْقِ، وَالسَتَبْرِعَتْ أَوْ أَرْضَعَتْ، أَوْ مَرضَتْ، أَوْ السَتُجِيعَةُ وَإِلْ الْسَتُبْرِعَةُ وَإِلْ السَّتُ مِنَاءً وَإِلْ السَّيْرَاءً وَلَا السَّيْرَاءً وَلَا السَّيْرَاءً وَلَا الْ سَعْرَاءً وَلَا الْمَاءُ وَالْ لَا الْمُلْقِ الْوَطْءَ (١٠)، أَوْ حَاضَتْ تَحْتَ وَكُومَ فِي زَمَتِهِ: الإِسْتِمْتَاعُ، وَلَا السَّيْرَاءً وإِنْ لَلْ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ فَإِنْ الْمَاتُولُ الْمُ الْعَوْلُ وَلَا الْمَاءُ وَلَا الْمَاعِيْرَةِ، وَلَا الْسَعْرِيَةِ وَلَا الْمُولِ الْمَاعِقِ الْوَطْءَ الْوَلَهُ وَالْمُ وَالْمَاعُ وَلَا الْمَاعِيْرَةِ وَلَا الْمَاعِلُولُ اللْمُ الْمُعَلِقُ الْوَلَاءُ وَالْمَاعُونُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ وَالْمَاعُولُ الْمُولِ الْمَاعِلُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمَاعُولُ الْمُؤْمَا الْمَاعُولُ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمَاعِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا الْمَاعُولُ الْمُؤْمِ الْمَاعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ

<sup>(</sup>١) ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها ، ولا يجوز للمشتري أيضًا وطؤها حتى يستبرئها ، وإن اتفقا على استبراء واحد جاز . التلقين [٢/ ٣٩٦] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك: إن الصغيرة التي لا تطيق الحمل ، وإن أمن منها الحمل تستبرأ ، وهذا شديد [التاج والإكليل: ٤/ ١٧٠].

يَدِهِ: كَمُودَعَةٍ وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ، وَلَمْ تَخُرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سِيِّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَ تَزَقَجَ، أَوْ الشَّتَرَى زَوْجَتَهُ، وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ، فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرَاةَ وَقَدْ دَخَلَ ، أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ الشَّتَرَى زَوْجَ إِلّا بِقُرْ أَيْنِ : عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ عَجَزَ المُكَاتِبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ ، لَمْ ثَكِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجٍ إِلّا بِقُرْ أَيْنِ : عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ بِعَيْمَةٍ : كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، أَوْ اسْتَبْرًا أَبٌ جَارِيَةَ البَيهِ ثُمَّ وَطِئْهَا ، وَتَعْرَفُهُ السِّبْرُاءِ أَوْ أَكْثُرُهَا ؟ تَأْوِيلَانِ ، أَوْ اسْتَبْرًأَ أَبٌ جَارِيَةَ البَيهِ ثُمَّ وَطِئْهَا ، وَتُعْوِيهِ وَعَلَيْهِ الأَقْلُ . وَيُسْتَحْسَنُ إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرِ بِخِيَادٍ لَهُ . وَتُعْوِلِهِ بَعْرُهِمَا الْاَنْتِقَالُ، وَمُهِا عَنْدَ مَنْ وَتُولَّ عَلَى الْوُجُوبِ أَيْضًا، وَتَتَوَاضَعُ الْعَلِيَّةُ، أَوْ وَخْشٌ أَقَرَ الْبَائِعُ بِوَطِئِهَا عِنْدَ مَنْ وَتُولِقَ فَيْ اللَّهُ وَمِنْ وَالشَّأَنُ النِّسَاءُ، وَإِذَا رَضِيا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لأَحِدِهِمَا الاَنْتِقَالُ، وَمُهِيَا عَنْ أَحَدِهِمَا يُولِ وَالشَّأَنُ النِّسَاءُ، وَإِذَا رَضِيا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لأحَدِهِمَا الاَنْتِقَالُ، وَمُهِيَا عَنْ أَحَدِهِمَا وَ وَحْشُ أَوْ وَخْشُ أَقَرَ الْبَعَ عَلَى الْعَلِيَةُ وَلَى السَّامِ وَالْمَعْقَ فِي وَالِمَ وَالْمَ وَالْمَعْقَ فِي وَالْمَوْنَ وَقَوْمِ اللْعَلَيْمُ وَلَانِ وَمُعْتَدَةً وَ وَالْمَوْنُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْ الْتَعَلَى إِنْ لَمَ وَلَا لَمَنْ وَالْمَوْنَ لَعْمَ الْمَعْرَبُ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْ وَالْمَوْنَ وَلَا لَوْ الْقَالَةِ وَلَا لَوْمُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْمُسْتَرِي . وفَسَدَ إِنْ لَمَ الْعَلْمَ الْمَعْمَ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَى الْمَلْ الْمُعْتَى الْمُ الْعَلَى الْمُعْمَى الْمُعْرَفِي الْمَلْمُ الْمَعْلَى اللْمُولُ الْعَلَى الْعَلْمَ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْعُلْمُ الْمُعْلِ الْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْعُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ ال

## فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

إِنْ طَرَأَ مَوْجِبٌ قَبَلَ تَهَامِ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ الْهَدَمَ الأوَّلُ وَائْتَنَفَتْ: كَمُتَزَوِّجِ بَائِنَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ، بَعْدَ الْبِنَاءِ، أَوْ يَمُوتُ مُطَلِّقًا، وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدِ ثُمْ يُطَلِّقُ، وَكَمُرْ تَجِعٍ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُ، بَعْدَ الْبِنَاءِ، أَوْ مَاتَ إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَطْوِيلِ فَتَبْنِي المُطَلَّقَةُ؛ إِنْ لَمْ يُمَسَّ، وَكَمُعْتَدَّةٍ وَطَأَهَا المُطلَقِ، أَوْ عَيْرُهُ فَاسِقًا بِكَاشْتِبَاهِ، إِلَّا مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ: كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدِ مَاتَ زَوْجُهَا، وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ، وَهَدَمَ وَضِعُ مَمْ لِ أُخِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَبِفَاسِدٍ أَثْرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ: لَا الْوَفَاةِ، وَعَلَى كُلِّ الأَقْصَى مَعَ الإِلْتِبَاسِ: كَمَرْ أَتَيْنِ إحْدَاهُمَا وَبِفَاسِدٍ أَثْرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ: لَا الْوَفَاةِ، وَعَلَى كُلِّ الأَقْصَى مَعَ الإِلْتِبَاسِ: كَمَرْ أَتَيْنِ إحْدَاهُمَا وَبِفَاسِدٍ أَثْرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ: لَا الْوَفَاةِ، وَعَلَى كُلِّ الأَقْصَى مَعَ الإِلْتِبَاسِ: كَمَرْ أَتَيْنِ إحْدَاهُمَا وَبِفَاسِدٍ أَثْرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ: كَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَةً ثُمَّ مَاتَ النَّقُومِ مَعْ وَلَاثِ مِنْ عِدَّةً الأَمْةِ أَوْ جُهِلَ ؟ فَوْلَانِ مَا السَّيلُ وَ أَوْ الْمَالَةُ وَ أَوْلُ الْأَوْلُ وَعَلَى كُلُّ الْأَوْلُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا فَعَلَى عُلَوْ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْقَاقِ وَهُولَ وَهُ مُولَ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَلَا فَرَامُ اللَّالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمَالُونَ عَلَى الْأَلَقَ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالَعُمُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ وَلَا اللْعَلَ الْمُلْولِ وَمَا الْمَلُولُ الْمَالُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُ السَّالِقُ الْمَلْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللْفُولُ الْمَالُ الْمُعَلِى الْمَلْ اللَّذِي الْمُلْلُمُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُلَالِ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِلُ الللَّولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ اللَّولُ اللَّلَامُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّالَقُلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْم

## في أحكام الرّضاع

حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ وَإِنْ مَيِّنَةً وَصَغِيرَةً، بِوَجُورٍ، أَوْ سَعُوط أَوْ حُقْنَةٍ تَكُونُ غِذَاءً أَوْ خُلطَ، لَا غُلِبَ، وَلَا كَمَاءٍ أَصفَرَ، وَبَهِهِ، وَاكْتِحَالٍ بِهِ: مُحَرَّمٌ إِنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ، أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ؛ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي، وَلَوْ فِيهِهَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ؛ إلَّا: أُمَّ أَخِيكَ، وَأُخْتِكَ، وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ؛ وَجَدَّة وَلَدِكَ، وَأُخْتَ وَلَدِكَ، وَأُمَّ عَمِّكَ، وَعَمَّتِكَ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ، فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنَ الرَّضَاعِ. وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ، وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِإنْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ. واشْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيمَ؛ وَلَوْ بِحَرَام لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا لأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ: كَمُرْضِعَةِ مُبَانَتِهِ أَوْ مُرْتَضِع مِنْهَا. وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ اخْتَارَ، وَإِنِ الْأَخِيرَةَ، وإِنْ كَانَ قَدْ بَنَي بِهَا حَرُمَ الجَمِيعُ، وَأُدِّبَتِ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلإِفْسَادِ. وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ (١): كَقِيَام بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ؛ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ؛ فَالْكَفَّارَةِ. وَإِنْ ادَّعَاهُ فأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ: وَلَمَا النَّصْفُ، وَإِنْ ادَّعَتْهُ فأَنْكَرَ: لَـمْ يَنْدَفِعْ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ. وَإِقْرَارُ الأَبُوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ، لَا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الإعْتِذَارَ ، بِخِلَافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنزُّهُ وَيَثْبُتُ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ ؛ وَبِامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوّ ؟ تَرَدُّدُ ، وَبِرَجُلَيْنِ لَا بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا . وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا . وَرَضَاعُ الْكُفْرِ : مُعْتَبَرٌ . وَالْغِيلَةُ : وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ .

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول، ولها المسمى بعده [التاج والإكليل: ٤/ ١٨٠].

#### في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

يَجِبُ لِمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغ؛ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَشْرِفًا؛ قُوتٌ، وَإِدَامٌ وَكِسُوةٌ، وَمَسْكَنٌ ، بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ(١) وَحَالِمِا، وَالْبَلَدِ وَالسِّعْرِ، وَإِنْ أَكُولةً، وَتُزَادُ الـمُرْضِعُ مَا تُقَوَّى بِهِ، إِلَّا الـمَرْيضَةَ وَقَلِيلَةَ الأَكْلِ، فَلَا يَلْزَمه إِلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الأَصْوَبِ وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ. وَحُمِلَ عَلَى الإِطْلَاقِ وَعَلَى المَدَنِيَّةِ لِقَنَاعَتهَا، فَيُفْرَضُ المَاءُ، وَالزَّيْتُ، وَالْحَطَبُ، وَالمِلْحُ، وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ، وَحَصِيرٌ، وَسَرِيرٌ احْتِيجَ لَهُ، وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ، وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا: كَكُحْلِ، وَدُهْنٍ معْتَادَيْنِ، وَحِنَّاءٍ، وَمَشِطٍ. وَإِخْدَامُ أَهْلِهِ؛ وَإِنْ بِكِرَاءٍ. وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَقُضِيَ هَا بِخَادِمِهَا؛ إِنْ أَحَبَّتْ إِلَّا لِرَيْبَةٍ؛ وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطَنَةُ، مِنْ عَجْنٍ، وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ، بِخِلَافِ النَّسْج وَالْغَزْلِ؛ لَا مُكْحَلَةٌ، وَدُواءٌ وَحِجَامَةٌ، وَثِيَابُ الـمَخْرَجِ. وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا، وَلَا يَلْزَمَهُ بَدَهُا، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ: كَالثومِ لَا أَبُويْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا. وحُنِّثَ إِنْ حَلَفَ: كَحَلْفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيهَا، إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً، وَلَوْ شَابَّةً (٢)، لَا إِنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ وَقُضِيَ لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْم، وَلِلْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةٍ: كَالْوَالِدَيْنِ، وَمَعَ أَمِيْنَةٍ؛ إِنْ اتَّهَمَهُمَا، وَلَهَا الْإِمْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِيهِ إلَّا الْوَضِيعَةَ: كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لأحَدِهِمَا ، إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ ، إِلَّا أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ ، وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ : يَوْم ، أَوْ جُمُعَةٍ . أَوْ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ . وَالْكِسْوَةُ بِالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَضُمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا : كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ ، إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ النَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ ، وَالـمُقَاصَّةُ بِدَينِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ. وَسَقَطَتْ إِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ، وَلَهَا الإِمْتِنَاعُ، أَوْ مَنَعَتِ الْوَطْءَ، أَوْ الإِسْتِمْتَاعَ، أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنِ وَلَـمْ

<sup>(</sup>١) لا حد لنفقتها ، هي على قدر عسره ويسره . المدونة [٤/ ٢٥٨] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن سلمون : وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والـدخول عليهـا ، وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفساد زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم [التاج والإكليل : ١٥٨/٤] .

يَقْدِرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَحْمِلْ، أَوْ بَانَتْ، وَلَهَا نَفَقَةُ الحَمْلِ وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ، وَفِي الأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا، وَاسْتَمَرَّ؛ إِنْ مَاتَ (١) لَا إِنْ مَاتَتْ وَرُدَّتِ النَّفَقَةُ (١): كَانْفِشَاشِ الحَمْل، لَا الْكِسْوَةَ بَعْدَ أَشْهُرٍ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ، فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ، وَإِنْ خَلَقَةً. وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا، وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا، بَلْ بِظُهُورِ الحَمْلِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنةٍ وَأَمَةٍ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ: إِلَّا الرَّجْعِيَّةَ وَسَقَطتْ بِالعُسْرِ، لَا إِنْ حُبِسَتْ، أَوْ حَبَسَتْهُ، أَوْ حَجَّتِ الفَرْضَ وَلَمَا نَفَقَةُ حَضَرٍ، وَإِنْ رَتْقَاءَ، وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ. فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَـمْ يَفْرِضْهُ حَاكِمٌ . وَرَجَعتْ بِـمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ ، وَإِنْ مُعْسِرًا كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيِّ، إِلَّا لِصِلَةٍ. وَعَلَى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ عَلِمَهُ المُنْفِقُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ. وَلَهَا الفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ، لَا مَاضِيَةٍ، وَإِنْ عَبْدَيْنِ، لَا إِنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنَ السُّوَّالِ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ فَيَأْمُرُهُ الحَاكِمُ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ ، وَإِلَّا تَلَوَّمَ بِالإِجْتِهَادِ. وَزِيدَ إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ ثُمَّ طُلِّقَ وَإِنْ غَائِبًا ، أَوْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ ، لَا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ ، وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ ، وَإِنْ غَنِيَّةً . وَلَهُ الرَّجْعَةُ إِنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا ، وَلَمَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ مُسْتَقْبَل لِيَدْفَعَهَا لَهَا ، أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا وَفُرِضَ فِي : مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ ، وَدَيْنِهِ، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا، وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ، وَأَنَّمَا لَـمْ تَـخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ، وَفِي إِرْسَالِمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُمَا إِنْ رَفَعَتْ

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: البائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية ، فلو مات فالمشهور وجوبها في ماله [التاج والإكليل: ٤/ ١٨٩].

<sup>(</sup>٢) من دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما بعد شهر أو شهرين فليرد بقية النفقة ، واستحسن في الكسوة ، ولا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر . المدونة [١٠٤/٦] .

مِنْ يَوُمِئِذٍ لِحَاكِمٍ لَا لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضْتُهَا لَا بَعَثْتُهَا، وفِيهَا فَرَضَهُ، فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ، وَإِلَّا فَقَوْلَهَا، إِنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا ابتَدأَ الْفَرْضَ. وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الأَشْبَهِ: تَأْوِيلَانِ.

## فصل في النفقة على الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

إِنَّهَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى، وَإِلَّا بِيعَ: كَتَكْلِيفِهِ مِنْ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ. وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنَتَاجِهَا، وَبِالْقَرَابَةِ عَلَى الْمُوسِرِ: نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ المُعْسِرَيْنِ ، وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ لَا بِيَمِينٍ ، وَهَلْ الإِبْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلَاءِ أَوْ الْعُدْمِ ؟ قَوْلَانِ ، وَخَادِمِهِمَا وَخَادِمِ زَوْجَةِ الأَبِ ، وَإِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا تَتَعَدَّدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لَا زَوْجُ أُمِّهِ ، وَجَدٍّ وَوَلَدِ ابْنِ ، وَلا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرٍ ؛ وَوُزِّعَتْ عَلَى الأوْلَادِ ، وَهَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ الْيَسَارِ ؟ أَقْوَالُ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ ، وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا(١) وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ؟ إِلَّا لِقَضِيَّةٍ أَوْ يُنْفِقُ غَيْرَ مُتَبَرِّع ، وَاسْتَمَرَّتْ ، إِنْ دَخَلَ زَمِنَةً ثُمَّ طَلَّقَ ؛ لَا إِنْ عَادَتْ بَالِغَةً ، أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ . وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ : نَفَقَةُ وَلَدِهَا، إِنْ لَـمْ يَكُنِ الأَبُ فِي الْكِتَابَةِ. وَلَـيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عَنِ الكِتَابَةِ، وَعَلَى الأُمِّ المُتَزَوِّجَةِ أَوْ الرَّجْعِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا بِلا أَجْرٍ؛ إِلَّا لِعُلُوِّ قَدْرٍ: كَالْبَائِنِ(٢)؛ إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتَ، وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ، وَاسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَـمْ يَكُنْ لَمَا لِبَانٌ: وَهَا إِنْ قَبِلَ غَيْرَهَا: أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّانًا عَلَى الأرْجَحِ فِي التَّأْوِيلِ .

<sup>(</sup>١) يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن ، إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه . المدونة [٥/ ٣٦٢] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك : تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر ، إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها ، فذلك على الزوج [المدونة : ٥/ ٤١٦] .

#### الحضانة

وَحَضَانَةُ الدَّكِرِ: للْبُلُوعِ، وَالأَنْشَى: كَالنَّفَقَةِ لِلأُمِّ، وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا أَوْ أُمَّ وَلِدِ وَلِلاْبِ: تَعَاهُدُهُ، وَأَدْبُهُ، وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتِ. ثُمَّ أُمَّهَا، ثُمَّ جَدَّةِ الأَمِّ، إِنِ انْفَرَدَتْ وَلِلاَّبِ ثُمَّ الْعَمْةِ فُمَّ الْخَالَةِ ثُمَّ خَالَتِهَا، ثُمَّ جَدَّةِ الأَبِ ثُمَّ الأَبِ ثُمَّ الأَبِ ثُمَّ الأَبِ ثُمَّ الأَبْ فَمَّ الأَبْ وَمُ الأَبْ وَمُ اللَّهُ الْحَمِّةِ فُمَّ الْمِنْ الْأَخْ وَ الأَخْتِ أَوِ الأَخْفَأُ مِنْهُنَّ وَهُو الأَظْهَرُ؟ أَقُوالُ ثُمَّ الأَخْتِ ثُمَّ الإَنْ فَمَّ الْإِنْ فَمَّ الْمُولِي اللَّمْقِيةِ وَالشَّفَقَةِ. وَشَرْطُ الحَاضِ العَقْلُ، وَالْحَفَايَةُ، لَا جَدِّلاَهُ وَالْمَعْقِةِ. وَشَرْطُ الحَاضِ العَقْلُ، وَالْحَفَايَةُ، لَا: كَمُسِنَّةٍ. وَحِرْزُ الْمُسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ. وَشَرْطُ الحَاضِ العَقْلُ، وَالْحَفَايَةُ، لَا: كَمُسِنَّةٍ. وَحِرْزُ الْمُكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافَ عَلَيْهَا وَالأَمَانَةُ وَالْبَنَّهُا، وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرً ، وَرُشَدٌ ، لَا الْمُكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافَ عُلَيْهَا وَالأَمَانَةُ وَالْبَيْفِ، وَالْمَعْلَى وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرِّ ، وَرُشُدٌ ، لَا الْمُكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافَ عَلَيْهَا وَالأَمَانَةُ وَاثَبَتَهَا، وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرِّ ، وَرُشُدٌ ، لَا الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافَ عَلَى الْمُولِينَ ، وَإِنْ جَوْسِيَّةَ أَسُلُمَ زَوْجُهَا ، وَلِلذَّكُومَ مَنْ يَخْضُنُ ، الْمُكَانِ فِي الْبِنْ فَي كُونَ اللَّهُ الْمُونِ ، أَوْ كَانَ الأَنْ يَكُونُ لِلْوَلِدِ حَاضِنٌ ، أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، أَوْ عَاجِزًا ، أَوْ كَانَ الأَنْ لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ ، أَوْ عَاجِزًا ، أَوْ كَانَ الأَنْ الْمُؤْلُونَ ، أَوْ عَاجِزًا ، أَوْ كَانَ الأَنْ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ ، أَوْ عَاجِزًا ، أَوْ كَانَ الأَنْ الأَنْ الْمُولِي عَلَّهُ وَالْمُونَ ، أَوْ وَالِيَّا كَابُولُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ ، أَوْ فَالْمُونِ ، أَوْ عَاجِزًا ، أَوْ كَانَ الأَنْ الْأَنْ الْمُولُ الْمُولُونَ ، أَوْ وَالِمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ ال

وَفِي الْوَصِيَّةِ: رِوَايَتَانِ، وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدِ حُرِّ وَإِنْ رَضِيعًا، أَوْ تُسَافِرَ هِي سَفَرَ نُقْلَةٍ لَا تِجَارَةٍ، وَحَلَفَ سِتَّةَ بُرُدٍ، وَظَاهِرُهَا بَرِيدَيْنِ إِنْ سَافَرَ لَامْنٍ، وَأَمِنَ فِي هِي سَفَرَ نُقْلَةٍ لَا تِجَارَةٍ، وَحَلَفَ سِتَّةَ بُرُدٍ، وَظَاهِرُهَا بَرِيدَيْنِ إِنْ سَافَرَ لَامْنٍ، وَأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ، وَلَوْ فِيهِ بَحْرٌ، إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِي مَعَهُ، لَا أَقَل. وَلَا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، أَوْ فَسْخِ الطَّريقِ، وَلَوْ فِيهِ بَحْرٌ، إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِي مَعَهُ، لَا أَقَل. وَلَا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ عَلَى الأَرْجَحِ، أَوِ الإِسْقَاطِ، إِلَّا لِكَمَرَضٍ، أَوْ لِمَوْتِ الْحَدَّةِ وَالأَمُّ خَالِيةٌ، أَوْ لِنَا أَنْ تُسَافِر فَقَتِهِ، وَالسُّكُنى بِالإَجْتِهَادِ، وَلَا شَيْءَ لِحَاضِنِ لِتَأْيُّمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ. وَلِلحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ، وَالسُّكُنى بِالإَجْتِهَادِ، وَلَا شَيْءَ لِحَاضِنِ لأَجْلِهَا.

<sup>(</sup>١) قال اللخمي: الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي ، وفي المدونة: الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم وليس له جدة ولا خالة [التاج والإكليل: ٢١٦/٤].



## في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

يَنْعَقِدُ البَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ، وَبِيعْنِي فَيقُولُ: بِعْتُ، وَبِابْتَعْتُ أَوْ بِعْتُكَ وَيَرْضَى الآخَرُ فِيهِمَا، وَحَلَف، وَإِلَّا لَزِمَ إِنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا، أَوْ أَنَا أَشْتَرِيْهَا بِعُتُكَ وَيَرْضَى الآخَرُ فِيهِمَا، وَحَلَف، وَإِلَّا لَزِمَ إِنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا، أَوْ أَنَا أَشْتَرِيْهَا بِعُتُكَ وَيَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْسِيزٌ إِلَّا بِهِ، أَو تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِهَاتَةٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا ('). وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْسِيزٌ إِلَّا بِهِ، أَو تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِهَاتَةٍ، فَقَالَ: أَجْدِرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَامًا، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ، فِي جَبْرِ عَامِلٍ.

#### شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

وَمُنِعَ بَيْعُ: مُسْلِمٍ، وَمُصْحَفِ، وَصَغِيرٍ لِكَافِرٍ وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ بِعِتْقٍ أَوْ هِبةٍ وَلَوْ لَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأرُجَحِ، لَا بِكِتَابةٍ وَرَهْنٍ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ، إِنْ عَلِمَ مُرْبَهُ لُهُ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأرْجَحِ، لَا بِكِتَابةٍ وَرَهْنٍ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ، إِنْ عَلِمَ مُرْبَهُ لُهُ بِإِسْلامِهِ وَلَمْ يُعَيِّنِ، وَإِلَّا عُجِّلَ: كَعْتَقِهِ. وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ: وَفِي خِيَارِ مُشْتِرٍ مُسْلِمٍ بِإِسْلامِهِ وَلَمْ يُعَيِّنِ، وَإِلَّا عُجِّلَ الكَافِرُ كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ، وَبَعُدَتْ عَيْبَةُ سَيِّدِهِ، وَفِي الْبَائِعِ يُمْ اللهَافِحُ مِنَ الإِمْضَاءِ. وَفِي جَوَازِ بَيْعٍ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَادٍ: تَرَدُّدُهُ، وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يُمْنَعُ مِنَ الإِمْضَاءِ. وَفِي جَوَازِ بَيْعٍ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَادٍ: تَرَدُّدُهُ، وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يُحْمَنُ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأْويلَانِ. وَجَبْرُهُ: تَهْدِيدٌ، وَضَرْبٌ. وَلَهُ شِرَاءٌ بَالغٍ عَلَى دَيْنِهِ، إِنْ أَقَامَ بِهِ، لَا غَيْرِهِ عَلَى السَمُخْتَادِ وَالصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجُح .

### شروط المشترى

وَشُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ، لَا: كَزِبْلٍ، وَزَيْتِ تَنَجَسَ، وَانْتِفَاعٌ لَا: كَمُحَرَّمٍ أَشُرَفَ، وَعَدَمُ نَهْيِ، لَا: كَكُلْبِ صَيْدٍ، وَجَازَ: هِرٌّ، وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ،

<sup>(</sup>۱) فمن أوقف سلعة في السوق فقلت: بكم ؟ فقال: بهائة ، فقلت: قد رضيت ، فقال: لا يرضى ، إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ، ولكن لم يذكر ، ويبرأ ، فإن لم يحلف لزمه البيع [المدونة: ١٨/ ٢٢٢].

وَقُدْرَةٌ عَلَيْهِ ، لَا : كَآبِقٍ ، وَإِبِلٍ أُهْمِلَتْ ، وَمَغْصُوبٍ إِلَّا مِنْ غَاصِبِهِ ، وَهَلْ إِنْ رَدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً ؟ تَرَدُّدٌ . وَلِلْغَاصِبِ ، نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ لَا اشْتَرَاهُ ، وَوُقِفَ مَرْهُونٌ عَلَى رِضَا مُرْتَهِنِهِ ، وَمِلْكُ غِيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ.

وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي وَالْعَبِدُ الجَانِي عَلَى رِضَا مُسْتَحِقِّهَا. وَحُلِّفَ إِنْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ، ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ، إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوِ الْـمُبْتَاعُ الأرْشَ. وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ، وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ، إِنْ كَانَ أَقَلَّ. وَلِلْمُشْتَرِي: رَدُّهُ، إِنْ تَعَمَّدَهَا وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ، وَرُدَّ لِمِلْكِهِ، وَجَازَ بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيهِ بِنَاءٌ لِلْبَائِع، إِنْ انْتَفَتِ الإِضَاعَةُ وَأُمنَ كَسْرُهُ وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ، وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ، إِنْ وُصِف البِنَاءُ، وَغَرْزُ جِذْعِ فِي حَائِطٍ، وَهُوَ مَضْمُونٌ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً، فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِالْمِدَامِهِ. وَعَدَمُ حُرْمَةٍ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ. وَجَهْلِ بِمَثْمُونٍ، أَوْ ثَمَنٍ وَلَوْ تَفْصِيلًا: كَعَبْدِيْ رَجُلَيْنٍ بِكَذَا، أَوْ رَطْلِ مِنْ شَاةٍ، وَتُرَابِ صَائِع، وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الأَجْرُ، لَا مَعْدِنِ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ ، وَشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلِ وَتِبْنٍ، إِنْ بِكَيْلِ وَقْتَ جِزَافًا، لَا مَنْفُوشًا وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ، إِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إِلَّا أَنْ يُخَيِّرَ، وَدَقِيقِ حِنْطةٍ، وَصَاعٍ، أَوْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ، وَإِنْ جُهِلَتْ، لَا مِنْهَا، وَأُزِيدَ الْبَعْضُ وَشَاةٍ، وَاسْتِثْنَاءَ أَرْبَعَةٍ أَرْطَالٍ، وَلَا يَأْخُذُ لَحْمَ غَيْرِهِا، وَصُبْرَةٍ، وَثَمَرَةٍ، وَاسْتِثنَاءَ قَدْرِ ثُلُثٍ، وَجِلْدٍ، وَسَاقِطٍ بِسفَرٍ فَقَطْ، وَجُزءٍ مُطْلَقًا (١١)، وَتَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الأرْطَالِ ، وَخُيرً فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا وَهِيَ أَعْدَلُ ، وَهَلْ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي ؟ قَوْلَانِ . وَلَوْ مَاتَ مَا أُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ : ضَمِنَ المُشْتَرِي جِلْدًا وَسَاقِطًا ، لَا لَحْمًا .

### شروط الجزاف

وَجِزَافٍ إِنْ رُئِيَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا ، وَجَهِلَاهُ ، وَحَزَرَا ، وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ ، وَلَمْ يُعَدَّ بِلَا

<sup>(</sup>۱) **قال ابن القاسم** : من باع شاة أو بقرة واستثنى جزءًا من ذلك ربعًا أو نصفًا فلا بأس بذلك ، وكأنه باع ما لم يستثن[المدونة : ۱۰/ ۲۹۶] .

مَشَقَّةٍ ، وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقِلَّ ثَمَنُهُ لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ ؛ وَإِنْ مِلْ َ ظَرْفِ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ مَشَقَّةٍ ، وَلَمْ تُقْصَد أَفْرَادُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقِلَّ فَمَنُهُ لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ ؛ وَإِنْ مِلْ َ ظَرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ تَفْدِ ، إِنْ سُكَ، تَفْرِيغِهِ ، إِلَّا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ ، وَعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصٍ ، وَحَمَامِ بُرْجٍ ، وَثِيَابٍ وَنَقْدٍ ، إِنْ سُكَ، وَالتَّعَامُلُ بِالعَدَدِ ، وإلَّا جَازَ (١) ، فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الآخرِ بِقَدْرِهِ : خُيِّرَ وَإِنْ أَعْلَمُهُ وَالتَّعَامُلُ بِالعَدَدِ ، وإلَّا جَازَ (١) ، فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الآخرِ بِقَدْرِهِ : خُيِّرَ وَإِنْ أَعْلَمُهُ أَوْلا : فَسَدَ كَالْمُغَنِّيةِ ، وَجِزَافِ حَبِّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ ، أَوْ أَرْضٍ ، وَجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ ، لَا مَعَ حَبِّ .

## ما يجوز في الجزاف

وَيَجُوزُ جِزَافَان، وَمَكِيلَانِ، وَجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ، وَجِزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ، إِنْ اتَّحَدَ الْكِيْلُ وَالصِّفَةُ، وَلا يُضَافُ لِحِزَافٍ عَلَى كَيْلٍ، غَيْرُهُ مُطْلَقًا، وَجَازَ بِرُ وَٰ يَةِ بَعْضِ الْكِيْلُ وَالصَّوَّانِ، وَعَلَى الْبَرْنَامِجِ، وَمِنَ الأعْمى، وَبِرُ وَٰ يَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا، وَحَلَفَ الْمِثْلِيِّ وَالصَّوَّانِ، وَعَلَى الْبَرْنَامِجِ، وَمِنَ الأعْمى، وَبِرُ وْيَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا، وَحَلَفَ مُدَّعِ لِبَيْعِ بِرْنَامِجٍ أَنَّ مُوافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ، وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِيءٍ أَوْ نَاقِصٍ، وَبَقَاءِ الصِّفَةِ، إِنْ مُكَنَّ لِبَيْعِ بِرْنَامِجٍ أَنَّ مُوافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ، وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِيءٍ أَوْ نَاقِصٍ، وَبَقَاءِ الصِّفَةِ، إِنْ شَكَ (\*)، وَغَائِبٍ، وَلُو بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّوْيَةِ أَوْ عَلَى يَوْمٍ، أَوْ وَصَفَهُ غَيْرُ بَلْكِهِ، إِنْ لَمْ يَبْعُدُ: كَخُرَاسَانَ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ، وَلَمْ تُمْكِنْ رُؤْيتُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَالنَّقُدُ فِيهِ بَائِعِهِ، إِنْ لَمْ يَبْعُدُ: كَخُرَاسَانَ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ، وَلَمْ تُمْكِنْ رُؤْيتُهُ بِلَا مُشَعَّةٍ، وَالنَّقُدُ فِيهِ وَمَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ، وَضَمِنَهُ المُشْتَرِي، وَفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ: كَاليَوْمَيْن، وَضَمِنهُ وَصَمِنهُ بَائِعِ، إِلاَّ لِشَرْطٍ أَوْ مَنَازَعَةٍ، وَقَبْضُهُ عَلَى المُشْتَرِي، وَفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ: كَاليَوْمَيْن، وَضَمِنهُ بَائِعٌ، إِلاَّ لِشَرْطِ أَوْ مَنَازَعَةٍ، وَقَبْضُهُ عَلَى المُشْتَرِي.

#### موانع البيع

وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ: رِبَا فَضْلٍ وَنَسَاءٍ لَا دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِمَا، وَمُؤَخَّرٌ وَلَوْ وَرِيْهَمٌ أَوْ غَلَرُهُ بِمِثْلِهِمَا، وَمُؤَخَّرٌ وَلَوْ قَرِيْبًا، أَوْ غَلَبَةً، أَوْ عَقَدَ، وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ ، أَوْ نَقْدَاهُمَا أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ أَوْ بِدَيْنٍ ؛ إِنْ تَأَجَّلَ ، وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ غَابَ رَهْنٌ ، أَوْ وَدِيعَةٌ ، وَلَوْ سُكَّ بِمُواعَدَةٍ أَوْ بِدَيْنٍ ؛ إِنْ تَأَجَّلَ ، وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ غَابَ رَهْنٌ ، أَوْ وَدِيعَةٌ ، وَلَوْ سُكَّ كَمُسْتَأْجَرٍ ، وَعَارِيَّةٍ وَمَغْصُوبٍ ، إِنْ صِيغَ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنَ قِيمَتَهُ : فَكَالَدَيْنِ

<sup>(</sup>١) وعلى هذا فبيع الدنانير والدراهم جزافًا قهار ومخاطرة [التاج والإكليل: ٤/ ٢٨٩].

<sup>(</sup>٢) قال اللخمي : من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت ، فلما رآها قال : تغيرت ؛ فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله ، فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري [التاج والإكليل : ٤/ ٢٩٥] .

وَبِتَصْدِيقٍ فِيهِ : كَمُبَادَلَةِ رِبَوِيَّيْنِ ، وَمُقْرَضٍ : وَمَبِيعِ لأَجَلِ ، وَرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ ، وَمُعَجَّلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ وَبَيْعٌ وَصَرْفٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا ، أُو يَجْتَمِعَا فيهِ، وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ، إِلَّا دِرْهَمِيْن، إِنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ، أَوِ السِّلْعَةُ، أَوْ أَحَدُ النَفْدَيْنِ، بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أَوْ تَعَجِيلِ الجَمِيعِ: كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاضَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ. وَفِي الدِّرْهَميْنِ كَذَلِكَ، وَفِي أَكْثَرَ: كَالْبَيْعِ وَالصرفِ، وَصَائِغٌ يُعْطَى الزِّنَةَ، وَالأَجْرَةَ وزَيْتُونٍ، وَأُجْرَتِهِ لِمَعْصِرِهِ، بِخِلَافٍ وَتَبْرِ يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ، وَأُجْرَتَهُ دَارَ الضِّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ، وَالأظهَرُ خِلَافُهُ، وَبِخِلَافِ دِرْهَمِ بِنِصْفٍ، وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ، وَسُكَّا، وَاتَّحَدَتْ، وَعُرِفَ الْوَزْنُ، وَانْتُقِدَ الحَمِيعُ: كَدِيْنَارٍ إِلَّا دِرْهَمِينِ، وَإِلَّا فَلَا، وَرُدَّتْ زَيَادةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ؛ لَا لِعَيْبِهَا، وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا، أَوْ إِنْ عَيِّنَتْ؟ تَأْوِيلَاتٌ، وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزنٍ؛ أَوْ بكرَصَاصِ بِالْحَضْرَةِ، أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ، أَوْ بِـمَغْشُوشِ مُطْلَقًا: صَحَّ. وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ تُعَيِّنْ: وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ: كَنَقْصِ الْعَدَدِ، وَهَلْ مُعَيِّنُ مَا غُشَّ كَذٰلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّذُ، وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارِ، إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ؛ لَا الجَمِيعُ. وَهَل وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ. وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي السِّكَكِ أَعْلَاهَا أَوْ الْجَمِيعُ؟ قَوْلَانِ، وَشُرِطَ لِلْبَدَلِ: جِنْسِيَّةٌ، وَتَعْجِيلٌ؛ وَإِنْ ٱسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ : بَعْدَ مُفَارَقَةٍ ، أَوْ طُولٍ ، أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا : نُقِضَ ؛ وَإِلَّا صَحَّ ، وَهَلْ إِنْ تَرَاضَيَا ؟ تَرَدُّدٌ (١) وَلِلْمُسْتَحِقِّ إِجَازَتُهُ إِنْ لَمْ يُخْبَرُ الْمُصْطَرِفُ وَجَازَ مُحَلِّى، وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ، إِنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إِنْ أُبِيحَتْ ، وَسُمِّرَتْ ، وَعُجِّلَ مُطْلَقًا ، وَبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَتْ الثُّلُثَ ، وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ ؟ خِلَافٌ ، وَإِنْ حُلِّي بِهِمَا : لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا ؛ إلَّا إِنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ. وَجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيلِ الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بِأَوْزَنَ مِنْهَا: بِسُدُسِ سُدُسٍ. وَالأَجْوَدُ أَنْقَصَ، أَوْ أَجْوَدُ سِكَّةً مُمْتَنِعٌ، وَإِلَّا جَازَ، وَمُرَاطَلَةُ عَيْنٍ بِمِثْلِهِ بِصَنْجَةٍ أَوْ كَفَّتَ يْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا عَلَى الأرْجَح، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ، لَا أَدْنِي وَأَجْوَدُ، وَالأَكْثَرُ

<sup>(</sup>١) لو أنه ساعة استحقت الدراهم بالصرف في الحضرة وقد قبضها قال له : خذ مثلها مكانه قبل التفرق جاز . المدونة [٢٩٧/١٤] .

بَبِي الْحَامِ اللَّهُ قَوْ الصَّيَاعَةِ كَالْجُوْدَةِ، وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ وَبِخَالِصٍ. والأَظْهَرُ خِلَافُهُ لِمِنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لَا يَغِشُّ بِهِ. وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ، وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغِشُّ، إلَّا أَنْ يَفُوتَ، فَهَل يَمْلِكُهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ عَلَى مَنْ لَا يَغِشُّ؟ أَقْوَالُ، وَقَضَاءُ قرْضٍ بِمُسَاوٍ وَأَفْضَلَ صِفَةً. وَإِنْ حَلَّ الأَجَلُ بِأَقَلَ صِفَةً وَقَدْرًا، لَا أَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا، إلا يَمْسَاوٍ وَأَفْضَلَ صِفَةً. وَإِنْ حَلَّ الأَجَلُ بِأَقَلَ صِفَةً وَقَدْرًا، لَا أَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا، إلا يَمْسَاوٍ وَأَفْضَلَ مِنَ الْحَانِ مِيزَانٍ أَوْ دَارَ فَضْلُ مِنَ الْجَانَبِيْنِ، وَثَمنُ الْمَبِيعِ مِنَ الَعْينِ كَذَلِكَ ، وَجَازَ بِمُكَوْرَ وَدَار الْفَضْلُ بِسِكَّةٍ وَصِيَاعَةٍ وَجَوْدَةٍ. وَإِنْ بَطَلَتْ فَلُوسٌ فَالْمِثْ فَلُوسٌ فَالْمِثُلُ أَوْ عُدِمَتْ، فَالْعِيمَةُ وَقَتَ اجْتِمَاعِ الاَسْتِحْقَاقِ وَالْعَدَمِ، وَتُصُدِّقَ بِمَا غُشَّ وَلَوْ كُثُر، وَدَار الْفَضْلُ بِسِكَةٍ وَصِيَاعَةٍ وَجَوْدَةٍ. وَإِنْ بَطَلَتْ فَلُوسٌ فَالْمِثُلُ أَلْ عُنْ يَعْنِ كَذَٰلِكَ ، وَجَازَ فَاللَّهُ عَلَى الْفَضْلُ بِسِكَةٍ وَصِيَاعَةٍ وَجَوْدَةٍ. وَإِنْ بَطَلَتْ فَلُوسٌ فَالْمِثُنُ وَقُلُ الْمَعْنِ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالِمَ لَيْبِيعِهُ كَبُلُ الْخَوْمِ، وَلُولُكَا وَلَا لَمُ وَلَوْ كُثُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّصَلَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللَهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

## فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنَّساء من الطعام ومتعلقاته

عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا . افْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ ، وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ ؟ تَأْوِيلَانِ : كَحَبٌ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ ، وَهِيَ جِنْسٌ ؟ . وَعَلَسٍ ، وَأَرُزٌ ، وَدُخنٍ ، وَذُرَةٍ وَهِي أَجْنَاسٌ ، . وَقُطْنِيَّةٍ ، وَهِيَ أَجْنَاسٌ ، . وَتَمْرٍ ، وَزَبِيبٍ ، وَكُم طَيْرٍ ، وَهُو جِنْسٌ (١ . وَلَوْ وَمِنْهَا كَرْسِنَةُ ، وَهِي أَجْنَاسٌ . . وَتَمْرٍ ، وَزَبِيبٍ ، وَكُم طَيْرٍ ، وَهُو جِنْسٌ (١ . وَلَوْ يَعْنَهَا الْرُبَعِ ، وَإِنْ وَحْشِيًّا ، وَالْحَرَادِ . وَفِي رِبَوِيَتِهِ : اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ : كَدَوَابٌ المُاءِ ؛ وَذَوَاتِ الأَرْبَعِ ، وَإِنْ وَحْشِيًّا ، وَالْحَرَادِ . وَفِي رِبَوِيَتِهِ : خَلَافٌ (٢) وَفِي جِنْسِيَّةِ المُطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ : قَوْلَانِ ، وَالْمَرْقُ ، وَالْعَظْمُ ، وَالْجِلْدُ كَهُو . وَيُو رَبِيتٍ كَفُجْلٍ ، وَالزّيُوتُ : أَصْنَافٌ : كَالْعُسُولِ ؛ لَا وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ ، وَذُو زَيْتٍ كَفُجْلٍ ، وَالزّيُوتُ : أَصْنَافٌ : كَالْعُسُولِ ؛ لَا الْخُلُولِ ، وَالْأَبْذَةِ ، وَالأَخْبَازِ ، وَلَوْ بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً إِلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَادٍ ، وَبَيْضٍ ، وَسُكّرٍ ، وَسُكّرٍ ، وَمُصْلِ وَمُطْلَقِ لَبَنٍ ، وَحُلْبَةٍ وَهَلُ إِنِ اخْضَرَّتْ ؟ تَرَدّدٌ . وَمُصْلِحَه : كَمِلْحِ ، وَبَصَلٍ ، وَمُطْلَقِ لَبَنٍ ، وَحُلْبَةٍ وَهَلُ إِنِ اخْضَرَتْ ؟ تَرَدّدٌ . وَمُصْلِحَه : كَمِلْحِ ، وَبَصَلٍ ، وَمَصْلِ وَمُطْلَقِ لَبَنٍ ، وَحُلْبَةٍ وَهَلُ إِنِ اخْضَرَّتْ ؟ تَرَدّدٌ . وَمُصْلِحَه : كَمِلْحِ ، وَبَصَلٍ ، وَبَصَلْ وَمُطْلَقِ لَبَنِ ، وَحُلْبَةٍ وَهَلُ إِنِ اخْضَرَّتْ ؟ تَرَدّدٌ . وَمُصْلِحَه : كَمِلْحِ ، وَبَصَلْ وَمُطْلَو الْبَالْمُ وَلَا أَوْ الْعَضَرَاتِ ؟ تَرَدّدٌ . وَمُصْلِ وَمُطْلَقِ لَبَنِ ، وَحُلْبَةٍ وَهَلُ إِنِ اخْضَرَّتْ ؟ تَرَدّدٌ . وَمُصْلِحَ ، كَمِلْحِ ، وَبَصَلَ لَا الْ الْمُرْتِ . وَالْمُعْلَى إِلَا الْمُعْلَى إِلَا الْمُعْلَى إِلَا الْمُ الْمَالِي فَيْ الْمُسْلِ وَمُعْلَى الْمَالِهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْونِ وَيَعْمُ الْمِ الْمُؤْلِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمَعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>١) قال مالك : الطير كلها صغيرها وكبيرها ، وحشيها وأنسيها صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح . [كذا في المدونة : ٩/ ١٠٣] .

<sup>(</sup>٢) لا بأس بالجراد بالطير ، وليس هو لحمًا ، ويجوز واحد من الجراد باثنين من الحوت يدًا بيد . المدونة [٩/ ٢٠٤] .

وَثُومَ وَتَابَلِ كَفُلْفُلِ، وَكُزْبَرَةٍ، وَكَرَاوِيَا، وَآنِيسُونٍ، وَشَهَارٍ، وَكَمُّونَيْنِ ــ وَهِيَ أَجْنَاسٌ ــ لَا خَرْدَلِ، وَزَعفَرَانِ، وَخُضَرٍ، وَدَوَاءٍ، وَتَدْيْنٍ، وَمَوْزٍ، وَفَاكِهةٍ وَلَوْ ادُّخِرَتْ بِقُطْرٍ، وَكَبُنْدُقٍ، وَبَلَح إِنْ صَغُرَ، وَمَاءٍ. وَيَجُوزُ بِطعَام لأَجَل، وَالطَّحْنُ، وَالْعَجْنُ، وَالصَّلْقُ إلَّا التَّرَمُّسُ، وَالتَّنْبِيذُ لَا يَنْقُلُ، بِخِلَافِ خَلِّهِ، وَطَبْخِ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ، وَشَيِّهِ، وَتَجْفِيْفِهِ بِهَا، وَالْخْبِزِ، وَقَلْيِ قَمْح وَسَوِيقٍ وَسَمْنِ، وجَازَ تَمْرُ، وَلَوْ قَدُمَ بِتَمْرِ، وَحَلِيبٌ، وَرُطَبٌ، وَمَشْوِيٌّ. وَقَدِيدٌ، وَعَفِنٌ، وَزَبْدٌ وَسَمْنٌ، وَجُبْنٌ وَأَقِطٌ بِمِثْلِهَا: كَزَيْتُون، وَلَحْم، لَا رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا، وَمَبلُول بِمِثْلِهِ، وَلَبَن بِزُبْد، إلَّا أَنْ يُخْرَجَ زُبْدُهُ. وَاعْتُبِرَ الدَّقيقُ فِي خُبْزٍ بِمِثْلِهِ: كَعَجِينٍ بِحِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ. وَجَازَ قَمْحٌ بِدَقِيقٍ، وَهَلْ إِنْ وُزِنَا؟ تَرَدُّذٌ. وَاعْتُبِرَت الْمُهَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ، وَإِلا فَبالعَادَةِ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ: جَازَ التَّحَرِيِّ إِنْ لَم يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لكَثْرَتِهِ، وَفَسَدَ مَنْهيٌّ عَنْهُ، إلَّا لِدَلِيلِ . . كَحَيَوَانٍ بِلَحْم ، جِنْسِهِ ، إنْ لَمْ يُطْبَخْ ، أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ ، أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ ، إِلَّا ٱللَّحْمَ ، أَوْ قَلَّتْ فَلَا يَجُوزُ إِنْ بِطَعَام لأَجَلِ: كَخَصِيِّ ضَأْنٍ ، وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ: كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا ، أَوْ عَلَى حُكْمِهِ ، أَوْ حُكْمٍ غَيْرٍ ، أَوْ رِضَاهُ أَوْ تَوْلِيَتِكَ سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا ، أَوْ ثَمَنَهَا بِإِلْزَام ، وَكَمُلَامَسَةِ الثَّوْبِ أَوْ مُنَابَذَتِهِ ، فَيَلْزَمُ ، وَكَبَيْعِ الْحُصَاةِ . وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا ، أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ، أَوْ بِعَدَدِ مَا يَقَعُ؟ تَفْسِيرَاتٌ، وكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الإِبِل أَوْ ظُهُورِهَا، أَوْ إِلى أَنْ يُنتَجَ النِّتَاجُ \_ وَهِيَ الْمضَامِينُ وَالْمَلَاقِيحُ \_ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ، وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ، أَوْ بِمِثْلِهِ، إِنْ عُلمَ. وَلَوْ سَرَفًا عَلَى الأرْجَح وَرُدَّ. إلَّا أَنْ يَفُوتَ. وَكَعَسِيبِ الْفَحْلِ يُسْتَأَجَرُ عَلَى عُقُوقِ (١) الأُنْثَى وَجَازَ زِمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ، فَإِنْ أَعَقّتِ انْفَسَخَتْ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعِةٍ يَسِيعُهَا بِإِلزَامٍ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ أَكثَرَ الأجَلِ أَوْ سلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إِلَّا بِجَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا لَا طَعَام وَإِنْ مَعَ غَيْرِهِ: كَنَّخُلَةٍ مُثْمِرَةً مِنْ نَخَلَاتٍ؛ إلَّا البَائعَ يَسْتَثْنِي خَمْسًا مِنْ جنَانِهِ، وَكَبَيْعِ حَامِل بِشَرْط

<sup>(</sup>١) العقوق: الحمل، يقال: أعقت الفرس، أي: حملت فهي عقوق.

الْحَمْلِ. وَاغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدْ وَكَمُزَابَنَةِ (١) مَـجْهُولٍ بِـمَعْلُوم أَوْ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسُهِ. وَجَازَ إِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ، وَنُحَاسٌ بِتَوْرٍ، لَا فُلُوس وككالِي، بِمِثْلِهِ فَسْخُ مَا في الذِّمَّةِ فِي مُؤخِّرٍ؛ وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ: كَغَائِب، وَمُوَاضَعَة، أَوْ مَنَافِعَ عَيْنٍ، وَبَيْعُهُ بِدَيْنِ: وَتَأْخِيرُ رَأْسِ مَالِ سَلَمَ وَمُنِعَ بَيْعُ دَيْنِ مَيِّت، أَوْ غَائِب وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ، وَحَاضر إلَّا أَنْ يُقِرَّ، وَكَبَيْعِ العُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْمَبِيعِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ ، وَكَتَفْرِيقِ أُمِّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا ؛ وَإِنْ بِقِسْمَةٍ ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيِّدِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُثْغِرْ مُعْتَادًا ، وَصُدِّقَتْ الْمُسْبِيَّةُ وَلَا تَوَارُثَ مَا لَمْ تَرْضَ ، وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكٍ ، وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَلِكَ ، أَوْ يُكْتَفَى بِحَوْزٍ كَالْعِتْقِ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَجَازَ بَيْعُ نِصْفِهِمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ ، وَالْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ ، وَلَمُعَاهَدٍ : التَّفْرِقَةُ . وَكُرِهَ الإشتِرَاءُ مِنْهُ.

وكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ المَقْصُود: كَأَنْ لَا يَبِيعَ إِلَّا بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ وَلَـمْ يُجْبَرُ إِنْ أَبْهَمَ كَالْمُخَيِّرِ: بِخِلَافِ الاشْتَراءِ عَلَى إِيجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاء، أَوْ يُخِلُّ بالثَّمَن: كَبَيْع وَسَلَفٍ. وَصَحَّ إِنْ حُذِف أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ: كَشَرْطِ رَهْنِ، وَحَمِيل، وَأَجَل وَلَوْ غَابَ. وَتُؤُوِّلَتْ بِخِلَافِهِ، وَفِيهِ: إِنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ إِنْ أَسْلَفَ المُشْتَرِي؛ وَإِلَّا فَالْعَكُسُ، وَكَالنَّجْشِ(٢) يَزِيدُ لِيَغُرَّ، فَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ؛ وَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيكُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ لَا الْجَمِيع، وَكَبَيْع حَاضِرٍ لِعَمُودِيٌّ وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ، وَهَلْ لِقَرَوِيٌّ؟ قَوْلَانِ. وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبَهَا: كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ وَلَا يُفْسَخُ. وَجَازَ لِـمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ: أَخْذُ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَإِنَّهَا يَنْتَقِلُ ضَهَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ، وَرُدَّ وَلَا غَلَّةَ؛ فإِنْ فَاتَ مَضِى المُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ حِينَئِذٍ، وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ بِتَغَيُّرِ سُوقٍ

<sup>(</sup>١) المزابنة : هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله . [التعاريف : ١/ ٢٧٠] .

<sup>(</sup>٢) النجش: هو أن تقدر السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها. [أنيس الفقهاء: ١ / ٢١٢].

غَيْرُ مِثْلِيّ وَعَقَارٍ وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَان؛ وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ، وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلَافٌ؟ وَقَالَ: بَلْ فِي شَهَادَة، وَبِنَقْلِ عَرْض وَمِثْلِيِّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ، وَبِالْوَطْ، وَبَتَغَيُّر ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيِّ، وَخُرُوجِ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقِّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتِهِ، وَأَرْضٍ بِبِشْرٍ، وَعَيْنٍ، وَغَرْسٍ، وَبَنَاءٍ عَظِيمَي اللَّوْونَةِ، وَفَاتَتْ بِهَا جِهَةٌ هِيَ الرُّبُعُ فَقَطْ ؛ لَا أَقَلُّ وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلَى المُتُولِ وَالمُصَحَّحِ، وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا: تَأْوِيلَانِ ؛ لَا إِنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الْإِفَاتَة، وَارْتَفَعَ المُفِيتُ إِنْ عَادَ إِلَّا بِتَغَيُّر السُّوقِ.

# فَصْلٌ في بيع الآجال وأحكامه

وَمُنِعَ لِلتَّهُمَةِ مَا كَثُرُ قَصْدُهُ: كَبَيْعٍ، وَسَلَفٍ، . وَسَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ . لَا مَا قَلَ : كَضَهَانٍ بِجُعْلٍ، أَوْ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُكَ، فَمَنْ بَاعَ لأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ وَطَعَامٍ وَعَرْضٍ: فَإِمَّا نَقْدًا، أَوْ لأَجَلِ، أَوْ أَقَلَ، أَوْ أَقْثَرَ بِمِثْلِ الشَّمَنِ، أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ يُسْفَهُ مِنْهَا لَكُمْ مَنْهُ مَا نَعُجَّلَ فِيهِ الأَقَلُ، أَوْ لَكُمْ مَنْهُ مُنْ مَنْعُ مَا تَعُجَّلَ فِيهِ الأَقَلُ، أَوْ لَكُمْ مُنْهُ مُنْ مَنْعُ مَا تَعُجَّلَ فِيهِ الأَقَلُ، أَوْ لاَجُلِ مَنْ عَلَى اللَّقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلِلْلِكَ صَحَّ فِي أَكْثَر بَعْضُهُ: كَتَسَاوِي الأَجَلَيْنِ؛ إِنْ شَرَطَا نَهْ يَ المُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَلِلْلِكَ صَحَّ فِي أَكْثَر لاَعْدَ إِذَا اشْتَرَطَاهَا، وَالرَّدَاءَةُ وَالْجُوْدَةُ: كَالْقِلَّةِ وَالْكُثْرَةِ، وَمُنْعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ المُتَأَخِّرِ جِدًّا وَبِسَكَّتَيْنَ إِلَى أَجَلٍ: كَثِرَائِهِ لِلأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا يُعَرِّعِ مِنْ وَلِي الشَّرَى بِعَرْضٍ مُعَالِفٍ ثَمَنَهُ ؛ جَازَتْ ثَلَاثُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَالْمِثْلِي فَي مَنْ عَيمَةِ المُتَأَخِّرِ جِدًّا وَبِسَكَّتَيْنَ إِلَى أَجَلٍ: كَثِرَائِهِ لِلأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَةٍ مَا يَعْرَبُ مِنْ فَي مِنْ فَى مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضَ عَلَيْهِ وَقَدْرًا كَمِثَلِهِ ، وَهُلْ عَيْرُضٍ عُلَافٍ الْمُعَدَّى اللهُ عَدَى مُوسِلَةً الْمُعْلَقَ الْ وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ الشَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ وَقُدُرً المُعْتَقِ الْمُعْتَقِلَ الْمُعَدِي وَالْمَعَةُ وَلَا عَنْ مُنْ الْمُعْرَودِ وَالْمَعْرَافِ الْمُعَدِي الْمُعَدَى اللهُ الْمُعَدَّى اللهُ الْمُعْرَودُ وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ الْمُعَلِقِ الْمُعَدِي الْمُعَدَى اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَرِي الْمُعَلَقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْقُلْمُ الْمُعْرَودُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُوالِقُلُ اللْمُ الْمُعْرَاقُ اللْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْ

 <sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبًا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر [المدونة:
 ١٢٠/٩].

لأُبْعَدَ بِأَكْثَرَ، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ ، امْتَنَعَ لَا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ ، وَبِمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ لأَبْعَدَ . وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ : قَوْلاَنِ : كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الشَّرَى بِأَقَلَ لأَجَلِهِ الْأَيَادَةِ عِنْدَ الأَجَلِ . وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشَرَةِ أَثُوابٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّ مِثْلَهُ مَعَ خُسْةٍ : مُنعَ مُطْلَقًا : كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ ، إلَّا أَنْ تَبْقَى الْحَمْسَةُ لأَجَلِهَا لأَنَّ المُعَجِّلَ لَمِا فِي الدِّمَّةِ أَوْ المُؤخِّرِ مُطْلَقًا ، مُسَلِّفٌ . وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةٍ لأَجَلٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا، أَوْ مُؤجَّلًا: مُنِعَ مُطْلَقًا ، مُسلِّفُ . وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةٍ لأَجَلٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا، أَوْ مُؤجَّلًا: مُنِعَ مُطْلَقًا ، مُسلِّفُ . وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةٍ لأَجَلٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا، أَوْ مُؤجَّلًا: مُنعَ مُطْلَقًا ، مُسلِّفُ . وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةٍ لأَجَلٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا: لَمْ يُقْبَضْ . جَازَ ، إنْ عُجَل اللهَ فَقَلْ اللهَ عَنْ وَبِيعَ بِنَقْدٍ: لَمْ يُقْبَضْ . جَازَ ، إن عُجَل المَذِيدُ ، وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُدُوعٍ الآجَالِ فَقَطْ ؛ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُعْمَلُ وَ فَي فُسَخَانِ ، وَهَلْ المَذِيدُ ، وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُدُوعٍ الآجَالِ فَقَطْ ؛ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَي فَي فُسَخَانِ ، وَهَلُ مِنْ بُنِ عَلَى الْقَيمَةُ أَقَلَ ؟ خِلَافٌ .

## فصل في بيع العيّنة وأحكامه

جَازُ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سَلْعَةٌ: أَنْ يَشْتَرِ مَهَا لِيَبِيعَهَا بِهَالٍ (١) ، وَلَوْ بِمُوَجَّلِ بَعْضُهُ، وَكُرِهَ خُدْ بِهِاتَةٍ مَا بِثَهَانِينَ، أَوِ اشْتَرِهَا وَيُوْمِى ءُ لِتَرْبِيجِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ، بِخِلَافٍ. اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ. وَلَزِمَتِ الآمِرَ، إِنْ قَالَ: لِي. وَفِي الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَقُلْ لَقُدًا وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ. وَلَزِمَتِ الآمِرَ، إِنْ قَالَ: لِي. وَفِي الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِي إِلَّا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إِمْضَائَهَا وَلُزُومِهِ الاثْنَي عَشَرَ: قَوْلَانِ. وَبِخِلَافِ: اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقُدًا وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا، إِنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ، وَلَهُ الأقَلُ مِنْ جُعْلِ لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا، إِنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ، وَلَهُ الأقَلُ مِنْ جُعْلِ لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا الْمَثَرَةُ لَا لَهُ مُورُ بِشَرْطٍ، وَلَهُ الأقلُ مِنْ جُعْلِ مِنْ فِيهِمَا وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ لَا جُعْلَ لَهُ، وَجَازَ بِغَيْرِهِ: كَنَقْدِ الآمِرِ، وَإِنْ لَمُ يَقُلُ لِي، فَفِي الْجَوَاذِ وَالْكَرَاهَةِ: قَوْ لَانِ، وَبِخِلَافِ: اشْتَرِهَا لِي بِعْشَرَةٍ نَقْدًا، فَتَلْزُمُ بِالْمُسَمَّى، وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ، وَإِنْ عُجِّلَتْ: أُخِذَتْ، وَلَهُ وَلِهُ وَلَا بُعَشَرَةٍ، وَإِنْ عُجِّلَتْ: أُخِذَتْ، وَلِهُ أَنْ مُ بِالْمُسَمَّى، وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ، وَإِنْ عُجِّلَتْ: أُخِذَتْ، وَلَهُ وَلَا أَنْ مُ بِالْمُسَمَّى، وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ، وَإِنْ عُجِّلَتْ: أُخِذَتْ، وَلَهُ المَا يَعْرَوهُ وَالْعُرْمُ بِلْهُ الْوَلَاثُونُ مُ إِلْكُولَا مُنْ يَعْمَلُ لَا عُشَرَةً وَالْمُ وَلِهُ الْعَشَرَةُ وَالْمُولُ الْعَشَرَةُ وَالْمُ الْمُ وَلِهُ الْمُ لَلَا الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُعَالَةُ وَالْمُ الْمُ الْمُعَالَ الْعَلَى الْمُ الْعُلُولُ الْعَقَلَ الْمُعَلِى الْمُعَلِي وَلَهُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْعُنْ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) العينة على ثلاثة أوجه: جائزة ،ومكروهة ، ومحظورة ، فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: لا ، فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة ، فيقول له: لا ، فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة ، فيشتري تلك السلعة التي سأله عندها ، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بها شاء نقدًا أو نسيئة ، والمكروهة: أن يقول له: اشترها لنفسك ، أو اشتر - ولا يزيد على ذلك - بكذا إلى أجلٍ ، وأنا أبيعها منك بكذا نقدًا .

١٥٢ خليل العلامة خليل

جُعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إِلَّا الْعَشرَةُ ؟ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ ؟ قَوْلَانِ .

## فصل في البيع بشرط الخيار شرط الخيار

إنَّا الْخِيَارُ بِشَرْطِ (١). كَشَهْرِ فِي دَارِ ، وَلَا يَسْكُنُ ، وَكَجُمُعَةٍ فِي رَقِيتٍ ، وَاسْتَخْدَمَهُ ، وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَابَّةٍ ، وَكَيَوْمِ لِرُكُوبِهَا ، وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ أَشْهَبُ وَالْبَرِيدَيْنِ . وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تَرَدُّدٌ ، وَكَثَلَاثَةٍ فِي ثَوْبِ (٢) وَصَحَّ بَعْدَ بَتِّ ، وَهَلْ إِنْ نَقَدَ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَضَمِنَهُ حِينَتُذِ الْـمُشْتَرِي، وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ، أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ، أَوْ بَحْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، أَوْ لُبْسِ ثَوْبِ وَرَدَّ أُجْرَتَهُ، وَيَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ وَرُدَّ فِي: كَالْغَدِ، وَبِشَرْطِ نَقْدٍ: كَغَائِبِ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ، وَمُوَاضَعَةٍ، وَأَرْضِ لَـمْ يُؤْمَنْ رِيُّهَا، وَجُعْلِ وإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ، وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا، وَمُنِعَ وَإِنْ بلا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبٍ، وَكِرَاءٍ ضُمِّنَ، وَسَلَمٍ بِخيارٍ، وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ، أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَشُورَةِ غَيْرِهِ، لَا خِيَارِهِ وَرِضَاهُ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَفْيِهِ فِي مُشْتَرٍ، وَعَلَى نَفْيِهِ فِي الْخِيَارِ فَقَطْ، وَعَلَى أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فِيهِمَا، وَرَضِيَ مُشْتَرٍ كَاتَبَ، أَوْ زَوَّجَ وَلَوْ عَبْدًا، أَوْ قَصَدَ تَلَذُّذًا، أَوْ رَهَنَ، أَوْ آجَرَ، أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ، أَوْ تَسَوَّقَ أَوْ جَنَى إِنْ تَعَمَّدَ، أَوْ نَظَرَ الفَرْجَ، أَوْ عَرَّبَ دَابَّةً، أَوْ وَدَّجَهَا، لَا إِنْ جَرَّدَ جَارِيَةً وَهُوَ رَدٌّ مِنَ البَاثِع؛ إلَّا الإجَارَةَ: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ: أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بَعْدهُ، إِلَّا بِبَيِّنَةِ، وَلَا يَبِعْ مُشْتَرٍ، فَإِنْ فَعَلَ، فَهَلْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ اخْتَارَ بِيَسمينِ، أَوْ لِرَبُّهَا نَقْضُهُ؟ قَوْلَانِ.

<sup>(</sup>١) فإذا انعقد البيع فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن يشترطاه .

<sup>(</sup>٢) قال مالك : أما الثوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين ، وشبه ذلك ، وما كان أكثر فلا خير فيه ؛ لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه [المدونة : ١٠/ ١٧٠].

#### موانع شرط الخيار

وَانْتَقَلَ لِسَيِّدِ مُكَاتَبٍ عَجَزَ، وَلِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَلَا كَلاَمَ لِوَارِثِ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِهَالِهِ وَلِمَوَارِثِ، وَالقِيبَاسُ رَدُّ الْبَحِيعِ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ، وَالإسْتِحْسَانُ أَخْدُ اللَّحِيزِ الْجُوبِعَ، وَالقِيبَاسُ رَدُّ الْبَحِيعِ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ، وَالإسْتِحْسَانُ أَخْدُ اللَّحِيزِ الْجُوبِعَ، وَهَلْ وَرَثَهُ الْبَائِعِ كَذَلِكَ ؟ تَأُويلَانِ ، وَإِنْ جُنَّ نَظَرَ السَّلْطَانُ . وَنُظِرَ اللَّعْمَى ، وَإِنْ طَالَ فَيْ مِنْ وَمَا يُوهِ بُ لِلْعَبْدِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَنْنِي مَالَهُ ، وَالْغَلَّةُ وَأَرْشُ مَا جَنَى فَيْتِ لَهُ مِنْ مَلْ مَنْ مَا جَنَى الْمُشْتِي وَمَا يُوهِ مَنْ لِلْعَبْدِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَنْنِي مَالَهُ ، وَالْغَلَقُ وَأَرْشُ مَا جَنَى الْمُشْتِي لَهُ وَطَلَّ الْمُسْتَرِ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ ، أَوْ يُعَابَ عَلَيْهِ ، إلَّا بِبَيْنَةٍ ، وَصَوِينَ الْمُشْتَرِي إِنْ خُيِّرِ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ ، إلَّا أَنْ يَعْلِفَ ، فَالثَّمَنُ كَخِيَارِهِ ، وَكَعَيْلِهِ ، إلَّا بِبَيْنَةٍ ، وَضِمِنَ الْمُشْتَرِي إِنْ خُيِّر الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ ، وَإِنْ جَنَى بَائِع مُ وَالْحَيْلُ لَهُ عَمْدًا: فَوَرَدٌ ، وَحَطَأً ، فَلَلْ مُشْتَرِي خِيارُ العَيْبِ، وَإِنْ تَلِفَتْ انْفَسَخَ فِيهِمَا، وَإِنْ أَخْدُهُ فَلَامُ مُنْ وَلِكُ مَنْ الْمُشْتَرِي خِيارُ العَيْبِ، وَإِنْ تَلِفَتْ انْفَسَخَ فِيهِمَا، وَإِنْ أَخْدُهُ فَلَهُ أَخْدُهُ فَاقِصًا ، أو تَلِفَ وَطَأَ ، فَلُهُ أَخْدُ الْحِنَايَةِ ، وَإِنْ جَنَى مُشْتَرَ وَالْحِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتُلِفُهَا عَمْدًا: فَهُو رِضًا، وَخَطَأً : فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا الْفَسَخَ فَالِلْمُسْتَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً : فَلَهُ رَدُّهُ وَلَمْ يَتُلِفُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً : فَلَهُ أَخْدُ الْحِنَاقِ فَلَمْ وَلَمْ يَتُلِفُهُ عَمْدُا أَوْ خَطَأً : فَلَهُ أَخْدُ الْحِنَاقِ فَلَمْ الْمُعْنَ وَلَمْ يَلُوهُ وَمَا الْفَعْرَ وَالْمُ الْفُولُ الْمُعَلِي وَلَمْ الْمُؤْمُ وَمَلَى الْفُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْرَا أَوْ وَلَمْ الْمُؤْمُ وَمَلَى الْفُلُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُسَاعِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْتَى ال

# شروط بيع الاختيار ( التَّرَوِّي )

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا: ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ (١١). وَلَوْ سَأَلَ فِي أَقْبَاضِهِمَا، أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ: ضَمِنَ نِصْفَهُ، وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي: كَسَائِلٍ دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ، فَزَعَمَ تَلَفَ اثْنَيْنِ، فَيكُونُ شَرِيكًا. وَإِنْ كَانَ لَيَخْتَارَهُمَا، فَكِلَاهُمُّا مَبِيعٌ، وَلَزِمَاهُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَهُمَا بِيدِهِ، وَفِي اللَّوْومِ لأَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النَّصْفُ مِنْ كُلِّ. وَفِي الاخْتِيَارِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) لو كان المبتاع إنها أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما ، وهـو في الآخـر مؤتمن ، وإن ضاع أحدهما ضمن نصف التالف ، ثم له أخذ الثوب الباقي أورده . [المدونة : ١٨٧/١] .

# خيار العيب (أي ردُّ المبيع)

وَرُدَّ بِعَدَمِ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ: كَثَيِّ لِيَمِينٍ فَيَجِدُهَا بِكُرًا وَإِنْ بِمُنَادَاةٍ، لَا إِنْ انْتَفَى، وَبِهَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ: كَعَورٍ وَقَطْعِ، وَخِصَاءٍ، وَاسْتِحَاضَةٍ، وَرَفْع حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ، وَعَسَرٍ ، وَزِنًا ، وَشُرْبٍ وَبَخَرٍ ، وَزَعَرٍ وَزِيَادَةِ سِنٍّ ، وَظُفُرٍ ، وَعُجَرٍ ، وَبُجَرٍ . وَوَالِـدَيْنِ أَوْ وَلَـدٍ ، لَا جَـدٌّ ، وَلَا أَخ ، وَجُـذَام أَبٍ ، أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْع ، لَا بِمَسّ جِنّ وَسُـقُوطِ سِنَّيْنِ وَفِي الرَّائِعَةِ الْوَاحِـدَةُ ، وَشَيْبِ بِهَا فَقَطْ ، وَإِنْ قَلَ ، وَجُعُودَتِهِ ، وَصُهُوبَتِهِ ، وَكَوْنِهِ وَلَدَ زِنَّا وَلَوْ وَخْشًا ، وَبَوْلٍ فِي فِرَاشٍ فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ ، إِنْ تَبَتَ عِنْدَ الْبَائِع ، وَإِلَّا حَلَفَ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ عِنْدَ غَيْرِهِ . وَتَخَنُّثِ عَبْدٍ ، وَفُحُولَةِ أَمَةٍ اشْتَهَرَتْ(١)، وَهَلْ هُوَ الْفِعْلِ أَوِ التَّشَبُّهُ؟ تَأْوِيلَانِ، وَقَلَفِ ذَكَرٍ. وَأُنْثَى مُوَلَّدٍ، أَوْ طَوِيلِ الإقَامَةِ، وَخَتْن مَجْلُوبِهَا: كَبَيْع بِعُهْدِةِ مَا اشْتَرَاهُ بِبَرَاءَةٍ: وَكَرَهَصٍ، وَعَثَرٍ، وَحَرَنٍ، وَعَدَم حَمْل مُعْتَاد، لَا ضَبْطَ، وَثُيُوبَة، إلَّا فِيمَنْ لَا يُفْتَشُّ مِثْلُهَا، وَعَدَم فُحْشِ ضِيقِ قُبُل، وَكَوْنِهَا زَلَّاءَ (٢)، وَكَيِّ لَمْ يُنَقِّصْ، وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ، وَمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيرٍ: كَسُوسِ الخَشَبِ، وَالْجَوْزِ، وَمُرِّ قِثَّاءٍ، وَلَا قِيمةَ، وَرُدَّ البَيْضُ، وَعَيْب قَلَّ بِدَارٍ، وَفِي قَدْرِهِ: تَرَدُّدُ، وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ: كَصَدْع جِدَارٍ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِهَتَهَا، أَوْ بِقَطْعِ مَنْفَعَةٍ: كَمِلْحِ بِئْرِهَا بِمَحَلِّ الْحَلَاوَةِ، وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ: لَمْ تَحْرُمْ، لْكِنَّهُ عَيْبٌ؛ إِنْ رَضِيَ بِهِ بَيَّنَ. وَتَصْرِيَةَ الْحَيَوانِ كَالشَّرْطِ: كَتَلَّطِيخ ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ فَيَرُدُّهُ بِصَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ، وَحَرُمَ رَدُّ اللَّبَن، لَا إِنْ عَلِمَهَا مُصَرَّاةً، أَوْ لَمْ تُصَرَّ، وَظَنَّ كَثْرَةَ اللَّبَنِ ؟ إِلَّا إِنْ قُصِدَ وَاشْتُرِيَتْ فِي وَقْتِ حِلَابِهَا، وَكَتَمَهُ، وَلَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ عَلَى الأحْسَنِ، وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَالأرْجَح وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً؛ فَإِنْ حَصَلَ الْاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا، وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ ذَٰلِكَ، وَفِي

<sup>(</sup>١) من اشترى عبدًا فوجده مخنشًا فهو عيب يردبه ، وكذلك الأمة المذكرة إذا اشتهرت بـذلك . [ المدونة :١٠ / ٣٢٩] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: من اشترى جارية فوجدها رسهاء - وهي الزلاء التي لا عجيزة لها - فليس بعيب.

باب في أحكام البيع شروط الصحة واللزوم = كَوْنِهِ خِلَافًا تَأْوِيلَانِ . وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ ، وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ : بَيَّنَ أَنَّهُ إِرْثٌ ، وَخُميِّرَ مُشْتَرٍ ظَنَّهُ غَيْرَهُمَا ، وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ إِنْ طَالَتْ إِفَامَتُهُ ، وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ وَوَصَفَهُ أَوْ أَرَاهُ لَهُ وَلَمْ يُجْمِلْهُ ، وَزَوَالُهُ إِلَّا مُحْتَمِلَ الْعَوْدَ وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ وَالأَحْسَنُ ، أَوْ بِالْمُوْتِ فَقَطْ وَهُوَ الأَظْهَرُ ، أَوْ لَا ، أَقْوَالٌ . وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إِلَّا مَا لَا يُنَقِّصُ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرِ فِي كَالْيَوْم؛ لَا كَمُسَافِرِ اضْطُرٌ لَهَا أَوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرِ فَإِن غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ؛ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إِنْ رُجِيَ قُدُومُهِ: كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُ التَّلَهُ م، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ: تَأْوِيلَانِ. ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً، وَصِحَّةَ الشرَاءِ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا، وَفَوْتُهُ حِسًّا: كَكتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ، فَيُقُوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا، وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ، وَوُقِفَ فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلَاصِهِ، وَرُدَّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ: كَرَدِّهِ لَهُ بِعَيْبٍ أَوْ مَلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ: كَبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ؛ فَإِنْ بَاعَهُ لأجْنَبِيِّ مُطْلَقًا، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ إِنْ دَلَّسَ؛ فَلَا رُجُّوعَ، وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ، وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ، وَتَغَيُّرُ المبيع إِنْ تَوَّسَّطَ؛ فَلَهُ أَخْذُ القَدِيمِ وَرَدُّهُ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ وَقُوِّمَا بِتَقْويِمِ الْمِبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي: وَلَهُ إِنْ زَادَ بِكَصِبْعِ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى الأظْهَرِ، وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ.

#### أحكام التدليس

وَفُرِقَ بَيْنَ مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ: كَهَلَاكِهِ مِنَ التَّدْلِيسِ، وَأَخْذِهِ مِنْهُ بِأَكْثَرَ، وَتَبَرِّ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ وَرَدِّ سِمْسَارٍ جُعْلًا ، وَمَسِيع لِحِلِّهِ إِنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ، وَإِلَّا رُدَّ إِنْ قَرُبَ ، وَإِلَّا فَاتَ كَعَجْفِ دَابَّةٍ ، وَسِمَنِهَا ، وَعَمَّى ، وَشَلَلٍ ، وَتَزْوِيجِ أَمَةٍ ، وَجُبِرَ بِالْوَلَدِ (١) . إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ، أَوْ يَقِلَّ ؛ فَكَالْعَدَمِ: كَوَعْكِ، وَرَمَدٍ، وَصُدَاعِ، وَذَهَابِ ظُفُرٍ، وَخَفِيف

<sup>(</sup>١) قال مالك: من اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر، ثم وجد بها عيبًا فله ردها، وليس للبائع فسنخ النكاح ، وعلى المتناع ما نقصها النكاح ، وإن لم ينقصها فلا شيء عليه [المدونة:

حُمَّى ، وَوَطْءِ ثَيِّ ، وَقَطْعِ مُعْتَادٍ . وَالْمُخْرِجُ عَنْ الْقُصُودِ مُفِيتٌ . فَالأَرْشُ كَكِبَرِ صَغِيرٍ وَهَرَمٍ ، وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ ، وَقَطْعِ غَيْرِ مُعْتَادٍ : إِلَّا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ، أَوْ بِسَهَاوِيًّ وَهَرَمٍ ، وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ ، وَقَطْعِ غَيْرِ مُعْتَادٍ : إِلَّا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ، أَوْ بِسَهَاوِيًّ وَهَلَكَ بِعَيْبِ : رَجَعَ عَلَى الْـمُدَّلِسِ إِنْ لَـمْ زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ ، وَإِنْ بَاعَهُ الْـمُشْتَرِي ، وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ : رَجَعَ عَلَى الْـمُدَّلِسِ إِنْ لَـمْ يُعْبِ إِبَاقِهِ ، وَإِنْ بَعَهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ فَإِنْ زَادَ: فَللثَّانِي ، وَإِنْ نَقَصَ: فَهَلْ يُكَمِّلُهُ ؟ يُعْمِيعِ الثَّمَنِ ؛ فَإِنْ زَادَ: فَللثَّانِي ، وَإِنْ نَقَصَ: فَهَلْ يُكَمِّلُهُ ؟ قَوْلَانِ .

# التَّنَازِعُ أسبابَ رَدِّ المبيع

وَلَمْ يُحَلَّفْ مُشْتَرٍ ادَّعِيتْ رُؤْيَتُهُ إِلَّا بِدَعْوَى الإِرَاءَةِ وَلَا الرِّضَا بِهِ إِلَّا بِدَعْوَى مُحْيِرٍ، وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ أَكْثَرِ العَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَائِدِ وَأَقلَّه وَلَا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبُقُ لِإِبَاقِهِ بِالقُرْبِ، وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ أَكْثَرِ العَيْبِ فَيرْجِعُ بِالزَائِدِ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ هَلاكِهِ فَيسَا بَيْنَهُ أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ. وَرُدَّ بَعْضُ الْمَسِيعِ بِالْجَعِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ هَلاكِهِ فَيسَا بَيْنَهُ أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ. وَرُدَّ بَعْضُ الْمَسِيعِ بِحَصَّتِهِ وِرُجِع بِالْقِيمةِ، إِنْ كَانَ الثَّمَنُ سِلْعَةً؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ الأَكْثَرَ، أَوْ أَحَدَ مُزْدَو جَيْنِ، أَوْ أُحَدَ مُؤْدَ التَّمَسُكُ بِأَقَلَ السَّيحِقَ أَكْثَرُهُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ أَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا، وَلَا يَجُودُ التَّمَسُكُ بِأَقَلَ السَّيحِقَ أَكْثَرُهُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ لَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا، وَلَا يَجُودٍ فَاللَّهُ وَلَا يَعْنُ وَعَلَى السَّعْةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ فَي أَكْدُونَ اللَّعْدُ رِعَمَانِ وَسِلْعَةً لَا لَمُشْتَرِينِ وَعَلَى أَحَدِ البَائِعْينِ وَالقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي العَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ، اللَّرْهَمَيْنِ. وَرَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرِينِ وَعَلَى أَحْدِ البَائِعْينِ وَالقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي العَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ اللَّا فِي العَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ اللَّا الْمَعْتَ وَلَا مَقْ لِللَّهُ اللَّوْفِيةِ وَقَلْ مَنْ لَمْ يُوكُونُ وَلَكُ اللَّوْفِيةِ وَقَلْ اللَّعْفُولُ وَإِنْ الْمَالِعُ وَلِلْ الْمُشْتَوِي وَلَكِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا مُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الْمُسْتَوْعِ وَلَهُ الْمُسْتِ وَلَهُ مَنْ وَمُ الْمُ وَلَدِ ، وَثَمَرَةِ أَبُرَتُ عَلَى الطَّاهِورِ، وَعَلَى الْفَالْمُعُولُ الْمُؤْمَ الْمُؤْدِ وَكَنْ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُنْ وَالْمَعْوِلُ وَلِلْلَكُولُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُ الْمُلْعُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُسْتِ وَلَا اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّوالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ال

# فيما اختلف فيه ( أي الشهور) عدم الرّد به

وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطٍ إِنْ سُمِّيَ بِاسْمِهِ ، وَلَا بِغَبْنِ (١) وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) **الغَبْن** : بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله ، أو اشتراها كذلك ، وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردًّا باتفاق .

بِسِي بَحِهِ النَّرِ وَ وَخَلَتُ فِي الْاسْتِبْرَاء ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ النَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ ، إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرُهُ بِجَهْلِهِ ، أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ ؟ تَرَدُّدٌ . وَرُدَّ فِي عُهْدَةِ النَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ ، إلَّا أَنْ اللَّهُ عَلَى مَالُهُ، وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَجُنُونِ بِطَبْعٍ أَوْ مَسِّ جِنِّ ، لَا بِكَضَرْبَةٍ الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ، وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَجُنُونِ بِطَبْعٍ أَوْ مَسِّ جِنِّ ، لَا بِكَضَرْبَةٍ إِنْ شُرِطَا أَوْ اعْتِيدَا، وَلِلْمُشْتَرِي: إِسْقَاطُهُهَا، وَالْمُحْتَمِلُ بَعْدَهُمَا مِنْهُ ، لَا فِي مُنْكَحٍ بِهِ أَوْ مُصَالَحِ فِي دَمِ عَمْدٍ ، أَوْ مُسْلَمٍ فِيهِ ، أَوْ بِهِ: أَوْ قَرْضٍ ، أَوْ عَلَى صِفَةٍ ، أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٌ ، أَوْ مُسِيعٍ عَلَى كَمُفَلِّسٍ وَمُشْتَرًى لِلْعِتْقِ ، أَوْ قَرْضٍ ، أَوْ مُعِيعٍ عَلَى كَمُفَلِّسٍ وَمُشْتَرًى لِلْعِتْقِ ، أَوْ مُوطَى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ: أَوْ مِحَمْنَ بِعِيْبٍ ، أَوْ وُهِبَ أَوْ وُهِبَ أَوْ السَّتَرَاهَا زَوْجُهَا، أَوْ مُوصَى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ: أَوْ مِحَمْنَ الْعِيْقِ فِيهَا وَضَمِنَ بِعَيْبٍ ، أَوْ وُهِبَ أَوْ مُكَاتَبٍ بِهِ ، أَوْ الْمَبِيعِ فَاسِدًا، وَسَقَطَتَا بِكَعِتْقٍ فِيهِا وَضَمِنَ بِعَيْبٍ ، أَوْ وُهِبَ أَوْ مُكَاتَبٍ بِهِ ، أَوْ الْمَبِيعِ فَاسِدًا، وَسَقَطَتَا بِكَعِتْقٍ فِيهَا وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلًا فِي اللهِ عَلْمِ اللهُ مُنْ مَكِيلًا فَوْسٍ وَمَعْدُودٍ ، وَالأَجْرَةُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيلَة وَالسَّرَى بَعْمَلِهِ ، وَلَوْ تَوَلَاهُ وَالْمُؤْنِ وَ وَمُعُمِنَ بِالْعَقْدِ . وَلَوْ تَوَلَاهُ الْمُشْتَرِي ، وَقَرْهِ وَ وَغَيْرِهِ وَالْعُرْفِ . وَضُمِنَ بِالْعَقْدِ .

#### ضمان الصحيح والفاسد من البيع

إلّا الْمَواضَعَةَ فَيِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ، وَإِلّا النَّهَارَ لِلْجَائِحَةِ، وَبُرِّىءَ الْمُشْتَرِي لِلتّنَازُعِ اللّهُ وَاضْعَةَ فَيِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ، وَإِلّا النَّهَارَ لِلْجَائِحَةِ، وَبُرِّىءَ الْمُشْتَرِي لِلتّنَازُعِ وَالتّلَفُ وَقْتَ ضَهَانِ البَائِعِ بِسَهَاوِيِّ: يُفْسَخُ. وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي إِنْ غَيَّبَ أَوْ عُيِّبَ أَوْ الْمَتْحُقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ، وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالأَقَلِ السَّبُحِقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ، وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالأَقَلِ السَّبُحِقَةِ مُعْفِهِ أَوْ السَيْحُقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ، وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالأَقَلِ السَّبُحِقَيقَ مَا يُعْفِهِ أَوْ السَيْحُقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ، وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالأَقَلِ السَّبُحِقَيقِ مُطْلَقًا وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ، لَا لِلتَّسْمِيةِ وَلَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُ : كَفَاعٍ ، وَإِنْ انْفَكَ ، فَلِلْبَائِعِ الْتِزَامُ الرُّبُعِ فَي الْمُشْتَرِي الْيُزَامُهُ بِحِصَّتِهِ مُطْلَقًا وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ ، لَا لِلتَّسْمِيةِ . وَلَا أَكْثَرَ . وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْيَزَامُهُ بِحِصَّتِهِ مُطْلَقًا وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ ، لَا لِلتَّسْمِيةِ . وَلَا أَكْثَرَ . وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْيُزَامُهُ بِحِصَّتِهِ مُطْلَقًا وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ ، لَا لِلتَّسْمِيةِ . وَلَا أَكْثُورَ . وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْيُولِقُ إِنْ اللّهُ لِعِلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الْكَيْلُ اللّهُ عَلَى الْعَيْسَةِ . وَلَا خَيْلِ لَا لِتَلْمُ مَا يُوفِقِ، فإنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ ، وَإِنْ نَقَصَ ؛ فَكَالا سُتِحْقَاقِ، وَجَازَ الْبَيْعُ مَا يُوفِقِ، فإنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ ، وَإِنْ نَقَصَ ؛ فَكَالا سُتِحْقَاقِ، وَجَازَ الْبَيْعُ مَا لُولِقَ مَا يُوفِقِ، فإنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ ، وَإِنْ نَقَصَ ؛ فَكَالا سُتِحْقَاقِ، وَجَازَ الْبَيْعُ مَا لُولِ الْمُلِكَ مَا يُوفِقِ، فإنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ ، وَإِنْ نَقَصَ ؛ فَكَالا سُتِحْقَاقِ، وَجَازَ الْبَيْعُ مَا يُولِقَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي اللْهُ الْمُعْتَى الْمُلْلُقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُلِلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ اللْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْلَقَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُ

١٥٨ 🚤 ختصر العلامة خليل

الْقَبْضِ إِلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ، وَلَوْ: كَرِزْقِ قَاضٍ أُخِذَ بِكَيْلٍ، أَوْ كَلَبَنِ شَاةٍ، وَلَـمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ؛ إِلَّا كَوِصِيِّ لَيَتِيمَيْهِ.

### ما يحترز في قيد البيع

وَجَازَ بِالْعَقْدِ جُزَافٌ وَكَصَدَقَةٍ، وَبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبٍ (١) مِنْهُ، وَهَلْ إِنْ عُجِّلَ الْعِتْقُ: تَأْوِيلانِ، وَإِقْرَاضُهُ، أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضٍ، وَبَيْعُهُ لِمُقْتَرِضٍ، وَإِقَالَةٌ مِنْ الْجَمِيعِ، وَإِنْ تَغَيَّرُ شُوقُ شَيِّكَ لَا بَدَنُهُ: كَسِمَنِ دَابَّةٍ، وَهُزَاهِا؛ بِخلَافِ الأَمَةِ، وَمِثْلُ مِشْلِيِّكَ، إلَّا العَيْنَ، وَلَهُ سُوقُ شَيِّكَ لَا بَدَنُهُ: كَسِمَنِ دَابَّةٍ، وَهُزَاهِا؛ بِخلَافِ الأَمَةِ، وَمِثْلُ مِشْلِيِّكَ، إلَّا العَيْنَ، وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِيلِهِ، وَالإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ وَالمُرَابَحَةِ وَتَوْلِيَةٌ وَشِرْكَةٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنَّ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِا، وَإِلَّا فَبَيْعٌ كَغَيْرِهِ، وَضَمِنَ وَشِرْكَةٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنَّ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِا، وَإِلَّا فَلَيْعُ كَغَيْرِهِ، وَضَمِنَ المُشَرِّكَةٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنَّ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِا، وَإِلَّا فَلِيْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِا، وَإِلَّا فَلِيْ شَرِكَةُ عَلَى النَّمْ وَلَهُ اللَّهُ مَلِ عَلَى أَلْ اللَّهُ مَا وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النَّعْفِ وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثُ شَرِكَةُ مَلِ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النَّيْ فِي اللَّيْنِ مَهُ، وَلَهُ الْحَيْرُهِ، وَلِنْ مَا اللَّهُ طَعَامٍ، فَقَرْلِكَ لَهُ وَالأَضْيَقُ: صَرْفٌ، ثُمَّ إِقَالَةُ طَعَامٍ، ثُمَّ ابْيَدَاؤُهُ .

## فَصْلٌ في أحكام المرابحة

جَازَ مُرَابَحَةٌ وَالأَحَبُّ خِلَافُهُ وَلَوْ عَلَى مُقَوَّمٍ. وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي؟ تَأْوِيلَانِ. وَحُسِبَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ. كَصَبْغ، وَطَرْزٍ، وَقَصْرٍ، وَخِياطَةٍ، وَفَتْلٍ، وَكَمْدٍ، وَتَطْرِيَةٍ وَأَصْلُ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ: كَحَمُولَةٍ، وَشَدِّ، وَطَيِّ اعْتِيدَ أُجْرَتُهُمًا، وَكِرَاءِ وَكَمْدٍ، وَتَطْرِيَةٍ وَأَصْلُ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ: كَحَمُولَةٍ، وَشَدِّ، وَطَيِّ اعْتِيدَ أُجْرَتُهُمًا، وَكِرَاءِ بَيْتٍ لِسِلْعَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبُ، كَسِمْسَارٍ لَمْ يُعْتَدْ، إِنْ بَيْنَ الْجَمِيعَ، أَوْ فَسَّرَ الْمؤونَة وَقَالَ: هِي بِهَائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا، أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيْنَ كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ، أَوْ أَحَدَ عَشَر وَلَهُ وَلَا لَمْ يُعْتَدْ، وَالْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ لَا أَجْهَمَ: كَقَامَتْ عَشَر وَلَمْ يُفَصِّلًا مَا لَهُ الرِّبْحُ، وَزِيْدَ عُشْرُ الأَصْلِ، وَالْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ لَا أَجْهَمَ: كَقَامَتْ

<sup>(</sup>١) قال مالك : إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل جاز أن تبيعه من المكاتب ، خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين ، وإن لم تتعجله ، ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي حتى تقبضه . [المدونة : ٨٦ /٩] .

عَلَى بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا وَلَهُ يُفَصِّلْ، وَهَلْ هُو كَذِبٌ أَوْ غِشٌّ؟ تَأْوِيلَانِ، وَوَجَبَ تَبْيِينُ مَا يُكَرَهُ (١) كَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ مُطْلَقًا وَالأَجَلِ، وَإِنْ بِيعَ عَلَى النَّقْدِ وَطُولِ زَمَانِهِ وَتَجَاوُزِ الزَّائِفِ وَهِبَةٍ اعْتِيدَتْ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أَوْ مِنَ التَّرِكَة وَلِادَتِهَا. وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجَدٍّ ثَمَرَةً أُبِّرَتْ، وَصُوفٍ تَمَّ، وَإِقَالَةِ مُشْتَرِيهِ، إلَّا فِولادَتِهَا. وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجَدٍّ ثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ، وَصُوفٍ تَمَّ، وَإِقَالَةِ مُشْتَرِيهِ، إلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، وَالرُّكُوبِ وَاللَّبْسِ وَالتَّوْظِيفِ وَلَوْ مُتَّفِقًا إلَّا مِنْ سَلَمٍ لَا غَلَةٍ رَبْعٍ: كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ؛ لَا إِنْ وَرِثَ بَعْضَهُ، وَهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ الإِرْثُ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ، وإِنْ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ؛ لَا إِنْ وَرِثَ بَعْضَهُ، وَهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ الإِرْثُ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ، وإِنْ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ؛ لَا إِنْ وَرِثَ بَعْضَهُ، وَهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ الإِرْثُ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ، وإِنْ عَلَيْ مَا بَيْنَ وَرِثَ بَعْضَهُ، وَهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ الإِرْثُ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ، وإِنْ عَلَيْقُ مَ اللهُ مَنْ فَاتَتْ خُيرً مُشْتَرِيه بَيْنَ الصَّحِيحِ وَقِيمَتِهِ عَلْ الْخَلُو وَلِيْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ أَقَلُ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ ، الْمُشْتَرِي ؛ إِنْ حَطَّهُ، وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ عَلَى الْخَقِيمَةِ الْمُؤْتَلِ : خُيرً بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ ، أَوْ قِيمَتِهَا ، مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ ، وَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْخِشِّ أَقَلُ النَّمَنِ وَالْقِيمَةِ ، وَلِي الْخَلُو وَلَمْ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ ، أَوْ قِيمَتِهَا ، مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ ، وَوْلِي فَكُنْ وَالْمَا الْمُؤْتَلِ وَلَوْتُ مَالَعُهُ وَلَا الْمُؤْتَقُولُ وَالْمُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُ وَلِيلِهُ الْمُؤْتِ وَالْمُؤَلِقُ وَلَا لَهُ مُولِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا السَّقَلُ الْمَلْوَالِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْعُولِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّقُولُ وَاللَّا الْمُؤْلُولُ وَالْمُو

## فَصْلٌ

### في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

تَنَاوَلَ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ: الأَرْضَ، وَتَنَاوَلَتْهُمَا، لَا الزَّرْعَ وَالْبَذْرَ، وَمَدْفُونًا: كَلُو جُهِلَ وَلَا الشَّجَرَ: الثَّمَرَ الْمُوبَّرَ، أَوْ أَكْثَرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ كَالمُنْعَقِدِ، وَمَالِ الْعَبْدِ، وَخِلْفَةِ القصِيلِ، وَلِا الشَّعْرَ: الثَّمْ فَ فَلِكُلِّ: حُكْمُهُ، وَلِكِلَيْهِمَا: الشَّقْيُ، مَالَمْ يَضُرَّ بِالآخِرِ، وَالدَّارُ: وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلِكُلِّ بَعَرْهِ، وَلِكِلَيْهِمَا: الشَّقْيُ، مَالَمْ يَضُرَّ بِالآخِرِ، وَالدَّارُ: الثَّابِتَ: كَبَابٍ، وَرَفِّ، وَرَحًا مَبْنِيَّةٍ بِفَوْقَانِيَّتِهَا، وَسُلَّمًا شُمَرَ، وَفِي غَيْرِهِ: قَوْلَانِ، وَالعَبْدُ. ثِيَابَ مِهْنَتِهِ، وَهَلْ يُوفَى بِشْرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ أَوْ لَا: كَمُشْتَرِطٍ زَكَاةَ مَا لَمْ يَطِبْ، وَأَنْ لَا عُهْدَةَ أَوْ لَا مُواضَعَةَ أَوْ لَا جَائِحَةَ؟ أَوْ إِن لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا

<sup>(</sup>١) فالثابت أن النبي عَلَيْهُ نهى عن الغش والخلابة في البيع ، ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنها قال : ذُكر رجل لرسول الله عَلَيْهُ أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله عَلَيْهُ : « إذا بايعت فقل : لا خلابة » .

بَيْع؟ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ وَصُحِّحَ؟ تَرَدُّذٌ. وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلَاحُهُ (١)، إِنْ لَمْ يَسْتَتِرْ، وَقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إِنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يَتَمَالاً عَلَيْهِ، لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوِ الإِطْلَاقِ، وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِط: كَافٍ فِي جِنْسِهِ، إِنْ لَمْ تُبَكَّرْ، لَا بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلَ، وَهُوَ الزُّهُوُّ، وَظُهُورُ الحَلَاوَةِ، وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْج، وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتاحِهِ، وَالبُّقُولِ بِإِطْعَامِهَا وَهَلْ هُوَ فِي البَطِّيخِ الاصْفِرَارُ؟ أَوِ التَّهَيُّؤُ لِلتَّبَطُّخ؟ قَوْلان. وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ: كَيَاسِمِينَ، وَمَقْنأَةٍ. وَلَا يَجُوزُ: بِكَشَهْرٍ، وَوَجَبَ ضَرْبُ الأَجَل إِنِ اسْتَمَرَّ: كَالْمَوْز، وَمَضَى بَيْعُ حَبِّ: أَفْرَكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ، وَرُخِّصَ لِـمُعْرِ أَوْ قَائِم مَقَامَهُ، وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ، اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَـيْبَسُ : كَلَوْزٍ لَا كَمَـوْزٍ ، إنْ لَفَظَ بِالْعَرِبِيَّةِ وَبَدَا صَلَاحُهَا ، وَكَانَ بِخَرْصِهَا وَنَوْعِهَا يُوَفِّي عِنْدَ الْجَذَاذِ (٢) ، وَفِي الذِّمَّةِ ، وَخُسْةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، إلَّا لَمِنْ أَعْرَى عَرَايَا فِي حَوَائِطَ ؛ فَمِنْ كُلِّ : خُسْمَةٌ إِنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الأرْجَح ، لِدَفْع الضَّرَرِ ، أَوْ لِلْمَعْرُوفِ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا: كَكُلِّ الْحَائِطِ؛ وَبَيْعِهِ الأَصْلَ. وَجَازَ لَك: شِرَاءُ أَصْلِ فِي حَائِطِك بِخُرْصِهِ ، إِنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَقَطْ، وَبَطَلَتْ: إِنْ مَاتَ قَبْلَ الحَوْزِ. وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ، أَوْ أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ. وَزَكَاتُهَا وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي، وَكُمِّلَتْ بِخِلَافِ الْوَاهِبِ، وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَادِ: كَالْمَوْزِ وَالْمِقَاثِيءِ، وَإِنْ بيعَتْ عَلَى الجَذِّ، وَإِنْ مِنْ عَرِيَّتِهِ لَا مَهْرَ إِنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمُكِيلَةِ، وَلَوْ مَنْ: كَصَيْحَانِّي وَبَرَنِيِّ. وَبُقِّيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ، أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا، لَا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ، وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنَ البُطُونِ إِلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِه، لَا يَوْمَ الْبَيْع، وَلَا يُسْتَعْجِلُ عَلَى الأصَحِّ. وَفِي الْمُزْهِيَةِ التَّابِعَةِ للدَّارِ: تَأْوِيلَانِ. وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعَهُ: كَسَهَاوِيٌّ وَجَيْشٍ أَوْ وَسَارِقٍ ؟ خِلَافٌ وَتَعَيُّبُهَا كَذٰلِكَ وَتُوضَعُ مِنَ الْعَطَشِ وَإِنْ قَلَّتْ كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ

<sup>(</sup>١) ذلك أن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه من بيع الغرر ، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها - نهى البائع والمبتاع . (٢) الجذاذ والجداد : مثل الصرام والقطاف .

باب في أحكام البيع شروط الصحة واللزوم والتُوتِ؛ وَمُغَيَّبِ الأَصْلِ: كَالْجَزَرِ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي وَالتَّيْ يُحَانِ وَالْقُرْطِ وَالْقَصْبِ وَوَرَقِ التُّوتِ؛ وَمُغَيَّبِ الأَصْلِ: كَالْجَزَرِ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي بَاقِيهَا وَإِنْ قَلَ، وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأْجِيحَ بَعْضُهَا. وُضِعَتْ إِنْ بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ وَأُجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مَكِيلَتِهِ، وَإِنْ تَنَاهَتْ الثَّمَرَةُ، فَلَا جَائِحَةَ. كَالْقَصَب الْحُلُو،

وَيَابِسِ الْحَبِّ، وَخُيِّرُ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقِي الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكِهِ، إِنْ أُجِيحَ الثَّكُثُ فَأَكْثُرُ، وَمُسْتَثْنَى مِنَ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ: يَضَعُ عَنْ مُشْتَرِيهِ بِقَدْرِهِ .

## فصل في أحكام اختلاف الـمتبايعين

إِنْ اخْتَلَفَ الْتَبَايِعَانِ فِي جِسْ النَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ : حَلَفَا ، وَفُسِخَ '' ، وَرَدَّ مَعَ الْفَوَاتِ قِيمَتَهَا يَوْمَ بَيْعِهَا ، وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ ، أَوْ رَهْنِ ، أَوْ حَمِيلٍ : حَلَفَ وَفُسِخَ ، إِنْ حُكِمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا : كَتَنَاكُلِهِمَا ، وَصُدِّقَ مُشْتَرِ اذَّعَى الأَشْبَهَ ، وَحَلَفَ وَفُسِخَ ، إِنْ حُكِمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا : كَتَنَاكُلِهِمَا ، وَسُدَةً الْبُائِعُ ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى إِنْ فَاتَ ، وَمِنْهُ ثَبَاهُلُ النَّمْنِ ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الأَجَلِ ، فَالقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّقَضِّي ، وَفِي خَصْمِهِ مَعَ تَعْقِيقِ دَعْوَاهُ ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الأَجَلِ ، فَالقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّقَضِّي ، وَفِي خَصْمِهِ مَعَ تَعْقِيقِ دَعْوَاهُ ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الأَجَلِ ، فَالقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّقَضِّي وَلِي الْتَقَلِّي ، وَكَلَ مُعْ اللَّهُونَ اللَّهُ مِن مُقْتَى وَلَوْ كَثُرَ ، وَإِلَّ فَهُلُ يُقْبَلُ ؟ أَوْ فِيهَا هُو الشَّأُنُ إِنْ إِلَا عَلَى اللَّهُ مَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مِن مُقْتَصِ لِقَبْصِ مُنْمَنِهِ ، وَحَلَفَ بَائِعُهُ ، إِن بَاذَرَ : كَإِشْهَادُ الْبَائِعِ وَلَوْ السَّلُ أَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مُلُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَوْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَوْ لَا اللَّهُ مَنْ أَوْ لَكُ أَلُهُ اللَّالَعُ عَلَى اللَّالَ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْ الْمُسْتِقِ الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلُوهُ وَلَا اللَّهُ الْمُقْتِقِ مَوْلُولُ اللَّهُ مَلُولُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُ وَلِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) قال مالك : إن اختلفا في النوع فقال هذا : سلفتك في حنطة ، وقال هذا : في شعير ، أو قال هـذا : في فـرس ، وقال هذا : في حمار ، تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل ، ويرد إلى المبتاع رأس ماله . [كذا في المدونة : ٩/ ٤٧ ، ٤٨] .

## باب في بيان أحكام السلم

شَرْطُ السَّلِمَ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ(١)، أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ؛ إِنْ لَمْ تَكُثُرْ جِدًّا: تَرَدُّدُ، وَجَازَ بِخِيَارِ لِمَا يُؤَخَّرُ، إِنْ لَمْ يُنْقَدْ، وَبِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنِ، وَبِجُزَافٍ، وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ بِلَا شَرْطٍ، وَهَلْ الطَّعَامُ وَالعَرْضُ كَذْلِكَ، إِنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ، أَوْ كالعَيْنِ؟ تَأْوِيلَانِ وَرَدَّ زائِفٌ وَعُجِّلَ؛ وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ لَا الْجَمِيعُ عَلَى الأحْسَنِ وَالتَّصْدِيقُ فِيهِ: كَطَعَامِ مِنْ بَيْعِ؛ ثُمَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ الزَّيْدُ وَالنَّقْصُ الْمَعْرُوفُ؛ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَكَ ؟ إِلَّا بِتَصْدِيقِ أَوْ بَيِّنَةٍ لَمْ ثُفَارِقْ، وَحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سَميَّ، أَوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إِلَيه، إِنْ أَعْلَمَ مُشْتَرِيهِ، وَإِلَّا حَلَفَتْ وَرَجَعَتْ؛ وَإِنْ أَسْلَمْتَ عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِكَ فَهُ وَ مِنْهُ: إِنْ أَهْمَلَ، أَوْ أَوْدَعَ، أَوْ عَلَى الانْتِفَاع، وَمِنْكَ إِنْ لَـمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ، وَنُقِضَ السَّلَمُ وَحَلَفَ؛ وَإِلَّا خَيِّرَ الآخَرُ؛ وَإِنْ أَسْلَمْتَ حَيَوانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ؛ وَيُتَّبَعُ الْجَانِي، وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْن؛ وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ: كَالْعَكْسِ، إِلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الأعْرَابيَّةِ، وَسَابِقِ الْخَيلِ لا هُمِلَاج، إِلا كَبِرْذَوْنٍ، وَجَمَل: كَثِيرِ الْحَمْل؛ وَصُحِّحَ، وَبسَبْقِهِ، وَبِقُوَّة الْبَقَرَةِ وَلَوْ أُنْشَى وَكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ ، وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ . وَصُحِّحَ خِلَافُهُ ، وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ ، أَوْ صَغِيرِ فِي كَبِيرِ وَعَكْسِهِ ، إِنْ لَمْ يُوَدِّ إِلَى الْمُزَابَنَةِ ؛ وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلَافِهِ: كَالْآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ وَكَجِذْعِ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ ، وَكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ ، وَكَالْجِنْسَيْنِ، وَلَوْ تَقَارَبَتِ الْمُنْفَعَةُ: كَرَقِيقِ القُطْنِ وَالكَتَّانِ، لَا جَمَلِ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجِّلَ أَحَدُهُمَا، وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ، لَا بِالْبَيْضِ وَالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ وَلَوْ آدَمِيًّا،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عرفة: السلم: عقد معاوضة، يوجب عهارة ذمة بغير عين، ولا منفعة غير متهاثل العوضين، فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه؛ لأنه لا يصدق عليه عرفًا، والمختلفان يجوز اشتراكهها في شيء واحد، والكراء مضمون والقرض لا يدخل إتلاف المبلي غير عين ولا هبة غير معين [مواهب الجليل: ٤/ ١٤ ٥].

وَغَزْلٍ وَطَبُحْ إِنْ لَـمْ يَبْلُغِ النِّهَايَةَ، وَحِسَابٍ، وَكِتَابَةٍ. وَالشَّيْءُ فِي مِثْلِهِ: فَرْضٌ وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ: كَالنَّيْرُوزِ، وَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ.

وَاعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ، إِلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ: كَيَوْمَيْنِ؛ إِنْ خَرَجَ حِينَئِذِ بِبَرِّ، أَوْ بِعَيْرِ رِيحٍ. وَالأَشْهِرُ بِالأَهِلَةِ، وَتُمِّمَ الْمُنْكَسِرُ مِنَ الرَّابِعِ، وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوَّلِهِ وَفَسَدَ فِيهِ عَلَى الْمُشَهُرُ بِالأَهِلَةِ، وَتُمِّمَ الْمُنْكَسِرُ مِنَ الرَّابِعِ، وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوْلِهِ وَفَسَدَ فِيهِ عَلَى الْمُهُولِ، لَا فِي الْمَيْمِ، وَأَنْ يُصْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ: كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدَدٍ (١): كَالرُّمَّانِ، وَقِيسِ بِخَيْطٍ، وَالبَيْضِ (٢)، أَوْ بِحَمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي: كَفَصِيلٍ، لَا بِفَدَّانٍ. أَوْ كَالرُّمَّ وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا؟ أَوْ يَأْتِي بِهِ وَيَقُولُ كَنَحُوهِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَفَسَدَ بِمَجْهِولٍ وَإِنْ نَسَبَهُ أَلْغِيَ، وَجَازَ بِذِرَاعٍ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ: كَوَيْبَةٍ وَحَفْنَةٍ، وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالحَفْنَاتِ: قَوْلَانِ وَأَنْ نَسَبَهُ أَلْغِيَ، وَجَازَ بِذِرَاعٍ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ: كَوَيْبَةٍ وَحَفْنَةٍ، وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالْحَفْنَاتِ: قَوْلَانِ وَأَنْ نَسَبَهُ ثَبَيْنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً: كَالنَّوْع، وَالْجُودَة، والرَّدَاءَة، وَبَيْنَهُمَا.

وَاللَّوْنِ فِي الحُيَوَانِ وَالثَّوْبِ، وَالْعَسَلِ، وَمَوْعَاهُ، وَفِي التَّهْرِ، وَالحُوْتِ، وَالنَّاحِيةِ؟ وَالْقَدْرِ وَفِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ، وَمِلْيُهِ، إِنْ اخْتَلَفَ النَّمَنُ بِهَا، وَسَمْرَاءَ، أَوْ مَحْمُولَةٍ بِبلَد: هُمَا بِهِ، وَلَوْ بِالحُمْلِ بِخِلَافِ مِصْرَ فَالمُحْمُولَةُ، وَالشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ، وَنَقِيٍّ ؟ أَوْ عَلِيثٍ. وَفِي الخَيْوَانِ وَسِنِّهِ، وَالذُّكُورَةِ، وَالسِّمَنِ، وَضِدَّيْهِمَا، وَفِي اللَّحْمِ، وَخَصِيًّا، وَرَاعِيًا، أَوْ مَعْلُوفًا، لَا مِنْ كَجَنْب، وَفِي الرَّقِيقِ، وَالْقَدِّ، وَالْبَكَارَةِ، وَاللَّوْنِ قَالَ: وَكَالدَّعَجِ، مَعْلُوفًا، لَا مِنْ كَجَنْب، وَفِي الرَّقِيقِ، وَالْقَدِة، وَالْبَكَارَةِ، وَاللَّوْنِ قَالَ: وَكَالدَّعَجِ، وَفِي النَّوْبِ وَالرَّقِيقِ، وَالْقَدِة، وَالْبَكَارَةِ، وَاللَّوْنِ قَالَ: وَكَالدَّعَجِ، وَفِي النَّوْبِ وَالرَّقِيقِ، وَالْقَدَّةُ وَضِدَّيْهَا، وَفِي الزَّيْتِ المُعْصِرِ مِنْهُ، وَبِهَا يُعْصِرُ مِنْهُ، وَيَهَا لَوْمَعُومُ وَاللَّوْمُ وَالْمَعْمِ مِنْهُ، وَلِيكَانِ وَعَلَيْهِ الْمُعْرِمِ مِنْهُ، وَلِيكَانِ وَعَلَى الْعَالِب، وَإِلَّا فَالْوَسَطُ؛ وَكَوْنُهُ دَيْنًا وَوَجُودُهُ وَتَكَلْبُ وَإِنْ انْقَطَع قَبْلَهُ؛ لَا نَسْلِ حَيَوَانٍ عُينَ وَقَلَّ أَوْ حَائِط، وَشُرُوحُهُ وَإِنْ لِينَا وَوَجُودُهُ اللَّهُ الْعَالِب، وَإِنْ الْقَطْع، وَشُرُوحُهُ وَإِنْ لِينِصُوبُ لِمُنَا لَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَرْبُ وَقَلْ الْوَيلَانِ. وَهَلِ القَرْيَةُ وَلَوْ الْمُولِ القَرْيةُ وَعَلَى الْمَسْكِيلَةِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَهَلِ القَرْيةُ وَعَلَى القَرْية عَلَى الْمَسْكِيلَةِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَهَلِ القَرْيةُ عَلَى الْمَسْكِيلَةِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَهَلِ القَرْيةُ عَلَى الْمَسْكِيلَةِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَهَلِ القَرْيةُ وَعَلَى الْمَسْكِيلَةِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَهَلِ القَرْيةُ عَلَى الْمُسْتِودِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَهَلِ القَرْيةُ وَلَوْ الْقَوْمَةُ وَكُلْهُ الْمُعْرَاقِ الْمُولِيقِ فِي الْمُولِ الْقَرْقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِ وَعَلَى الْمُسْتَاءُ وَالْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ فَالْمُولِولُولَ وَالْمُولِ الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعَرْقُ الْمُعْرَاقِ الْمُولُولُ وَالْمُعْرَاقِ الْعُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْهُ وَلَا عَلَى

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: من شروط السلم: علم قدر المسلّم فيه بمعياره العادي [التاج والإكليل: ٤/ ٥٣٠]. (٢) قال مالك: لا يُسْلّم في البيض إلا عددًا بصفة ، وهو العرف فيه [المدونة: ٩/ ١٢].

الصَّغِيرةُ كَذْلِكَ؟ أَوْ إِلَّا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُـخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَم لِمَنْ لَا مِلْكَ لَهُ تَأْوِيلَاتٌ. وَإِنْ انْقَطَعَ مَالَهُ إِبَّانٌ، أَوْ مِنْ قَرْيَة: خُيِّرَ الْـمُشْتَرِي فِي الفَسْخ وَالإِبْقَاءِ؛ وَإِنْ قَبَضَ البَعْضَ: وَجَبَ التَّأْخِيرُ، إِلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالمُحَاسَبَةِ، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الهَالِ مُقَوَّمًا. وَيَجُوزُ فِيهَا طبِخَ، وَاللُّؤْلُوِ، وَالعَنْبَر، وَالحَوْهَرِ؛ وَالزُّجَاج؛ وَالْحِصِّ وَالزَّرْنِسِيخ، وَأَحْمَال الْحَطَبِ، وَالأَدَمِ، وَصُوف بِالْوَزْنِ، لَا بِالسجَزَدِ، وَالسَّيُوفِ، وَتَور لِيُكَمِّلَ، وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ العَمَلِ: كَالْخِبَّازِ؛ وَهَوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَهُ وَ سَلَمٌ: كَاسْتِصْنَاعِ سَيْفٍ أَوْ سَرْجٍ . وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ المُعْمُولِ مِنْهُ أَوْ الْعَامِلِ ، وَإِن اشْتَرَى المُعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ: جَازً ؛ إِنْ شَرَعَ: عَيَّنَ عَامِلَهُ أَمْ لَا ، لَا فِيهَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ: كَتُرَابِ المُعْدِنِ ، وَالأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْجُزَافِ ، وَمَا لَا يُوجَدُ ، وَحَدِيدٍ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ السُّيُوفُ فِي سُيُوفٍ وَبِالْعَكْسِ ؛ وَلَا كَتَّانٍ غَلِيظٍ فِي رَقِيقِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُغْزَلَا ؟ وَتُوْبٍ لِيُكَمَّلَ ، وَمَصْنُوعٍ قُدِّمَ لَا يَعُودُ هَيِّنَ الصَّنْعَةِ : كَالْغَزْلِ، بُخِلافِ النَّسْج إِلَا ثِيَابَ النَخَرِّ. وَإِنْ قُدِّمَ أَصْلُهُ: اعْتُبِرَ الأجَلُ؛ وَإِنْ عَادَ. اعْتُبِرَ فِيْهِمَا وَالْمَصْنُوعَانِ يَعُودَانِ يُنْظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ. وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ: قَبُولُ صِفَتِهِ فَقَطْ: كَقَبْلَ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا. وَفِي الطُّعَامِ إِنْ حَلَّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً، وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا: كقاضٍ إِنْ غَابَ. وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ، لَا أَقَلُّ، إِلَّا عَنْ مِثْلِهِ، وَيُبْرَأُ مِمَّا زَادَ، وَلَا دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ، وَعَكْسُهُ، وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ؛ إِنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَبَيْعُهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً، وَأَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ؛ لَا طَعَام، وَلَحْم بِحَيَوَانٍ ، وَذَهَب، وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقٌ، وَعَكْسه. وَجَازَ بَعْد أَجَلِهِ الزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولًا: كَقَبْلَهُ، إِنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ، وَغَزْل يَنْسِجُهُ، لَا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ. وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ.

#### فصل

## في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

يَجُوزُ قَرْضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ فَقَطْ؛ إِلَّا جَارِيَةً تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ. وَرُدّتْ؛ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ بِمُفِّرِّتِ الْبَيْعِ الفَاسِدِ، فَالْقِيمَةُ. كَفَاسِدِهِ، وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ، إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا، أَوْ

يَحْدُثُ مُوجِبٌ كَرَبِّ الْقِرَاضِ<sup>(۱)</sup> وَعَامِلِهِ. وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْهَالِ عَلَى الأرْجَحِ، وَذِي السَجَاهِ وَالْقَاضِي، وَمُبَايَعَتِهِ مَسَامَحةً، أَوْ جَرُّ مَنْفَعَةٍ: كَشَرْطٍ عَفِنٍ بِسَالِمٍ، وَدقِيقٍ أَوْ كَعْكِ بِبَلَدٍ، أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمِلَّةٍ، أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حَمْلُهَا: كَسَفْتَجَةٍ، إلَّا أَنْ يَعُمَّ الْخُوفُ، وَكَعَيْنٍ بِبَلَدٍ، أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمِلَّةٍ، أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حَمْلُهَا: كَسَفْتَجَةٍ، إلَّا أَنْ يَعُمَّ الْخُوفُ، وَكَعَيْنٍ كُرِهَتْ إِقَامَتُهَا، إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ اللَّفْتَرِضِ فَقَطْ فِي الجُمِيعِ: كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصِدٍ: خَفَّتُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ: يَحْصُدُهُ وَيَدُرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ، وَمُلِكَ، وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ؛ إلَّا بِشَرْطٍ، أَوْ عَادَةٍ: كَأَخْذِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، إلَّا الْعَيْنَ.

## فصل في بيان المقاصة

تَجُوزُ المُقَاصَّةُ فِي دَيْنِي الْعَيْنِ مُطْلَقًا ، إِنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً، حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا، أَمْ لَا. وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَاد النَّوْعِ أَو اختِلَافِهِ، فَكَذلِكَ إِنْ حَلَا ؛ وَإِلَّا فَلَا: كَأَنِ اخْتَلَفَا وَلِنْ اَبْعَعِ، وَلَوْ مُتَفِقَ يُنِ، وَمِنْ بَيْعِ زِنَةً مِنْ بَيعٍ، وَالطَعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذٰلِكَ، وَمُنِعَا مِنْ بَيعٍ، وَلَوْ مُتَفِقَ يُنِ، وَمِنْ بَيْعِ وَلَوْ مُتَفِقَ يُنِ، وَمِنْ بَيعٍ وَالطَعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذٰلِكَ، وَمُنِعَا مِنْ بَيعٍ، وَلَوْ مُتَفِقَ يُنِ، وَمِنْ بَيعٍ وَقرضٍ تُجُوزُ فِي العَرْضَيْنِ وَقرضٍ تُجوز؛ إِنْ اتَّفَقا وَحَلَّا؛ لَا إِنْ لَمْ يَجِلَّا، أَوْ أَحَدُهُمَا. وَتَحُوزُ فِي العَرْضَيْنِ مُطلقًا ؛ إِنِ اتَّحَدَا جِنسًا وَصِفةً (٢) كَأَنِ اخْتَلَفَا جِنسًا وَاتَّفَقَا أَجَلًا، وَإِنِ اخْتَلَفَا أَجَلًا : مَا يَعْرَفُ أَوْ خُتْلِفَةٌ : جَازَتْ إِنِ اتَّعَدَا إِنْ اللَّهُ وَإِلَا فَلَا مَطلقًا.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال عطاء : إن قارضت رجلًا مالًا أو أسلفته إياه ، فلا تقبل منه هدية ، إلا أن يكون من خاصة أهلك ، لا يهدي لك من أجل ما يظن ، فخذ منه [المدونة : ٩/ ١٣٩] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة ، اتفقت الآجال أو اختلفت ، حلا أو لم يحلا . [مواهب الجليل: ٤/ ٥٥٠] .

#### باب

# في أحكام الرَّهن

الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ البَيْعُ مَا يُبَاعُ، أَوْ غَرَرًا، وَلَوِ اشْتُرِطَ في الْعَقْدِ وَثِيقَةً بِحَقًّ: كَوَلِيٍّ، وَمُكَاتَبِ، وَمَأْذُونٍ، وَآبِقٍ، وَكِتَابَةٍ، وَاسْتُوفِيَ مِنْهَا، أَوْ رَقَبَتِهِ، إِنْ عَجَزَ؛ وَخِدْمَةِ مُدَبَّرِ، وَإِنْ رُقَّ جُزْءٌ فَمِنْهُ، لَا رَقَبَتِهِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ لِـخِدْمَتِهِ؟ قَولَانِ: كَظُهورِ حُبُسِ دَارٍ، وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَانْتَظَرَ لِيبَّاعَ، وَحَاصَّ مُرْتَهِنُّهُ فِي الْمَوْتِ وَالفَلَسِ؛ فَإِذَا صَلَحَتْ: بِيعَتْ فَإِنْ وَقَى: رَدَّ مَا أَخَذَهُ؛ وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاصًّا بِهَا بَقِي، لَا كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ، وَجِلْدِ مَيْتَةٍ، وَكَجَنينٍ، وَخَرْدٍ، وَإِنْ لِذِمِّيِّ، إِلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ، وَإِنْ تَحَمَّرَ: أَهْرَاقَهُ بِحَاكِم، وَصَحَّ: مُشَاعٌ، وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ، إِنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلِّمَ، وَلهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْـمُرْتَهِنُ لَـهُ'''، وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَأَمَّنَا الرَّاهِنَ الأوَّلَ: بَطَلَ حَوْزُهُمَا، وَالْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُسَاقِي، وَحَوْزُهُمَا الأوَّلُ: كَافٍ وَالْمِثْلِيُّ ولَوْ عَيْنًا بِيَدِهِ ؛ إِنَّ طُبِعَ عَلَيْهِ. وَفَضْلَتُهُ، إِنْ عُلِمَ الأُوَّلُ وَرَضِيَ وَلَا يَضْمَنُهَا الأُوَّلُ: كَتَرْكِ الْحِصَّةِ الْمُستَحَقَّةِ أَوْ رَهْنِ نِصْفِهِ، وَمُعْطَى دِينَارًا لِيَسْتَوْفِيَ نِصْفَهُ وَيَرُدَّ نِصْفَهُ. فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قُسِمَ؛ إِنْ أَمْكَنَ. وَإِلَّا بِيعَ وَقُضِيَا، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ، وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ نُقِلَتْ عَلَيْهِمَا ، وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ ، وَهَلْ مُطْلَقًا ؛ أَوْ إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَحْلِفُ الْمُعِيرُ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافٍ : كَأَنْ لَا يَقْبِضَ ، وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ ، وَحَلَفَ الْمُخْطِئُ الرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ وَرَجَعَ ، أَوْ فِي قرْضٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ، وَصَحَّ فِي الجُدِيدِ، وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ، وَلَوْ جَدَّ

<sup>(</sup>١) في المدونة: من رهن حصته من دار، ثم اكترى حصة شريكة وسكن، بطل الحوز إن لم يقم المرتهن بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه ؛ لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز، ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن، ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه، ويكري الشريك نصيبه من يشاء [التاج والإكليل: ٥/٥].

فِيه، وَبِإِذْنِهِ فِي وَطءٍ، أَوْ إِسْكَانٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُسْكِنْ، وَتَوَلَّاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِهِ، أَوْ فِي بَيْعِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثَّمَنُ إِنْ لَـمْ يَأْتِ بِرَهْنِ كَالأَوَّلِ: كَفَوْتِهِ بِجِنَايَةٍ، وَأُخِذَتَ قِيمَتُهُ، وَبِعَارِيَةٍ أُطْلِقَتْ وَعَلَى الرَّدِّ، أَوْ رَجَعَ اخْتِيَارًا، فَلَهُ أَخْذُهُ، إلّا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقٍ، أَوْ حُبُسٍ أَوْ تَدْبِير، أو قِيَامِ الْغُرَمَاءِ، وَغَصْبًا، فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا، وإِنْ وَطِيءَ غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قِيمَتَهَا، وَإِلَّا بُقِّيَ وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ، وَكَذَا أَخُوهُ عَلَى الأَصَحِّ لَا مَحْجُورِهِ وَرَقِيقيهِ وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ تَـحْوِيزِهِ لأمِينٍ. وَفِي تَعْيـينِهِ نَظَرَ الْـحَاكِم، وَإِنْ سَلَّـمَهُ دُونَ إِذْنِهِمَا، فَإِنْ سَلَّـمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قَيهَتَهُ، وَلِلْرَاهِنِ ضَمِنَهَا أُوِ الثَّمَنَ، وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمّ، وَجَنِينٌ، وَفَرْخُ نَخْل، لَا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ، وَإِنْ وُجِدَتْ، وَمَالُ عَبْدٍ، وَارْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ، أَوْ بَاعَ، أَوْ يَعْمَلُ لَهُ وَإِنْ فِي جُعْلِ، لَا فِي مُعَيَّنٍ أَوْ مَنْفَعَتِهِ، وَنَـجْم كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنَبِيِّ، وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ، إِنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعِ، لا قَرْض وَفِي ضَمَانِهِ إِذَا تَلِفَ: تَرَدُّذٌ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ شُرِطَ بِبَيْع وَعُيِّنَ وَإِلَّا فَرَهْنٌ ثِقَةٌ ، وَالْحُوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ . وَلَوْ شَهِدَ الأمِينُ . وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عُمِلَ ؟ أَوْ التَّحْوِيزُ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَفِيهِمَا دَلِيلُهُمَا (١) وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ فَرَّطَ مُرْتَمِنْهُ ، وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ ، وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ ، أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ وَبَقِيَ إِنْ دَبَّرَهُ ، وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ ، وَعَجَّلَ وَالْمُوْسِرُ يَبْقَى ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ . بِيعَ كُلُّهُ، وَالْبَاقِي لِلرَّاهِنِ، وَمُنِعَ الْعَبْدُ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ، الْمُرْهُونُ هُوَ مَعَهَا وَحُدَّ مُرْتَهِنٌ وَطِىءَ؛ إِلَّا بِإِذْنِ، تُقَوَّمُ بِلَا وَلَدٍ، حَمَلَتْ، أَمْ لَا. وَلِلأمِينِ بَيْعُهُ بَإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ، إِنْ لَمْ يَقُلْ: إِنْ لَمْ آتِ: كَالْمُرْ تَهِنِ بَعْدَهُ، وَإِلَّا مَضَى فِيهِمَا، وَلَا يُعْزَلُ الأَمِينُ، وَلَيْسَ لَهُ إِيصَاءٌ بِهِ.

وَبَاعَ الْحَاكِمُ؛ إِنِ امْتَنَعَ، وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفْقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ لَمُ يَأْذَنْ، وَلَيْسَ رَهْنَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُصَرَّحَ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِهَا، وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُكَ فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ. فَفِي افْتِقَارِ

<sup>(</sup>١) ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ، ولو أقر المعطِّي في صحته أن المعطّي قد حاز وقبض ، وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز [حاشية الدسوقي : ٤/ ٨١] .

الرَّهْنِ للَفْظِ مُصَرَّح بِهِ: تَأْوِيلَانِ. وَإِنْ أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى: كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بُدِيءَ بِالنَّفَقَةِ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى عَدَم جَبْرِ الرَّاهِنِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَعَلَى التَّقْيِيد بِالتَّطَوُّع بَعْدَ الْعَقْدِ، وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنٌ؛ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ مِلَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِكَحَرْقِهِ، وَلَوْ شَرَطَ البَرَاءَةَ، أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ ؛ إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا، وَأُفْتِيَ بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْم؛ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوِ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ، إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُول فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ، وَحَلَفَ فِيهَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ، وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ؛ إِنْ قُبِضَ الدَّينُ، أَوْ وُهِبَ؛ إِلَّا أَنْ يُخْضِرَهُ الْمُرْتَهِنُ ، أَوْ يَدْعُوهُ لأَخْذِهِ ، فَيَقُولُ : أَتْرُكُهُ عِنْدَك . وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ: لَمْ يُصَدَّقْ إِنْ أَعْدَمَ ، وَإِلَّا بَقِيَ ، إِنْ فَدَاهُ ؛ وَإِلَّا أُسْلِمَ بَعْدَ الأَجَلِ ، وَدَفْعِ ٱلدَّيْنِ وَإِنْ تَبَتَتْ ، أَوْ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرْتَمِنُهُ أَيْضًا ؛ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِهَالِهِ وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ ، إِنْ لَمْ يَرْهَنْ بِهَالِهِ وَلَمْ يُبَعْ إِلَّا فِي الأَجَل ، وَإِنْ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ وَإِذَا قُضِيَ بَعْضُ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ ، فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيهَا بَقِي كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، وَالقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْي الرَّهْنِيَّةِ، وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ، لَا العَكْسُ إِلَى قِيمَتِهِ، وَلَوْ بِيَدِ أُمِينٍ عَلَى الأَصَحِّ، مَا لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ، وَحَلَفَ مُرْتَمِنُهُ، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكُّهُ، فَإِنْ زَادَ حَلَفَ الرَّاهِنُ، وَإِنْ نَقَصَ: حَلَفَا، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بِقِيمَتِ؛ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفٍ: تَوَاصَفَاهُ، ثُمَّ قُوِّمَ، فَإِن اخْتَلَفَا، فالْقَوْلُ لِلْمُرتَهِنِ، فَإِنْ تَجاهَلا، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيه، وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْم، إِنْ بَقِي. وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوِ الْقَبْضِ أَوِ الرَّهْنِ إِنْ تَلِفَ؟ أَقوالٌ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ: وُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا: كَالْحَمَالَةِ .

#### باب

# في بيان أحكام إحاطة الدَّين بمال المدين والتفليس<sup>(١)</sup>

لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ، وَمِنْ سَفَرِهِ إِنْ حَلَّ بِغَيبَتِهِ، وَإِعْطَاء غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ، أَوْ كُلَّ مَا بِيَدِهِ: كَإِقْرَارِهِ لِـمُتَّهَمِ عَلَيْهِ عَلَى الْـمُخْتَارِ وَالأصَحِّ، لَا بَعْضِهِ وَرَهْنِهِ، وَفِي كِتَابَتِهِ: قَوْلَانِ. وَلَهُ التَّزَوُّجُ، وَفِي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا، وَتَطوُّعُهِ بِالْحَجِّ: تَرَدُّذٌ، وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ، إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَلَاقُهُ بِطَلَبِهِ، وَإِنْ أَتَى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ زَادَ عَلَى مَالِهِ، أَوْ بَقِيَ مَالَا يَفِي بِالْمُؤَجَّلِ فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، لَا فِي ذِمَّتِهِ: كَخُلْعِهِ، وَطَلَاقِهِ، وَقِصَاصِهِ، وَعَفْوِهِ، وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ. وَتَبِعَهَا مَالْهَا. إِنْ قَلَّ، وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ، وَلَوْ دَيْنَ كِرَاءٍ، أَوْ قَدِمَ الغَائِبُ مَلِيًّا، وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلِّسُ، حَلَفَ كُلُّ: كَهُوَ، وَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ عَلَى الأصَحِّ، وَقُبِلَ إِقْرَارُهُ بِالْمَ جُلِسِ، أَوْ قُرْبِهِ: إِنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لَا بِبَيِّنَةٍ، وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ. وَقُبِلَ تَعْيِينُهُ القِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ، إِنْ قَامَتْ بَـيِّنَةٌ بأَصْلِهِ وَالْمُخْتَارُ قَبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَحَجَرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ وَانْفَكَّ وَلَوْ بِلَا حُكْم وَلَوْ مَكنَهُمُ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا، ثُمَّ دَايَنَ غَيْرُهُمْ، فَلَا دُخُولِ لِلأَوَّلِينَ: كَتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ إِلَّا كَإِرْثٍ ، وَصِلَةٍ وَجِنَايَةٍ ، وَبِيعَ مَالُهُ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَلَوْ كُتُبًا أَوْ ثَوْبُ جُمُّعَتِهِ ، إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا ، وَفِي بَيْعِ آلَةِ الصَّانِع : تَرَدُّدٌ وَأُوجِرَ رَقِيقُهُ ، بِخِلَافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ ، وَلَا يُلْزَمُ بِتَكَسُّبٍ وَتَسَلُّفٍ وَاسْتِشْفَاعٍ ، وَعَفْوٍ لِلدِّيَةِ ، وَانْتِزَاعِ مَالِ رَقِيقِهِ أَوْ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ ، وَعُجِّلَ بَيْعُ الْحُيَوَانِ وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ ، كَالشَّهْرَيْنِ، وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ، وَاسْتُؤْنِي بِهِ، إِنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ، وَقُوِّمَ مُخَالِف النَّقْدِ يوم الحِصَاصِ، وَاشْتَرَى لَهُ مِنْهُ بِهَا يَخُصُّهُ، وَمَضَى إِنْ رَخُصَ أَوْ غَلَا، وَهَلْ يُشْتَرَى فِي

<sup>(</sup>١) في المذخيرة: وهمو مشتق من الفلوس التي همي أحمد النقود، كأن الإنسان لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله. وقال عياض: التفليس: العدم، وأصله من الفلوس، أي: أنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة [مواهب الجليل: ٥/ ٣٢].

شَرْطِ جَيِّدٍ أَدْنَاهُ أَوْ وَسَطَهُ؟ قَوْلَانِ. وَجَازَ الثَّمَنُ، إِلَّا لِمَانِع كَالاقْتِضَاءِ وَحَاصَّتِ الزَّوْجَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ، وَبِصَدَاقِهَا: كَالْمَوْتِ، لَا بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ، وَإِنَّ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوِ اسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ: رُجِعَ بِالْحِصَّةِ (١) كَوَارِثٍ، أَوْ مُوصِّي لَهُ عَلَى مِثْلِهِ، وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنِ، أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وَأَقْبَضَ: رُجِعَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِم؛ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا قَبَضَهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الغَرِيم، وفِيهَا البُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ، وَهَلْ خِلَافٌ، أَوْ عَلَى التَّخْيِيرِ؟ تَأْوِيلَانِ: فَإِنْ تَلِفَ نَصِيبُ غَائِبٍ: عُزِلَ لَهُ فَمِنْهُ (٢): كَعَيْنٍ وُقِفَ لِغُرَمَائِهِ؛ لَا عَرْضِ. وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكَدَيْنِهِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَتُرِكَ لَهُ قُوتُهُ، وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِظَنِّ يُسْرَتِهِ وَكِسْوَتُهُمْ كُلُّ دَسْتًا مُعْتَادًا؛ وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ؛ إِنْ عَلِمَ وَاهِبُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلْيهِ، وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ، إِنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيل بِوَجْهِهِ فَغَرِمَ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ ولَوْ أُثْبِتَ عُدْمُهُ، أَوْ ظَهَرَ مَلاقُهُ إِنْ تَفَالَسَ؛ وَإِنْ وَعَدَ بِقَضَاءٍ وَسَأَلَ تَأْخِيرَ كَالْيَوْمِ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ ، وَإِلَّا سُجِنَ . وَفِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ النَّاضِّ تَرَدُّدٌ . وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ ، لَمْ يُؤَخِّرْ ، وَضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَإِنْ شُهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، وَلَا بَاطِنٌ ، حَلَفَ كَذَلِكَ . وَزَادَ وَإِنْ وَجَدَ لِيَقْضِيَنَّ وَأُنْظِرَ . وَحَلَّفَ الطَّالِبَ إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدْمِ. وَإِنْ سَأَلَ تَفْتِيشَ دَارِهِ. فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلَاءِ إِنْ بَيَّنَتْ، وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ إِنْ طَالَ سِجْنُهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، وَالشَّخْصِ، وَحُبِسَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَةٍ، أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ، وَالسَّيِّدُ لِـمُكَاتَبِهِ، وَالْجَدُّ، وَالْوَلَدُ لَأْبِيهِ، لَا عَكْسُهُ كَالْيَمِينِ إِلَّا الْمُنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ، وَلَـمْ يُفَرَّقْ بَـيْنَ كَالأَخَوَيْنِ. وَالزَّوْجَيْن إِنْ خَلَا، وَلَا يَـمْنَعُ مُسْلِمًا. أَوْ خَادِمًا. بِخِلَافِ زَوْجَةٍ. وَأُخْرِجَ لِحَدِّ. أَوْ ذَهَابِ عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ. وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلِ بِوَجِهِهِ لِمَرَضِ أَبُوَيْهِ. وَوَلَدِهِ. وَأَخِيهِ وَقَرِيبٍ جِدًّا لِيُسَلِّمَ. لَا جُمْعَةٍ. وَعِيدٍ. وَعَدُوٍّ. إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ. أَوْ أَسْرِهِ. وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ. لَا

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: إذا ظهر غريم ، رجع على كل واحد بها يخصه ، وكذلك لو استحقَّ مبيع .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ، ثم إن هلك ما عزل كان من عزل له [التاج والإكليل: ٥/ ٤٥].

الْمَوْتِ. وَلَوْ مَسْكُوكًا. وَآبِقًا. وَلَزِمَهُ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِنْ لَمْ يُفدهِ غُرَمَاؤهُ. وَلَوْ سِهَال لَحُمْ. وَأَمْكَنَ لَا بَضْعٌ. وَعِصْمَةٌ. وَقِصَاصٌ. وَلَـمْ يَنْتَقِلْ. لَا إِنْ طُحِنَتِ الْحِنْطَةُ. أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ. أَوْ سُمِّنَ زُبْدُهُ. أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ . أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ. أَوْ تَسَمَّرَ رُطَبُهُ. كَأَجِيرِ رَعْي. وَنَحْوِهِ . وَذِي حَاثُوتٍ فِيهَا بِهِ. وَرَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ \_ وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ \_ وَهَلِ الْقَرْضُ كَذٰلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْهُ مُقْتَرِضُهُ، أَوْ كَالْبَيْعِ؟ خِلَافٌ، وَلَهُ فَكُّ الرَّهْنِ، وَحَاصَّ بِفِدَائِهِ. لَا بِفِدَاءِ الْجَاني، وَنَقْضُ المُحَاصَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ وَرَدُّهَا، وَالمُحَاصَّةِ بِعَيْبِ سَهَاوِيٌّ ، أَوْ مِنْ مُشْرِيهِ ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ ، أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ ، وَإِلَّا فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهِ ، وَرَدُّ بَعْضِ ثَمَنِ قُبِضَ ، وَأَخْذُهَا ، وَأَخَذُ بَعْضِهِ ، وَحَاصَّ بِالْفَائِتِ : كَبَيْع أُمِّ وَلَدَتْ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدُ ، فَلَا حِصَّةَ ، وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ ، وَالْغَلَّةَ ، إلَّا صُوفًا تَمَّ ، أَوْ ثَمَرَةً مُوَبَّرَةً وَأَخَذَ المُكْرِيُّ دَابَّتَهُ ، وَأَرْضَهُ، وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ ثُمَّ سَاقِيهِ. ثُمَّ مُرْتَهِنُهُ: وَالصَّانِعُ أَحَقُّ، وَلَوْ بِمَوْتٍ بِمَا بِيدِهِ، وَإِلَّا فَلَا. إِنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شَيْئًا إِلَّا النَّسْجَ، فَكَالْمَزِيدِ يُشَارِكُ بِقِيهَتِهِ وَالْـمُكْتَرِي بِالْـمُعَيَّنَةِ، وَبِغَيْرِهَا إِنْ قُبِضَتْ، وَلَوْ أُدِيرَتْ وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّهُ. وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يُفْسَخُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ، أَوْلَا ، أَوْ فِي النَّقْدِ؟ أَقْوَالُ. وَهُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَبِالسِّلْعَةِ إِنْ بِيْعَتْ بِسَلْعَةٍ وَاسْتُحِقَّتْ، وَقُضِيَ بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ أَوْ تَقْطِيعَهَا، لَا صَدَاقِ قُضِيَ، وَلِرَّبِّهَا رَدُّهَا إِنْ ادَّعَى سُقُوطَهَا، وَلِرَاهِنِ بِيدِهِ رَهْنُهُ بِدَفْع

الدَّيْن، كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا، وَلَمْ يَشْهَدْ شَاهِدُهَا إِلَّا بِهَا.

#### باب

# في بيان أسباب الحجر<sup>(١)</sup> وأحكامه ومتعلقاته

المُجْنُونُ مَحْجُورٌ لِلإِفَاقَةِ. وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ بِثَمَانِ عَشْرَةَ. أَوْ الْحُلُمِ أَوْ الْحَيْضِ. أَوْ الْحَمْلِ. أَوِ الإِنْبَاتِ. وَهَلْ إِلَّا فِي حَقِّ الله تَعَالَى؟ تَردُّدٌ وَصُدِّقَ إِنْ لَـمْ يُرَبْ، وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ، وَلَهُ إِنْ رَشَدَ، وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ، أَوْ وَقَعَ الْمَوْقَع، وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يُؤمَّنْ عَلَيْهِ، وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهُ، كَالسَّفِيهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّطْ إِلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الأبِ بَعْدَهُ (٢)، وَفَكِّ وَصِيِّ، وَمُقَدَّم إلَّا كَدِرْهَم لِعَيْشِهِ، لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَب وَنَفْيِهِ (٢)، وَعِتْقِ مُسْتَوْلدَتِهِ، وَقِصَاصِ، وَنَفْيِهِ، وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ، وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ، وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إِذَا رَشَدَ بَعْدَهُ، وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى دُخُولُ زَوْج بِهَا، وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحٍ حَالِمِا، وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْرًا عَلَى الأرْجَح، وَلِلابِ تَرْشِيدُهَا قَبْلَ دُخُولِهَا كَالْوَصِيِّ، وَلَوْ لَـمْ يُعْرَفْ رُشْدُهَا. وَفِي مُقَدَّم الْقَاضِي: خِلَافٌ ، وَالْوَلِيُّ الأبُ، وَلَهُ البَيعُ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ، ثُمَّ وَصِيُّهُ، وَإِنْ بَعُدَ. وَهَلْ كَالأبِ، أَوْ إِلَّا الرَّبْعَ فَبِسَيَانِ السَّبَبِ؟ خِلَافٌ. وَلَـيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَّوَابِ، ثُمَّ حَاكِمٌ، وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ، وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ. وَأَنَّهُ الأوْلَى، وَحِيَازَةِ الشُّهُودِ لَهُ ، وَالتَّسَوُّقِ ، وَعَدَم إِلْغَاءِ زَائِدٍ ، وَالسَّدَادِ فِي الثَّمَنِ ، وَفِي تَصْرِيجِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ: قَوْلَانِ ، لَا حَاضِنٌ : كَجَدٌّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ ، وَفِي حَدِّهِ : تَرَدُّدٌ ، وَلِلْوَلِيِّ : تَرْكُ التَّشَفُّع وَالْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ ، وَلَا يَعْفُو ، وَمَضَى عِتْقُهُ بِعِوَضٍ : كَأَبِيهِ إِنْ أَيْسَرَ ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ : فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ ، وَالْوَصِيَّةِ وَالْحُبُسِ الْمُعَقَّبِ ، وَأَمْرِ الغَائِب،

<sup>(</sup>١) الحجر: المنع من التصرف في المال.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: إذا ثمَّر ماله وحاطه ، استوجب الرشد ، وإن كان غير مرضي الحال [التاج والإكليل: ٥ / ٦٤].

<sup>(</sup>٣) قال ابن عرفة : هذا مقتضى قول المدونة : ما ليس فيه إلا المنفعة فعله جائز [التاج والإكليل : ٥/ ٢٨٧] .

وَالنَّسِبِ، وَالْوَلَاءِ، وَحَدِّ، وَقِصَاصٍ، وَمَالِ يَتِيم: الْقُضَاةُ ، وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ، أَوْ غِبْطَةٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا، أَوْ حِصَّةً، أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ، أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ، أَوْ جِيرَانٍ سُوءٍ، أَوْ لإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ، أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ، أَوِ الْخَرَاب وَلَا مَالَ لَهُ، أَوْ لَهُ وَالْبَيْعُ أَوْلَى، وَحُجِرَ عَلَى الرَّقِيقِ إِلَّا بِإِذْنِ، وَلَوْ فِي نَوْع فَكَوَكِيلِ مُفَوَّضٍ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُوَخِّرَ وَيُضَيِّفَ إِنْ اسْتَأْنُفَ، وَيَأْخُذَ قِرَاضًا، وَيَدْفَعَهُ، وَيَتَصَرَّفَ فِيه كِهِبَةٍ، وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغَيْرِ مَنْ أُذِنَ لَهُ الْقُبُولُ بِلَا إِذْنٍ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ، وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ: كَعَطِيَّتِهِ، وَهَلْ إِنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مَطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ، لَا غَلَّتِهِ، وَرَقَبَتِهِ، وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ غَرِيـمٌ، فَكَغَيْرِهِ ، وَلَا يُـمْكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَـجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ، إِنْ اتَّجَرَ لِسَيِّدِهِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ: كَسِلٍّ، وَقَوْلَنْجٍ، وَحُمَّى قَوِيَّةٍ، وَحَامِلِ سِنَّةٍ، وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلِ أَوْ لِقَطْعِ، إِنْ خِيفَ الْـمَوْتُ، وَحَاضِرٍ صَفَّ الْقِتَالِ، لَا كَجَرَبٍ، وَمُلَجِّجِ بِبَحْرٍ، وَلَوْ حَصَلَ الْهُوْلُ فِـي غَيْرِ مُؤْنَتِهِ وَتَدَاوِيهِ وَمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّة، وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ، إِلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ، وَهُوَ الْعَقَارُ ، فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ الثُّلُثِ ، وَإِلَّا مَضَى . وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّع زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا ، وَإِنْ بِكَفَالَةٍ . وَفِي إِقْرَاضِهَا : قَوْلَانِ وَهُوَ جَائِزٌ حَتَّى يُرَدَّ فَمَضَى - إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأَيَّمَتْ ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا : كَعِتْقِ الْعَبْدِ . وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ ، إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدِ ؛ وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ تَبَرُّعٌ إِلَّا أَنْ يَبْعُدَ .

#### باب

## في بيان أحكام أقسام الصلح

الصُّلْحُ (١) عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعِي بَيْعٌ، أَوْ إِجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِهِ: هِبَةٌ وَجَازَ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرقٍ. وَعَكْسِهِ. إِنْ حَلَا، وَعُجِّلَ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَنْ مِائَتَيْهِهَا، وَعَلَى الافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينِ (٢)، أَوِ السُّكُوتِ أَوِ الإِنْكَارِ إِنْ جَازَ عَلَى دَعْوَى كُلّ. وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْم، وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِم. فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ: كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَو يُقِرُّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الأحسن فِيهِمَا . لَا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنتِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ ادَّعَى ضَيَاعِ الصَّكِّ، فَقِيلَ لَهُ: حَقُّكَ ثَابِتٌ بِهِ فَائْتِ بِهِ، فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ. وَعَنْ إِرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْض وَوَرِقٍ وَذَهَبِ بِذَهَبِ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ. لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إِلَّا بِعَرْضِ إِنْ عَرَفَ جَمِيعَهَا وَحَضَرَ، وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ، وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ: كَبَيْعِ وَصَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنُ فَكَبَيْعِهِ، وَعَنِ الْعَمْدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ لا غَرَرٍ كَرِطْلِ مِن شَاةٍ وَلِذِي دَيْنِ: مَنْعُهُ مِنْهُ (٣)، وَإِنْ رُدَّ مُقَوَّمٌ بِعَيْبٍ، أَوْ اسْتُحِقَّ ، رُجِعَ بِقِيهَ تِي كَنِكَاحِ وَخُلْع، وَإِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ، أَوْ قَطَعُوا جَازَ صُلْحٌ كُلِّ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ. وَإِنْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ ثُمَّ نُزِيَ فَهَاتَ: فَلِلْوَلِيِّ لَا لَهُ رَدُّهُ ، وَالْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ كَأَخْذِهِمْ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ وَإِنْ وَجَبَ لَرِيضٍ عَلَى رَجُلِ جُرِح عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ: جَازَ وَلَزِمَ . وَهَلْ مُطْلَقًا ، أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ ، لَا مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ ، فَلِلْآخِرِ الدُّخُولُ مَعَهُ ، وَسَقَطَ القَتْلُ ( ٰ ) كَدَعْوَاكَ صُلْحَهُ فَأَنْكَرَ ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) **قال ابن عرفة**: الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه [التاج والإكليل: ٥/ ٨١].

<sup>(</sup>٢) من لزمته يمين فافتدّى منها بهال جاز . [المدونة : ٣/ ١٠٠] .

<sup>(</sup>٣) من جنى جناية عمدًا وعليه دين يحيط بهاله فأراد أن يصالح عنها بهال يعطيه من عنده ، ويسقط القصاص عن نفسه ، فللغرماء رد ذلك . [المدونة ٢١/٣٧٣] .

<sup>(</sup>٤) من قتل رَجلًا عمدًا ، له وليان فصالحه أحدهما على فرض أو عرض ، فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ، ولا سبيل إلى القتل . [المدونة ٢٦/ ٣٢٨] .

صَالَحَ مِقِرٌ بِخَطْإِ بِهَالِهِ: لَزِمَهُ، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ؟ تَأْوِيلَانِ؛ لَا إِنْ ثَبَتَ، وَجَهِلَ لُزُومَهُ، وَحَلَفَ، وَرُدَّ، إِنَّ طُلِبَ بِهِ مُطْلَقًا، أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ، وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَيْنِ، وَإِنْ عَنْ إِنْكَادٍ؛ فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ: كحقَّ هَمَّا فِي كِتَابِ، أَوْ مُطْلَقٍ ؛ إلَّا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدُّدُهُ إلَّا أَنْ يَشْخَصَ، وَيُعْذِرَ إِلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ أَوِ الْوَكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيهِ تَرَدُّدُهُ إلا أَنْ يَشْخَصَ، أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ، وَفِيسَا لَيْسَ هُمَّا، وَكُتِبَ فِي كِتَابِ: فَوْلانِ، وَلا عَيْرُ الْمُقْتَضِي، أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ، وَفِيسَا لَيْسَ هُمَّا، وَكُتِبَ فِي كِتَابِ: فَوْلانِ، وَلا عَيْرُ الْمُقْتَضِي، أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ، وَفِيسَا لَيْسَ هُمَّا، وَكُتِبَ فِي كِتَابِ: فَوْلانِ، وَلا رُجُوعَ؛ إِنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الغَرِيمِ وَإِنْ هَلَكَ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خُرِيمِ وَإِنْ مَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوسَتِهِ فَأَقَلَ الْآخَدُ الآخِرُ إِسْلَامُهَا، أَوْ أَخْذُ خُسْةٍ مِنْ شَرِيكِهِ، وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَيَأُخُدَ الآخَرُ الْمُوسَةِ وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوضَتَتَى عَمْدٍ وَخَطَاءٍ؛ كَذَلِكَ، وَهُو مِنَّ يُبَاعُ بِهِ: كَعَيْدِ آبِقِ؛ وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوضَحَتَى عَمْدٍ وَخَطَاءٍ؛ كَاللَّهُ فَتُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّقْصِ وَبِدِيَةِ الْمُوضِحَةِ، وهَلْ كَذَلِكَ إِنِ اخْتَلَفَ الْحُرْحُ؟

#### باب

# في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنٍ لَازِم فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِعَدْمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ: صَحَّ، وهَلْ إِلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَسمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ. وَصِيْغَتُهَا، وحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وَإِنْ كَتَابَةً. لَا عَلَيْهِ، وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَة، وَفِي تَحَوُّلِهِ عَلَى الأَدْنَى: تَرَدُّدُ، وَأَنْ لَا كَتَابَةً. لَا عَلَيْهِ، وَيَسَحَوَّلُ حَتَّ الْمُحَالِ عَلَى يَكُونَ طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ: لَا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ، وَيَسَحَوَّلُ حَتَّ الْمُحَالِ عَلَى يَكُونَ طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ: لَا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ، وَيَسَحَوَّلُ حَتَّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَيَسَحَوَّلُ حَتَّ الْمُحَالِ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى الْمُحَالِ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَوْلُ لِلْمُحَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْقُولُ لِلْمُحِيلُ إِللْهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْ اللَّهُ وَالْقُولُ لِلْمُحِيلِ، إِنِ الدُّعِيَ عَلَيْهِ نَفْيُ الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَقًا.

#### باب

### في بيان الضمان وأقسامه

الضَّيَانُ (١): شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحِقِّ، وَصَحَّ مِنْ أَهْلِ التَّبرُّع: كَمُكَاتَبٍ، وَمَأْذُونٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا، وَزَوْجَةٍ، وَمَرِيضٍ بِثُلُثٍ، وَاتُّبِعَ ذو الرِّقِّ بِهِ إِنْ عَتَقَ، وَلَـيْسَ لِلْسَيِّدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ، وَعَنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، وَالضِّامِنِ (٢)، وَالْمَوْجَّلِ حَالًا، إِنْ كَانَ مِمَّا يُعَجَّلُ، وَعَكْسُهُ إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يُوْسِرْ فِي الأَجَلِ، وَبِالْمُوسِرِ أَوْ بِالْمُعْسِرِ، لَا الْجَمِيع بِدَيْنِ لازم، أَوْ آيلِ إِلَيْهِ، لَا كِتَابَةٍ بَلْ كَجُعْلِ، ودَايِنْ فُلَانًا، وَلَزِمَ فِيمَا ثَبَتَ وَهَلْ يُقَيَّدُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ؟ تَأْوِيلَانِ . وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُعَامَلَةِ، بِخِلَاف احْلِفْ وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ، إِنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤَهُ مِنْ ضَامِنِهِ وَإِنْ جُهِلَ، أَوْ مَنْ لَهُ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ: كَأَدَائِهِ رِفْقًا لَا عَنَتًا فَيُرَدُّ: كَشِرَائِهِ، وَهَل إِنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ تَأْوِيِلَانِ؛ لَا إِنْ ادُّعِيَ عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أَنْكَرَ، أَوْ قَالَ لِمُدَّع عَلَى مُنْكِرٍ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ لِغَدٍ فَأَنَا ضَامِنٌ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّهُ بِبَيِّنَةٍ، وَهَلْ بِإِقْرَارِهِ؟ تَأْوِيلَانِ: كَقَوْلِ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ: أَجِّلْنِي الْيَوْمَ، فَإِنْ لَـمْ أَوَافِكَ غَدًا فَالَّذِي تَدَّعِيهِ عَلَيَّ حَقٌّ، وَرَجَعَ بِهَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا، إِنْ ثَبَتَ الدَّفْعُ، وجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِهَا جَازَ لِلْغَرِيم عَلَى الأصَعِّ، وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ. وَإِنْ بَرِئَ الأصْلُ: بَرِئَ ، لَا عَكْسُهُ ، وَعُجِّلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ ، وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ أَجَلِهِ أَوْ الْغَرِيم إِنْ تَرَكَهُ . وَلَا يُطَالَبُ ، إِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوسِرًا ، أَوْ لَمْ يَبْعُدْ إِثْبَاتُهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَلائِهِ ، وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيِّهَا شَاءَ وَتَقْدِيمِهِ ، أَوْ إِنْ مَاتَ كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ ، أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ ؛ التَّصْدِيقَ فِي الإِحْضَارِ، وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحِقِّ بِتَخْلِيصِهِ عِنْدَ أَجَلِهِ، لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إِلَيْهِ، وَضَمِنَهُ إِنْ اقْتَضَاهُ لَا أُرْسِلَ بِهِ، وَلَزِمَهُ تَأْخِيرُ رَبِّهِ؛ الْمُعَسِرَ،

<sup>(</sup>١) قال المازري في شرح التلقين : الحمالة في اللغة ، والكفالة ، والضمانة ، والزعامة ، كل ذلك بمعنى واحد [مواهب الجليل : ٥/ ٩٦] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلًا ورهنًا على أن يوفيه حقه إلى الأجل ، أو إلى ديونه ، فذلك جائز ؛ لأنه زيادة توثيق [التاج والإكليل: ٥/ ٩٨] .

أَوِ الْمُوَسِرَ؛ إِنْ سَكَتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، إِنْ حَلفَ أَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهُ مُسْقِطًا، وَإِنْ أَنْكَرَ، حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ وَلَزِمَهُ، وَتَأَخَّرَ غَرِيمُهُ بِتَأْخِيرِهِ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ (١) وَبَطَلَ، إِنْ فَسَدَ مُتَحَمَّلٌ بِهِ، أَوْ فَسَدَتْ: كَبِجُعْلِ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ لِـمَدِينِهِ، وَإِنْ ضَهَانَ مَضْـمُونِهِ، إِلَّا فِـي اشْـتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ بَيْعِهِ، كَقَرْضِهِمَا عَلَى الأصَحِّ، وَإِنْ تَعَدَّدَ حُكَلَاهُ أُتبِعَ كُلُّ بِحِصَّتِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ: كَتَرَتُّبِهِمْ ، وَرَجَعَ المُؤدِّي بِغَيْرِ المُؤدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلَى الْمُلْقِي، ثُمَّ سَاوَاهُ، فَإِنِ اشْتَرَى سِتَّةٌ بِسِتِّمَائِةٍ بِالحَمَالَةِ فَلَقِي أَحَدَهُمْ: أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيع، ثُمَّ إِنْ لَقِيَ أَحَدَهُم: أَخَذَهُ بِمَائَةٍ، ثُمَّ بِمَائَتَيْنِ فَإِنْ لَقِي أحدَهُمَا ثَالِثًا: أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ: فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعًا: أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشرِينَ وَبِمِثْلِهَا، ثُمَّ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَبِسِتَّةٍ وَرُبُع، وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أيضًا إذا كان الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْلا وَعَلَيْهِ الأَكْتَرُ؟ تَأْوِيلَانِ. وَصَحَّ بِالْوَجِه، وَلِلزَّوْج: رَدُّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ، وَبَرِئَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ، وَإِنْ بِسِجْنِ، أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ، إنْ أَمَرَهُ بِهِ ؛ إنْ حَلَّ الْحُقُّ ، وَبِغَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، وَبِغَيْرِ بَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِمٌ وَلَوْ عَدِيمًا ، وَإِلَّا أُغْرِمَ بَعْدَ خَفِيفِ تَلَوُّم ، إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ غَرِيمِهِ : كَالْيَوْمِ وَلَا يَسْقُطُ الْغُرْمُ بإحْضَارِهِ ؛ إنْ حَكَمَ بِهِ ، لَا إِنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ ، أَوْ مَوْتَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ، وَرَجَعَ بِهِ ، وَبِالطَّلَبِ، وَإِنْ فِي قِصَاصِ كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ، أَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ، أَوْ قَالَ: لَا أَضْمَنُ إِلَّا وَجْهَهُ، وَطَلَبَهُ بِهَا يَقْوَى عَلَيْهِ، وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ، وَغَرِمَ إِنْ فَرَّطَ أَوْ هَرَّبَهُ، وَعُوقِبَ؛ وَحُمِلَ فِي مُطْلَقِ: أَنَا حَمِيلٌ، وَزَعِيمٌ، وَأَذِينٌ، وَقَبِيلٌ، وَعِنْدِي وَإِلَيّ وَشِبْهِهِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأرْجَح وَالأظْهَرِ؛ لَا إِنِ اخْتَلَفَا؛ وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ ، وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى، إِلَّا بِشَاهِدٍ، وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُّوق أَوْقَفَهُ الْقَاضِي

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم، إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرًا للغريم، فيكون له طلبه ؛ لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم إن قال: وضعت الحمالة دون الحق، فإن نكل لزمه تأخيره [التاج والإكليل: ٥/ ١٠٩].

#### باب

# في بيان حقيقة الشَّركَة وأقسامها وأحكامها

الشَّرِكَةُ: إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا (١)، وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ، وَلَزِمَتْ بِهَا يَدُلُّ عُرْفًا: كَاشْتَرَكنَا (٢) بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ اتَّفَقَ صَرْفُهُهَا، وَبِهَا مِنْهُمَا، وَبِعَيْنٍ: وَبِعَرْضِ، وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا، وَكُلُّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أُحْضِرَ، لَافَاتَ، إِنْ صَحَّتْ، إِنْ خَلَطَا وَلَوْ حُكْمًا وَإِلَّا فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ، وَمَا ابْتِيعَ بِغَيْرِهِ فَبَيْنَهُمَا، وَعَلَى الْمُتْلِفِ نِصْفُ الثَّمَن، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أَوْ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْأَخِذَ لَهُ؟ تَرَدُّذٌ. وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا إِنْ لَـمْ يَبْعُدْ وَلَـمْ يُتَّجَرْ لِحُضُورِهِ ، لَا بِذَهَبٍ وَبِوَرقٍ، وَبِطَعَامَيْنِ، وَلَوِ اتَّفَقَا، ثُمَّ إِنْ أَطْلَقَا التَّصَرِّفَ وَإِنْ بِنَوْع، فَمُفَاوَضَة. وَلَا يُفْسِدُهَا: أَنْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ، وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ ، إِنْ اسْتَأْنُفَ بِهِ أَوْ خَفَّ، كَإِعَارَةِ آلةَ، وَدَفْع كِسْرَةٍ، وَيُبْضِعَ، وَيُقَارِضَ وَيُوْدِعَ لِعُذْرٍ، وَإِلَّا ضَمِنَ، وَيُشَارِكَ فِي مُعَيَّنٍ، وَيُقِيلَ، وَيُوَلِّي، وَيَقْبَلَ الْمَعِيبَ وَإِنْ أَبَى الآخَرُ؛ وَيُقِرَّ بِدَيْنِ لِـمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ؛ وَيَبِيعَ بِالدَّيْنِ، لَا الشِّرَاءُ بِهِ، كَكِتَابَةٍ. وَعِنْقٍ عَلَى مَالٍ، وَإِذْنٌ لِعَبْدِ فِي تِجَارَةٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ. وَاسْتَبَدَّ آخِذُ قِرَاضٍ، وَمُسْتَعِيرُ دَابَّة بِلَا إِذْنِ، وَإِنْ لِلشَّرِكَةِ، وَمُتَّجِزٌ بِوَدِيعَةٍ بِالرِّبْح وَالْخُسْرِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِّيهِ فِي الْوَدِيعَةِ ؛ وَكُلٌّ وَكِيلٌ ، فَيُرَدُّ عَلَى حَاضِر لَمْ يَتَوَلَّ ؟ كَالْغَائِبِ إِنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ ، وَإِلَّا أُنْتُظِرَ وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ ؛ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ ؛ وَلِكُلِّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ . وَلَهُ التَّبَرُّعُ ؛ وَالسَّلَفُ ، وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَالْقَوْلُ لِلْدَّعِي التَّلَفِ وَالْخُسْرِ ، وَلآخِذِ لَائِقِ لَهُ، وَلِـمُدَّعِي النِّصْفِ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا؛ وَلِلاشْتِرَاكِ فِيسَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا. إِلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى: كَإِرْثِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: لَا نَعْلَمُ تَقَدُّمَهُ لَمَا إِنْ شُهِدَ بِالْمُفَاوَضَةِ، وَلَوْ لَمْ يُشْهَدْ بِالإِقْرَارِ بِهَا عَلَى الأَصَحِّ. وَلِمُقِيم بَيِّنَةٍ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ، إِنْ أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ الأُخْذِ، أَوْ قَصُرَتِ الْـمُدَّةُ: كَدَفْع صَدَاقٍ عَنْهُ فِي أَنَّهُ مِنِ الْـمُفَاوَضَةِ إلَّا أَنْ يَطُولَ كَسَنَةٍ، وَإِلَّا بِبَيِّنَة عَلى: كَإِرْثِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: لَا نَعْلَمُ، وَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أَوْ مَوْتِ:

<sup>(</sup>١) أي : أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف في مالهما معًا .

<sup>(</sup>٢) قالً ابن شاسٌ : من أركانها : الصيغة الدالة على الإذن في التصرّف أو مّا يقوّم مقامهـا في الدلالـة عـلى ذلـك ، ويكفي قولهـما : اشتركنا ، إذا كان يفهم منه المقصود عرفًا [التاج والإكليل : ٥/ ١٢٢] .

بِبِ فَهُوَ شَاهِدٌ فِي غَيْرِ نَصِيبِهِ، وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَّا وَكِسْوَتُهُمَّا، وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَي السِّعْر: كَعِيَا لِهَا، فَهُوَ شَاهِدٌ فِي غَيْرِ نَصِيبِهِ، وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَّا وَكِسْوَتُهُمَّا، وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَي السِّعْر: كَعِيَا لِهَا، إلَّا إِنْ تَقَارَبَا، وَإِلَّا حَسَبَا كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهِ، وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ، فَلِلآخرِ رَدُّهَا، إلَّا لِلْوَطْء بِإِذْنِه، وَإِنْ وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ، وَإِلَّا فَلِلآخرِ لِلْوَطْء بِإِذْنِه، وَإِنْ وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ، وَإِلَّا فَلِلآخرِ لِلْوَطْء بِإِذْنِه، وَإِنْ وَحَمَلَتْ قُومَتْ، وَإِلَّا فَلِلآخرِ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَحَمَلَتْ لَكِي طَيْرٍ وَذِي طَيْرَةٍ: أَنْ إِنْهُ مُقَاوَاتُهَا (١)، وَإِنِ اشْتَرَطَا نَفْي الاسْتِبْدَادِ فَعِنَانٌ. وَجَازَ لِذِي طَيْرٍ وَذِي طَيْرَةٍ: أَنْ يَتَفِقَا عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الْفِرَاخِ، وَاشْتَر لِي وَلَكَ؛ فَوَكَالَةٌ.

وَجَازَ: وَانْقُدْ عَنِّي. إِنْ لَمْ يَقُلْ: وَأَبِيعُهَا لَكَ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا؛ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: وَاحْبِسْهَا، فَكَالرَّهْنِ، وَإِنْ أَسْلَفَ غَيْرَ الْـمُشْتَرِي جَازَ؛ إِلَّا لِكَبَصِيرَةِ الْـمُشْتَرِي، وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا ، إِنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهِ ، لَا لِكَسَفَرِ وَقِنْيَةٍ ، وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ وَهَلْ وَفِي الزُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ ؟ قَوْلَانِ . وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ ، إِنْ اتَّحَدَ ، أَوْ تَلَازَمَ ، وَتَسَاوَيَا فِيهِ ، أَوْ تَقَارَبَا ، وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ ، وَإِنْ بِمَكَانَيْنِ وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَاسْتِتْجَارِهِ مِنْ الْآخَرِ ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مِلْكٍ أَوْ كِرَاءٍ ؟ تَأْوِيلَانِ: كَطَبِيَيْنِ اشْتَركا فِي الدُّواءِ، وَصَائِدَيْنِ فِي الْبَازَيْنِ. وَهَلْ وَإِنْ افْتَرَقَا؟ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا، وَحَافِرَيْنِ بِكَرِكَازِ، وَمَعْدَنٍ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتُهُ، وَأَقْطَعَهُ الإِمَامُ، وَقُيِّدَ بِمَا لَمْ يَبْدُ وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ وَضَمَانُهُ وَإِنْ تَفَاصَلَا، وَأُلْغِي مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا، لَا إِنْ كَثُرَ، وَفَسَدَتْ بِاشْتِرَاطِهِ كَكَثِيرِ الآلَةِ، وَهَلْ يُلْغَى الْيَوْمَانِ كَالصَّحِيحَةِ ؟ تَرَدُّدُ، وَبِاشْتِرَاكِهِمَا بِالذِّمَم أَنْ يَشْتَرِيَا بِلَا مَالٍ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَكَبَيْعِ وَجِيهٍ مَالَ خَامِلٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ، وَكَذِي رَحِّي وَذِي بَيْتٍ، وَذِي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا؛ إِنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْكِرَاءُ وَتَسَاوَوْا فِي الْغَلَّة، وَتَرَادُّوا الأَكْرِيَةَ، وَإِنِ اشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الدَّابِة: فَالْغَلَّةُ لَهُ، وَعَلَيْهِ كِرَاؤُهُمَا، وَقُضِيَ عَلَى شَرِيكٍ فِيهَا لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ: كَذِي سُفُلٍ؛ إِنْ وَهَى وَعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ وَالسَّفْفُ، وَكَنْسُ مِرْحَاضٍ لَا سُلِّمٌ، وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُوِّ، إِلَّا الْخَفِيفَ وَبِالسَّفْفِ لِلأَسْفَلِ، وَبِالدَّابَةِ لِلرَّاكِبِ، لا مُتَعَلِّقٍ بِلِجَامٍ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إِذْ أَبِيَا، فَالْغَلَّةُ لَمُمْ، وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا: مَا أَنْفَقَ، وَبِالإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ لإِصْلَاحِ جَدَارٍ وَنَـحْوِهِ، وَبِقِسْمَتِهِ، إِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: الحكم في الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما بإذن شريكه أن تقوم عليه ، شاء أو أبى ، ولا خيار في ذلك لواحد منهما ؛ لأن ذلك كالتحليل له الذي تلزم القيمة فيه بالوطء على كل حال [التاج والإكليل: ٥/١٣٣].

طُلبَتْ لَا بِطُولِهِ عَرْضًا، وَبِإِعَادَةِ السَّاتِرِ لِغَيْرِهِ؛ إِنْ هَدَمَهُ ضَرَرًا؛ لَا لإِصْلَاحٍ أَوْ هَدْمٍ، وَبِحُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إِنْ خَفَّ، وَلِلسَّابِقِ: وَجَهُرُ بِنَاءٍ بِطَرِيقٍ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ ، وَبِحُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إِنْ خَفَّ ، وَلِلسَّابِقِ: كَمَسْجِدٍ ، وَبِسَدِّ كُوَّةٍ فُتِحَتْ أُرِيدَ سَدُّ خَلْفَهَا ، وَبِمَنْعِ دُحَانٍ : كَحَمَّامٍ ، وَرَائِحَةٍ : كَدِبَاغٍ ، وَأَنْدَرٍ قِبَلَ بَيْتٍ ، وَمُضِرِّ بِجِدَادٍ ، وَاصْطَبْلٍ ، أَوْ حَانُوتٍ قِبَالَةَ بَابٍ ، وَبِقَطْعِ مَا أَضَرَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْرَةٍ بِجِدَادٍ ، إِنْ تَجَدَّدَتْ ، وَإِلَّا فَقُوْلَانِ ، لَا مَانِعَ : ضَوْءٍ ، وَشَمْسٍ ، وَرِيحٍ ، إلَّا لاَنْدَرٍ وَعُلُو بِنَاءٍ وَصَوْتٍ كَكَمْدِ ، وَبَابٍ بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ ، وَرَوشٍ وَسَابَاطٍ لمن لَهُ الجَانِبان ، بِسِكَةٍ وَعُلُو بِنَاءٍ وَصَوْتٍ كَكَمْدٍ ، وَبَابٍ بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ ، وَرَوشٍ وَسَابَاطٍ لمن لَهُ الجَانِبان ، بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ ، وَرَوشٍ وَسَابَاطٍ لمن لَهُ الجَانِبان ، بِسِكَةٍ وَعُلُو بِنَاءٍ وَصَوْتٍ كَكَمْدٍ ، وَبَابٍ بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ ، وَرَوشٍ وَسَابَاطٍ لمن لَهُ الجَانِبان ، بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ ، وَرَوشٍ وَسَابَاطٍ لمن لَهُ الجَانِبان ، بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ ، وَرَوشٍ وَسَابَاطٍ لمن لَهُ الجَانِبان ، بِسِكَةٍ وَعُلْوَتِهِ وَخُولُهُ إِنَا عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

## فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

لِكُلِّ الْ فَسْتُ الْمُزَارَعَةِ، إِنْ لَسَمْ يُسْذَرْ، وَصَحَّتْ؛ إِنْ سَلِمَ الِمِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعِ (')، وَقَابَلَهَا مُسَاوٍ، وَتَسَاوَيَا ('')، إلَّا لِتَبَرُّع بَعْدَ الْعَقْدِ، وَخَلْطُ بَدْدِ إِنْ كَانَ، وَلَوْ بِإِخْرَاجِهِمَا؛ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ بَدْرُ أَحِدِهِمَا وَعُلِمَ: لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ، إِنْ غَرَّ. وَعَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ. وَإِلَّا فَعَلَى كُلِّ: نِصْفُ بَدْدِ الآخِرِ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا: كَأَنْ تَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ، أَوْ النَّابِتِ. وَإِلَّا فَعَلَى كُلِّ: نِصْفُ بَدْدِ الآخِرِ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا: كَأَنْ تَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ، أَوْ قَابَلَ بَدْرَ أَحَدِهِمَا: عَمَلٌ أَوْ أَرْضُهُ وَبَدْرُهُ، أَوْ بَعْضُهُ؛ إِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ قَابَلَ بَذْرَ أَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ، إلَّا الْعَمَلَ، إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لَا الإِجَارَةِ، أَوْ مُطْلَقًا، بَذْرِه، أَوْ لأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ، إلَّا الْعَمَلَ، إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لَا الإِجَارَةِ، أَوْ مُطْلَقًا، كَالْمُ خَرَهُ، وَإلَّا فَلِلْعَامِلِ، وَعَمَلٌ عَلَى الأَصْحِ. وَإِنْ فَمُلَا عَرْضُ وَتَسَاوَيَا غَيْرَهَا أَوْ لأَحَدِهِمَا أَرْضُ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الأَحْرَةُ، كَانَ لَهُ بَذْرُهُ وَإِلْا فَلِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ الأَجْرَةُ، كَانَ لَهُ بَذْرٌ فَعَمَلُ الْعُمَلَ، أَوْ كُلُّ لِكُلًا عَامِلٍ، وَعَلَيْهِ الأَجْرَةُ، كَانَ لَهُ بَذْرٌ

<sup>(</sup>١) قال مالك : لا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين ، ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك [المدونة : ١٢/ ٥٣] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضًا لها قدر من الكراء فيلقيها لصاحبه ويعتدلان فيها بعد ذلك من العمل والزرع والبذر: فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض، ويكون جميع العمل والبذر بينهها بالسوية [المدونة: ١٢/٥٣].

## باب في أحكام الوكالة <sup>(١)</sup>

صِحَّةُ الْوَكَالَةِ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ مِنْ فَسْخ، وَقَبْضِ حَقٌّ وَعُقُوبَةٍ، وَحَوَالَةٍ (٢)، وَإِبْرَاءٍ -وَإِنْ جَهِلَهُ الثَّلَاثَةُ - وَحَجِّ، وَوَاحِدٍ فِي خُصُّومَةٍ، وَإِنْ كَرِهَ خَصْمُهُ، لَا إِنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ: كَثَلَاثٍ، إِلَّا لِعُذْرٍ وَحَلَفَ فِي: كَسَفَرٍ، وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ، وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ، وَلَا الإِقْرَارُ، إِنْ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ، أَوْ يَجْعَلْ لَهُ وَلِخَصْمِهِ اضْطِرَارُهُ إِلَيْهِ. قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقِرَ عَنِّي بِأَلْفٍ، فَإِقْرَارٌ؛ لَا فِي: كَيَمِينٍ، وَمَعْصِيَةٍ: كَظِهَارٍ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا، لَا بِمُجَرَّدِ وَكَلْتُكَ، بَلْ حَتَّى يُفَوِّضَ فَيَمْضِي النَّظَرُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرُ النَّظَرِ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَإِنْكَاحَ بِحْرِهِ، وَبَيْعَ دَارِ سُكْنَاهُ وَعَبْدِهِ، أَوْ يُعَيِّنَ بِنَصِّ أَوْ قَرِينَةٍ، وَتَخَصَّصَ، وَتَقَيَّدَ بِالْعُرْفِ، فَلَا يَعْدُهُ إِلَّا عَلَى بَيْع، فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ، أَوِ اشْتِرَاءِ فَلَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ وَرَدُّ الْمَعِيبِ، إِنْ لَـمْ يَعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ، وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ، مَا لَـمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ: كَبَعَثَنِي فُكَانٌ لِتَبْسِيعَهُ، لَا لأَشْتَرِي مِنْكَ، وَبِالْعُهْدَةِ، مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَق نَقْدُ البَلَد، وَلَائِقٌ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ، فَتَرَدُّذٌ، وَثَمَنُ الْمِثْلِ وَإِلَّا خُيِّرَ، كَفُلُوسٍ، إِلَّا مَا شَأْنُهُ ذٰلِكَ لِخِفّتِهِ، كَصَرْفِ ذَهَبِ بِفِضَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ، وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرًى عُيِّنَ، أَوْ سُوقًا ، أَوْ زَمَانًا أَوْ بَيْعِهِ بِأَقَلَّ ، أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا ؛ إلَّا كَلِينَارَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ وَصُدِّقَ فِي دَفْعِهِمَا وَإِنْ سَلَّمَ، مَا لَمْ يَطُلْ، وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ، إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ، كَذِي عَيْب، إلَّا أَنْ يَقِلَّ ، وَهُوَ فُرْصَةٌ ، أَوْ فِي بَيْع ، فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ ، وَلَوْ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ ، إِنْ لَمْ يَلْتَزِمِ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الأحْسَنِ لَا إِنْ زَادَ فِي بَيْع ، أَوْ نَقَصَ فِي اشْتِرَاءٍ، أَوْ اشْتَرِ بِهَا فاشْتَرى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا وَعَكْسُهُ، أَوُ شَاةً بِدِينًا رِ فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ لَـمْ يُـمْكِنِ إِفْرَادُهُمَا وَإِلَّا خُيِّرَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِكَ حَمِيلًا، أَوْ رَهْنًا . وَضَمِنَهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِهِ، وَرِضَاكَ وَفِي

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة في تعريف الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره في غير مشروط بموته، فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرًا أو قاضيًا، وصاحب صلاة، والوصية [التاج والإكليل: ٥/ ١٨١].

<sup>(</sup>٢) قال أبن الحاجب : الوكالة نيابة فيها لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة ، والخلع والصلح [مواهب الجليل : ٥/ ١٩٠].

بِذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ، وَعَكْسِهِ، قَوْلَانِ، وَحَنَثَ بِفِعْلِهِ فِي لَا أَفْعَلُهُ إِلَّا بِنِيَّة، وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ فِي بَيْع أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُقٌ عَلَى عَدُوِّهِ، وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلِمٍ، إِنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ، وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ. إِنْ لَـمْ يُحَابٍ. وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ (١) وَلَـمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ، وَتَوْكِيلُهُ إِلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ (٢) أَوْ يَكْثُرُ، فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأَوَّلِ وَفِي رِضَاهُ إِنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلَانِ ، وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَّاهُ أَوْ بِدَيْنِ إِنْ فَاتَ، وَبِيعَ، فَإِنْ وَفَّى بالتَّسْمِيَةِ، أَوْ الْقِيمَةِ؛ وَإِلَّا تَعْرِمَ، وَإِنْ سَأَلَ غُرْمَ التَّسْمِيَةِ، أَوْ الْقِيمَةِ، وَيَصْبِرَ لِيَقْبِضَهَا، وَيَدْفَعَ الْبَاقِي: جَازَ، إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَهَا فَأَقَلَ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيْع سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَام: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوِ الْقِيمَةَ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ، وَالزِّيَادَةُ لَكَ، وَضَمِنَ ، إِنْ أَقْبَضَ الدَّيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ بَاعَ بِكَطَعَام . نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ بِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ ، فَنُوزِعَ ، أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ ، فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ : كَالْمِدْيَانِ ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُفَوَّضِ: قَبَضْتُ وَتَلِفَ ، بَرِئَ ، وَلَمْ يَبْرَأُ الْغَرِيمُ ؛ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ: غُرْمُ الثَّمَنِ ، إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ وَصُدِّقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَع ، فَلَا يُؤخِّرُ لِلْإِشْهَادِ ، وَلأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ : الإسْتِبْدَادُ؛ إِلَّا لِشَرْطٍ، وَإِنْ بِعْتَ وَبَاعَ ؛ فَالأوَّلُ، إِلَّا بِقَبْضِ، وَلَكَ قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ ؛ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، وَالْقَوْلُ لَكَ إِنْ ادَّعَى الإِذْنَ، أَوْ صِفَةً لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، فَزَعَمْتَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِغَيْرِهِ، وَحَلَفَ: كَقَوْلِهِ: أَمَرْتُ بِبَيْعِهِ بِعَشرَةٍ، وَأَشْبَهَتْ، وَقُلْتَ بِأَكْثَرَ، وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ، أَوْ لَـمْ يَفُتْ، وَلَـمْ تَـحْلِفْ. وَإِنْ وَكَلْتَهُ عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ، ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى، وَقَالَ: لهذِهِ لَكَ، وَالأُولَى وَدِيعَةٌ، فَإِنْ لَـمْ يُبَـيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَـذَهَا؛ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ؛ إِلَّا لِبَـيِّنَةٍ، وَلَزِمَتْكَ الأُخْرَى؛ وَإِنْ أَمَرْتَهُ بِهِائَةٍ، فَقَال: أَخَذْتُهَا بِهِائَةٍ وَخَمْسِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْتَ فِي أَخْذِهَا بِهَا قَالَ؛ وَإِلَّا لَـمْ يَلْزَمْكَ إِلَّا الْجِائَةُ؛ وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُكَ لِزَيْفٍ؛ فَإِنْ عَرَفَهَا

<sup>(</sup>١) **قال مالك** : وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك ، فإن كان عالمًا لم يلزمك [التاج والإكليل : ٥/ ٢٠٠].

<sup>(</sup>٢) قال مالك : من وكَّل رجلًا يسلم له في طعام ، فوكل الوكيل غيره لم يجز ، يريد : لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله ؛ إذ بتعديه صار الثمن دينًا في ذمته [المدونة : ٩/ ٥١].

فَكَهُمَا، وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْ؟ تَردُّدٌ.

\* \* \*

## في بيان أحكام الإقرار

يُؤاخَذُ الْمُكَلَّفُ، بِلَا حجْرِ بِإِقْرَارِهِ لأهْل(١) لَمْ يُكَذِّبْهُ، وَلَـمْ يُتَّهَمْ، كَالْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَاكِ، وَأَخْرَس، وَمَرِيض، إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لاَبْعَدَ أَوْ لِـمُلَاطَفِهِ، أَوْ لِـمَنْ لَـمْ يَرِثْهُ، أَوْ المَجْهُول حالُهُ: كَزَوُج عُلِمَ بُغْضُهُ لَمَا (٢) أَوْ جُهِلَ، وَوَرِثَهُ، ابْنٌ أَوْ بَنُونَ، إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ، وَمَعَ الإِنَاثِ وَالعَصَبَة، قَوْلَانِ ، كَإِقْرَارِهِ لِلْوَلَدِ الْعَاقِّ ، أَوْ لأُمِّهِ، أَوْ لأنَّ مَنْ لَـمْ يُقَرَّ لَهُ أَبْعَدُ وَأَقْرَبُ، لَا الْمَساوِي وَالأَقْرَبِ، كَأَخِّرْنِي لِسَنَةٍ، وَأَنَا أُقِرُّ، وَرَجَعَ لِلْخُصُومَةِ. وَلَزِمَ لِحَمْل، إِنْ وُطِئَتْ، وَوُضِعَ لأَقَلِّهِ، وَإِلَّا فَلأَكْثَرِهِ، وَسُوِّي بَيْنَ تَوْأَمَيْهِ، إِلَّا لِبَيَانِ الْفَصْلِ بِعَلَيَّ، أَوْ فِي ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي، أَوْ أَخَذْتُ مِنْكَ، وَلَوْ زَادَ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ قَضَى، أَوْ وَهْبَتَهُ لِي، أَوْ بِعْتَهُ، أَوْ وَفَّيْتَهُ، أَوْ أَقْرَضْتَنِي، أَوْ مَا أَقْرَضتَنِي، تُقْرِضْنِي، أَوْ سَاهِلْنِي، أَوْ اتَّزِنْهَا مِنِّي، أَوْ لَا قَضَيْتُكَ الْيَوْمَ، أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلَى، أَوْ أَجَلْ جَوَابًا لَا لَيْسَ لِي عِنْدكَ، أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ لَا أُقِرُّ، أَوْ: عَلَيَّ، أَوْ: عَلَى فُلَان، أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبِ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا، وَفِي حَتَّى يَأْتِيَ وَكِيلِي وَشِبْهِهِ، أَوِ اتَّزِنْ، أَوْ خُذْ: قَوْلَانِ: كَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيهَا أَعْلَمُ، أَوْ أَظُنُّ، أَوْ عِلْمِي، وَلَزِمَ إِنْ نُوكِرَ فِي أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ ، أَوْ عَبْدٍ ، وَلَمْ أَقْبِضْهُ كَدَعْوَاهُ الرِّبَا ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رَابَاهُ فِي أَلْفٍ ، لَا إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا إِلَّا الرَّبُا أَوْ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا بِأَلْفٍ ، أَوْ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَلَمْ أَقْبِضْهُ ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ ، كَأَنَا مُبَرْسَمٌ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا، أَوْ بِقَرْضِ شُكْرًا عَلَى الأَصَحِّ، وَقَبِلَ أَجَلُ مِثْلِهِ فِي: بَيْعٍ، لَا قَرْضٍ، وَتَفْسِيرُ أَنْف فِي: كَأَنْفٍ، وَدِرْهَمٍ، وَخَاتَم فِصُّهُ لِي نَسَقًا، إلَّا فِي غَصْبٍ، فَقَوْلَانِ، لَا بِجِذْعٍ،

<sup>(</sup>١) قال ابن شاس : من شرط المقر له أن يكون أهلًا للاستحقاق ، فلو قال : لهذا الحجر ، أو لهذا الحمار عليَّ ألف لبطل [التاج والإكليل : ٥/ ٢١٨] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد: تحصيل إقرار الزوّج لزوجه بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه: إن علم ميله لها وصبابته بها سقط إقراره لها ، وإن علم بغضه لها وشنآنه لها صح إقراره [التاج والإكليل: ٥/ ٢٢٠].

وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هٰذِهِ الدَّارِ، أَوْ الأرْضِ: كَفِي عَلَى الأحْسنِ، وَمَالٌ نِصَابٌ وَالأحْسَنُ تَفْسِيرُهُ: كَثَيْءٍ، وَكَذَا، وَسُجِنَ لَهُ، وَكَعَشْرَةٍ وَنَيِّفٍ، وَسَقَطَ فِي كَمِائَةٍ وَشَيْءٍ وَكَذَا، دِرْهَمًا وَعِشْرُونَ وَكَذَا، وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَكَذَا، وَكَذَا أَحَدَ عَشَر وَبِضْعٌ أَوْ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ وَكَثِيرَةٌ، أَوْ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمٌ، الْمُتَعَارَفُ، وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ، وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ، وَدِرْهَمْ مَعَ دِرْهَم، أَوْ تَحْتَهُ، أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ فَدِرْهَمْ، أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمَانِ، وَسَقَطَ فِي، لَا بَلْ دِينارَانِ، وَدِرْهَمْ دِرْهَمْ، أَو بِدِرْهَم دِرْهَمٌ، وَحَلَفَ مَا أَرَادَاهُمَا، كَإِشْهَادٍ فِي ذَكْرٌ بِإِنَةٍ وَفِي آخَرَ بِإِنَةٍ ، وَبِإِنَةٍ، وَبِعِائَتَيْنِ؛ الأَكْثَرُ، وَجُلُّ الْعِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا، أَوْ نَحْوُهَا الثُّلُثَانِ، فَأَكْثَرُ وَبِالاجْتِهَادِ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ، عِشْرُونَ، أَوْ مِائَةٌ ؟ قَوْلَانِ وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ، وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ وَفِي لُزُوم ظَرْفِهِ؛ قَوْلَانِ، لَا دَابَّةٌ فِي اصْطَبْلِ، وَأَلْفٍ، إِنِ اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي؛ لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الدّعْوَى، أَوْ إِن شَهِدَ فُلَانٌ غَيْرُ العَدْلِ ، وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ ، لَزِمَتْهُ الشَّاةُ ، وَحَلَفَ عَلَيْهَا ، وَغَصَبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ ، لَا بَلْ مِنْ آخَرَ ، فَهُ وَ لِلأَوَّلِ ، وَقُضِيَ لِلثَّانِي بِقِيمَتِهِ . وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْنِ عَيَّنَ وَإِلَّا فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا ، حَلَفَ ، وَإِنْ قَالَ : لَا أَدْرِي ، حَلَفَا عَلَى نَفْي الْعِلْم وَاشْتَرَكَا ، وَالْإِسْتِثْنَاءُ هُنَا . كَغَيْرِهِ ، وَصَحَّ لَـهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي ، وَبِغَيْرِ الجِنْسِ ، كَأَلْفٍ ، إلَّا عَبْدًا ، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ أَبْرَأَ فُلَانًا مِسَّا لَهُ قِبَلَهُ. أَوْ مِنْ كُلِّ حَقِّ، أَوْ أَبْرَأَهُ. بَرِىءَ مُطْلَقًا، وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ، وَإِنْ بَصِكِّ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَنَّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ. بَرِىءَ مِنَ الأَمَانَةِ لَا الدّيْنِ.

## فصل في بيان أحكام الاستلحاق<sup>(١)</sup> ( الإقرار بالنَّسَبُ )

إِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الأَبُ (٢) مَجْهُولَ النَّسَبِ، إِنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ، أَوْ الْعَادَة ، إِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : هو ادعاء المدعى أنه أب لغيره [مواهب الجليل : ٥/ ٢٣٨].

 <sup>(</sup>٢) وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ، ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها ؟ إذ ليس هنا أب
 يلحق به [المدونة: ٢٦/ ٢٣١].

لَـمْ يَكنْ رِقًا لِـمُكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلَـى. لَكِنَّهُ يُلْحِقُ بِهِ. وَفِيهَا أَيْضًا. يُصَدَّقُ. وَإِنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى كَذِبِهِ. وَإِنْ كَبَرَ أَوْ مَاتَ وَوَرِثَهُ ! إِنْ وَرِثَهُ ابْنُ، أَوْ باَعَهُ ! وَنُقِضَ ! وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَـمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجَح، وَإِنْ ادَّعَى اسْتِ يلادَهَا بِسَابِقٍ، فَقَوْ لَانِ، فِيهَا: وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ: لَحِقَ وَلَمْ يُصَدَّقْ فِيْهَا، إِنْ اتُّهمَ بمَحْبَّةٍ، أَوْ عَدَم ثَمَن، أَوْ وَجَاهَةٍ، وَرَدَّ ثَمَنَهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ مُطْلَقًا، وَإِنْ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقَةً وَالْمِلْكُ لِغَيْرِهِ عَتَقَ كَشَاهِدٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَد: لَمْ يَرِثْهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ، وَإِلَّا فَخِلَافٌ وَخَصَّهُ الْـمُخْتَارُ بِهَا إِذَا لَـمْ يَطُل الإِقْرَارُ، وَإِنْ قَـالَ لأَوْلَادِ أَمَتِهِ: أَحَدُهُمْ وَلَدِي: عَتَقَ الأصْغَرُ، وَثُلُثَا الأوْسَطِ، وَثُلُثُ الأكْبَرِ. وَإِنْ افْتَرَقَت أُمَّهَا تُهُمْ: فَوَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ، وَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُل وَأَمَةُ آخَرَ وَاخْتَلَطَا عَيَّنتُهُ الْقَافَةُ(١)، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِم فِيمَنْ وَجَدَتْ مَعَ ابْنَتِهَا أُخْرَى لَا تُلْحَقُ بِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ عَلَى أَبِ لَمْ يُدْفَنْ وَإِنْ أَقَرَّ عَدْلَانِ بِثَالِثٍ ، ثَبَتَ النَّسَبُ ، وَعَدْلٌ يَحْلِفُ مَعَهُ وَيَرِثُ وَلَا نَسَبَ وَإِلَّا فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ، كَالْمَالِ. وَهُوَ أَخِي ، بَلْ هَذَا، فَلِلأُوَّلِ نِصْفُ إِرْثِ أَبِيهِ، وَلِلثَّانِي نِصْفُ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَأَخَّا ، فَأَقَرَّتْ بِأَخِ. فَلَهُ مِنْهَا السُّدُسُ، وَإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ بِأَنَّ فُلاَنَةَ جَارِيتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فُلاَنَةَ وَلَمَا ابْنَتَانِ أَيْضًا وَنَسِيتْهَا الْوَرَثَةُ، وَالبَـيّنَةُ، فَإِنْ أَقَرَّ بِذَٰلِكَ الْوَرَثَةُ. فَهُنَّ أَحْرَارٌ، وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ، وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقِ شَيْءٌ. وَإِنْ اسْتَلْحَقَ ولَدًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ. ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ. فَلَا يَرثُهُ! وَوُقِفَ مَالُهُ! فَإِنْ مَاتَ! فَلِوَرَثَتِهِ! وَقُضِيَ دَيْنُهُ ! وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ حَيٌّ: أَخَذُوهُ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ، والجمع: القافة . [النهاية: 8/ ١٢١] .

## باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

الْإِيدَاعُ: تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالٍ تُضْمَنُ بسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا ؟ لَا إِنْ انْكَسَرَتْ فِي نَقْلِ مِثْلِهَا(١)، وَبِخَلْطِهَا؛ إِلَّا كَقَمْحِ بِمِثْلِهِ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرِ للإِحْرَازِ، ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ: فَبَيْنَكُمَا ؛ إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ، وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا أَوْ سَفَرِهِ؛ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمينٍ؛ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً. وَحَرُمَ سَلَفُ: مُقَوَّم وَمَعْدُوم، وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْـمثلِيُّ: كالتِّـجَارَةِ، والرِّبْحُ لَـهُ، وَبَرِئ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّم إِلَّا بِإِذْنِ، أَوْ يَقُولَ: أَن احْتَجْتَ فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ أَوْ بِقُفْلِ بِنَهْيٍ، أَوْ بَوضْعِ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ، لَا إِنْ زَادَ قُفْلًا، أَوْ عَكَسَ فِي الفَخَّارِ، أَوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِالسَدِ: كَجَيْبِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَبِنسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إِيْدَاعِهَا. وَبِدخُولِهِ الحَمَّامَ بِهَا(٢)، وَبِخُرُوجِهِ بِهَا يَظُنَّهَا لَهُ فَتَلِفَتْ ؛ لَا إِنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ وَلَا إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ، وَبِإِيْدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اعْتِيدا بِذَٰلِكَ إِلَا لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ، أَوْ لِسَفرِ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ، وَإِنْ أُودِعَ بِسَفرٍ، وَوَجَبَ الإِشْهَادُ بالعُذْرِ، وَبَرِىءَ، إِنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً، وَعَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا إِنْ نَوٰى الإِيَابَ وَبِبَعْثِهِ بِهَا، وَبِإنزَائِهِ عَلَيْهَا فَمُثْنَ، وَإِنْ مِنَ الْوِلَادَةِ كَأْمَةٍ زَوَّجَهَا فَهَاتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ، وَبِجَحْدِهَا ، ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ ، وَلَمْ تُوجَدْ ؛ إلَّا لِكَعَشْرِ سِنِينَ ، وَأَخَذَهَا إِنْ ثَبَتَ بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ خَطُّهُ ، أَوْ خَطُّ الْيِّتِ ، وَبِسَعْيِهِ بِهَا لُمِصَادِرٍ ، وَبِمَوْتِ الْمُرْسَل مَعَهُ لِبَلَدٍ ؛ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ ، وَبِكَلُبْسِ الثَّوْبِ ، وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ ، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ وَإِنْ أَكرَاهَا لِـمَكَّةَ وَرَجِعَتْ بِحَالِمَا؛ إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ

<sup>(</sup>١) قبال أشبهب وعبد الملك: من أودع جِرارًا فيها إدام أو قوارير فيها دهن، فنقلها من موضع في بيته إلى موضع فانكسرت في موضعها ذلك لم يضمنها ، ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت ، أو رمى في بيته بشيء يريد غيرها فأصابها فانكسرت ضمنها [التاج والإكليل: ٥/٢٥٦].

<sup>(</sup>٢) **قال سحنون** : مَن أودع وديعة فصرَّها في كمه مع نفقته ، ثـم دخـل الحـمام فضـاعت ثيابه بـما فيهـا فإنـه ضامن ، وقال ابن يونس : لعله إنها ضمنه لدخوله الحمام بها [التاج والإكليل : ٥/٢٥٦] .

أَسْوَاقهَا: فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أَوْ أَخْذُهُ وَأَخْذُهَا، وَبِدَفْعِهَا مُدَّعيًا أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِهِ، وَحَلَفَتْ وَإِلَّا حَلَفَ، وَبَرِئَ ؛ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الآمِر، وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ، وَإِن بَعَثَتْ إِلَيْهِ بِهَالٍ، فَقَال: تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيَّ وَأَنْكُرْتَ: فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَبِدَعْوَى الرَّدِّ عَلَى وَارِثِكَ. أَوْ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُنْكرِ: كَعَلَيْكَ؛ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ لَا بِدَعْوى التَّلَفِ، أَوْ عَدَم التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاع، وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ. وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيهَا؛ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ ، وَلَا إِنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَبِقُوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دَفْعَهَا كَقَوْلِهِ بَعْدَهُ بَلَا عُذْرِ؛ لَا إِنْ قَالَ: لا أَدْرِي مَتى تَلِفَتْ وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِي الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ؛ لَا إِنْ قَالَ : ضَاعَتْ مِنْذُ سِنِينَ، وَكُنْتُ أَرْجُوهَا وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ، وَلَـيْسَ لَهُ الأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا. وَلَا أُجْرَةُ حِفْظَهَا، بِخِلَاف مَحَلِّهَا، وَلِكُلِ تَرْكُهَا، وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا، أَوْ سَفِيْهًا أَوْ أَقْرَضَهُ، بَاعَهُ فَأَتْلَفَ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا، وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا عَتَقَ ؛ إِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ وَإِنْ قَالَ : هِيَ لأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ : تَحَالَفَا ، وَقُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَيْنِ : جُعِلَتْ بِيَدِ الأَعْدَلِ .

# في بيان أحكام العَارية<sup>(۱)</sup>

صَحَّ وَنُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلَا حَجْرٍ: وَإِنْ مُسْتَعِيرًا(٢)؛ لَا مَالِكِ انْتِفَاعِ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّع عَلَيْهِ عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ؛ لَا كَذِمِّي مُسْلِمًا وَجَارِيَةٍ لِوَطَءٍ، أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مُـحْرَم، أَوْ لِمَنْ لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَهِيَ لَهَا، وَالأَطْعِمَة والنُّقُودُ: قَرْضٌ بِمَا يَدُلُّ، وَجَازَ: أَعِنِّي بِغُلَامِكَ لأُعِينَكَ إِجَارَةً وَضَمِنَ المَعِيبَ عَلَيْهِ ؛ إلَّا لِبَيِّنَةٍ. وَهَلْ، وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ لَا غَيْرَهُ وَلَوْ بِشْرْطٍ، وَحَلَفَ فِيهَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَيِهِ. كَسُوسٍ: أَنَّهُ مَا فَرَّطَ وَبَرِيءَ فِي كَسْرِ: كَسَيْفٍ؛ إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ، وَفَعَلَ المَأْذُونَ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ ؟ لَا أَضَرَّ وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ ؟ فَلَهُ قِيمَتُهَا، أَوْ كِرَاؤُهُ: كَردِيفٍ، وَاتُّبِعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَـمْ يَعْلَـمْ بَالإِعَارَةِ؛ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ، وَلَزِمَتِ الْمُقَـيَّدَةُ بِعَمَل أَوْ أَجَل لانْقِضَائِهِ؛ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ، وَلَهُ الإِخْرَاجُ فِي: كَبِنَاءٍ؛ إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ، وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ، وَهَلْ خِلَافٌ، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، أَوْ إِنْ طَالَ أَوْ إِنْ اشْتَرَاهُ بِغَبْنِ كَثِيرٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ. وَإِنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ: فَكَالغَصْبِ، وَإِنْ ادَّعَاهَا الآخِذُ وَالْمَالِكُ: الكِرَاءَ: فَالْقَوْلُ لَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ؛ كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ، وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْي الضَّانِ وَالْكِرَاءِ ، وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ ، إِنْ صَدَّقَهُ ، وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ ، ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ: ضَمِنَ الْخُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ ، إِنْ عَتَقَ ، وَإِنْ قَالَ: أَوْصَلْتُهُ لَكُمْ ، فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ ، وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ : كَرَدِّهَا عَلَى الأظْهَرِ ، وَفِي عَلَفِ الدَّابَّةِ: قَوْلَانِ.

<sup>(</sup>١) العارية : مأخوذة من التعاور ، أي : التداول .

<sup>(</sup>٢) إن استأجرت ثوبًا لا تعطه غيرك ، وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك [المدونة : ١١/ ٤١٦] .

# **هي بيان حقيقة الغصب (`` وأحكامه وما يتعلُّق به**

الْغَصْبُ : أَخْذُ مالٍ، قَهِرًا، تَعَدِّيًا، بِلَا حِرَابَةٍ. وَأُدِّبَ مُمَيِّزٌ كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِح، وَفِي حَلِفِ الْمَجْهُولِ: قَوْلَانِ. وَضَمِنَ بِالاسْتِيلَاءِ؛ وَإِلَّا فَتَرَدُّذْ: كَأَنْ مَاتَ، أَوْ قُتِلً عَبْدٌ قِصَاصًا، أَوْ رَكِبَ، أَوْ ذَبَحَ، أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً، أَوْ أَكَلَ بِلَا عِلْم (٢)، أَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى التَّلَفِ، أَوْ حَفَرَ بِثْرًا تَعَدِّيًا، وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي؛ إِلَّا لِمُعَيَّنٍ فَسِيَّانٍ، أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدٍ لِئَلاّ يَأْبُقَ أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلِ؛ إِلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ، أَوْ حِرْزًا لِمِثْليِّ، وَلَوْ بِغَلَاءٍ بِمِثْلِهِ وَصَبَرَ لِوُجُودِهِ، وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ، وَمُنِعَ مِنْهُ لِلتَّوَثُّقِ، وَلَا رَدَّ لَهُ: كَإِجَازَتِهِ بَـيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ، وَقَال : أَجَزْتُ لِظَنِّ بَقَائِهِ: كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ، وَطَيْنِ لُبِنَ، وَقَمْحِ طُحِنَ، وَبَذْرِ زُرِعَ، وَبَيْضٍ أُفْرِخَ؛ إِلَّا مَا باضَ؛ إِنْ حَضَنَ، وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَ؛ خُيِّرَ: كَتَخَلُّلِهَمَا لِذَمِيّ، وَتَعَيَّنَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ صَنَعَ كَغَزْلٍ وَحَلْي وِغَيْرِ مِثْلِيِّ: فَقِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ؛ وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، أَوْ كَلبًا وَلَوْ قَتَلَهُ تَعَدِّيًا، وَخُيِّرَ فِي الأَجْنَبِيّ، فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الجَانِي، فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ مِنَ الْغَاصِبِ فَقَطْ، وَلَهُ هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهِ، وَغَلَّهُ مُسْتَعْمَلِ، وَصَيْدُ عَبْدٍ، وَجَارِح، وَكِرَاءُ أَرْضِ بُنِيَتْ؛ كَمَرْكَبِ نَخِيرٍ ، وَأَخَذَ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قَائِمَةٌ ، وَصَيْدِ شَبَكَةٍ وَمَا أَنْفَقَ فِي الْعَلَّةِ ، وَهَلْ إِنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبهِ أَوْ بالأكْثَر مِنْهُ وَمِنْ الْقِيمَةِ ؟ تَرَدُّدٌ . وَإِنْ وَجَدَ غَاصِبَهُ بِغَيْرِهِ وَغَيْرِ مَحِلِّهِ ، فَلَهُ تَضْمِينُهُ ، وَمَعَهُ أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ ، لَا إِنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ ، أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صَنْعَةً ثُمَّ عَادَ أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ ، أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ، أَو دَلَّ لِصًّا، أَو أَعَادَ مَصُوعًا عَلَى حَالِهِ، وَعَلَى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ: كَكُسْرِهِ، أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَلِفَتِ الذَّاتُ أَوْ أَكَلَهُ مَالِكُهُ ضِيَافَةً، أَوْ

<sup>(</sup>١) الغصب: أخذ الشيء ظلًّا: غصبه منه ، وغلبه سواء ، والاغتصاب مثله .

<sup>(</sup>٢) قال مالك: من غصب طعامًا أو إدامًا ، أو ثيابًا ، ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام والإدام ، ولبس الثياب حتى أبلاها ولم يعلم بالغصب ، ثم استحق ذلك رجل ، فليرجع بذلك على الواهب إن كان مليًا ، وإن كان عديمًا أو لم يقدر عليه رجع بذلك على الموهوب ، ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشيء [المدونة: ١٤/ ٣٧٩] .

نَقَصَتْ لِلسوقِ، أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفْرٍ وَلَوْ بَعُدَ: كَسَارِقٍ؛ وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِر: كِرَاءُ الزَّائِدِ؛ إِنْ سَلِمَتْ، وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ، وَفِي قِيْمَتِهَا وَقْتَهُ وَإِنْ تَعَيَّبَ، وَإِنْ قَلَّ كَكَسْرِ نَهْدَيْهَا، أَو جَنَى هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ. حُيِّرَ فِيهِ: كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوبِهِ، وَدَفْع قِيمَةِ الصَّبْع، وَفِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِه، وَدَفْع قِيمَةِ نُقْضِهِ بَعْدَ سُقُوطٍ كُلْفَةٍ لَهْ يَتَوَكَّمَا، وَمَنْفَعَةِ الْبُضْعَ، وَالحُرِّ بالتَّفْويتِ. كَحُرِّ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ، وَمَنْفَعَةِ غَيْرِهِمَا بِالْفَوَاتِ، وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِـمُغَرِّم زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ، أَوِ الجَمِيعَ، أَوْ لَا؟ أَقْوَالُ وَمَلَكَهُ إِنْ اشْتَرَاهُ، وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ إِنْ لَـمْ يُـمَوِّهْ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أَخْفَاهَا وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ، وَحَلَفَ: كَمُشْتَرٍ مِنْهُ، ثُمَّ غَرِمَ لآخِرِ رُؤْيَتِهِ، وَلِرَبِّهِ: إِمْضَاءُ بَيْعِهِ، وَنَقْضُ عِتْقِ المُشْتَرِي، وَإِجَازَتُهُ وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَـمْ يَعْلَـمْ فِي عَمْدٍ؛ لَا سَهَاوِيٌّ، وَغَلَّةٍ، وَهَلِ الْخَطَأُ كَالْعَمْدِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَوَارِثُهُ، وَمَوْهُوبُهُ إِنْ عَلِمَا: كَهُوَ، وَإِلَّا بُدِئَ بِالْغَاصِبِ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَّةِ مَوْهُوبِهِ، فَإِنْ أَعْسَرَ، فَعَلَى المُوْهُوبِ، وَلُفِّقَ شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ لِآخَرَ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ: كَشَاهِدٍ بِمِلْكِك: لِثَانٍ بِغَصْبِك، وَجُعِلَتْ ذَا يَدٍ ، لَا مَالِكًا ؛ إِلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لَائِقِ بِلَا تَعَلُّقِ : حُدَّتْ لَهُ وَالْمُتَعَدِّي : جَانٍ عَلَى بَعْضٍ غَالِبًا ؛ فَإِنْ أَفَاتَ المُقْصُودَ : كَقَطْع ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ ، أَوْ أُذُنِهَا . أَوْ طَيْلَسَانِهِ ، أَوْ لَبَنِ شَاةٍ هُوَ المَقْصُودُ، وَقَلْعُ عَيْنَيَ عَبْدٍ أَو يَدَيْهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ، أَوْ قِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصُهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ. وَيَدِ عَبْدٍ أَوْ عَيْنِهِ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ؛ إِنْ قُوِّمَ، وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِش عَلَى الأرْجَح، وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا، وَفِي أُجْرَةِ الطَّبِيبِ: قَوْلَانِ .

## فصل في بيان أحكام الاستحقاق<sup>(١)</sup>

وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقَّتْ فَإِنْ لَـمْ يُنْتَفَعْ بِالزَّرْعِ: أُخِذَ بِلَا شَيْءٍ، وَإِلَّا فَلَهُ قَلْعُهُ؛ إِنْ لَـمْ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض ، فيخرج العتق ، ومطلق رفع الملك بعده ، دمًا وجد في المقاسم بعد بيعه أو قسمه ؛ لأنه لا يؤخذ إلا بثمن [مواهب الجليل : ٥/ ٢٩٥] .

يَفُتْ وَقْتُ مَاثُرَادُ لَهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ عَلَى المُخْتَارِ؛ وَإِلا فَكِرَاءُ السَّنَةِ: كَذِي شُبْهَةٍ، أَوّ جُهِلَ حَالُهُ وَفَاتَتْ بِحَرْثِهَا فِيهَا بَيْنَ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ، وَلِلْمُسْتَحِقّ أَخْذُهَا، وَدَفْعُ كِرَاءِ الْحَرْثِ فَإِنْ أَبِي قِيلَ لَهُ: أَعْطِ كِرَاءَ سَنَةٍ، وَإِلَّا أَسْلِمْهَا بِلَا شَيْءٍ، وَفِي سِنِينَ يَفْسَخُ أَوْ يُمْضِي، إِنْ عَرَفَ النِّسْبَةَ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي لِلْعُهْدَةِ، وَأَنْتَقَدَ إِنْ انْتَقَدَ الأَوَّلُ، وَأَمِنَ هُوَ وَالْغَلَّةُ لِذِي الشُّبْهَةِ أَوِ المَجْهُولِ لِلْحُكْم: كَوَارِثٍ وَمَوْهُوبٍ، وَمُشْتَرٍ مِنْهُ؛ إِنْ لَمْ يَعْلَـمُوا بِخِلَافِ ذِي دَيْنٍ عَلَى وَارِثٍ: كَوَارِثٍ طَرَأَ عَلَى مِثْلِهِ، إِلا أَنْ يَنْتَفِعَ. وَإِنْ غَرَسَ، أَو بَنَى: قِيلَ لِلْمَالِكِ: أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا، فَإِنْ أَبِي: فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الأرْضِ، فَإِنْ أَبَى: فَشَرِيكَانِ بِالقِيْمَةِ يَوْمَ الحُكْم، إلَّا المُحَبَّسَةَ: فَالنَّقْضُ ؛ وَضَمِنَ قِيمَةَ المستَحَقَّةَ، وَوَلَدَهَا يَوْمَ الْحُكْمِ ، وَالأَقَلَّ ، إِنْ أَخَذَ دِيَةً لَا صَدَاقَ حُرَّةٍ أَوْ غَلَّتَهَا ، وَإِنْ هَدَمَ مُكْتَرِ تَعَدِّيًا: فَلِلْمُسْتَحِقِّ النَّقْضُ وَقِيمَةُ الْهَدْم، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مُكْرِبهِ كَسَارِقِ عَبْدٍ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ ؟ بِخِلَافِ مُسْتَحِقٌّ مُدَّعِي حُرِّيَّةً: إلَّا الْقَلِيلَ، وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ، وَإِنْ أُسْتُحِقَّ بَعْضٌ: فَكَالْمِيعِ ، وَرُجِعَ لِلتَّقْوِيمِ وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتُحِقَّ أَفْضَلُهُمَ ابِحُرِّيَّةٍ . كَأَنْ صَالَحْ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ، وَهَلْ يَقُوَّمُ الأوَّلُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ: رَجَعَ فِي مُقْرّ بِهِ لَـمْ يَفُتْ، وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ: كَإِنْكَارٍ عَلَى الأرْجَح، لَا إِلَى الخُصُومَةِ، وَمَابِيَدِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَفِي الإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ، وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ، وَفِي الإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ: كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ، لَا إِنْ قَالَ: دَارَهُ، وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِهَا خَرَجَ مِنْ يَلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ، إِلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا، وَصُلْحَ عَمْدٍ، وَمَقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أَوْ مَكَاتَبٍ أَوْ عُمْرَى، وَإِنْ أُنْفِذَتْ وَصِيَّةُ مُسْتَحِقٍ بِرِقٍّ: لَـمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ وَحَاجٌّ: إِنْ عُرِفَ بِالحُرِّيَّةِ، وَأَخَذَ السَّيِّدُ مَا بِيعَ، وَلَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ: كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ، إِنْ عُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ، وَمَافَاتَ، فَالثَّمَنُ: كَمَا لَوْ دَبَّرَ، أَوْ كَبرَ صَغِيرٌ.

## *في حقيقة الشفعة (١) وأحكامها*

الشُّفْعَةُ : أَخْذُ شَرِيكِ وَلَوْ ذمِّيًّا بَاعَ الـمُسْلِـمُ لِذَمِّيِّ: كَذِمِّيَّيْنِ تَـحَاكَمُوا إِلَـيْنَا، أَوْ مُحَبِّسًا لِيُحَبِّسَ: كَسُلْطَانٍ لَا مُحَبَّسِ عَلَيْهِ، أَوْ لِيُحَبِّسَ وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا، وَنَاظِرِ وَقْفٍ، وَكِرَاءٍ، وَفِي نَاظِرِ المِيْرَاثِ. قَوْلَانِ مِمَّنْ تَحَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اختِيارًا بِمُعَاوَضَةٍ، وَلَوْ مُوصَّى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الأصَّحِّ وَالْمُخْتَارِ، لَا مُوصَّى لَهُ بِبَيْع جُزْءٍ عَقَارًا، وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ، إِنْ انْقَسَمَ، وَفِيهَا الإِطْلَاقُ، وَعُمِلَ بِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا، أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ، وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ، وَعَقْدِ شِرَاءٍ. وَفِي الْمَكْسِ: تَرَدُّدُ، أَوْ قِيمَةِ الشَّقْصِ في: كَخُلْعٍ، وَصُلْحِ عَمْدٍ، وَجِزَافِ نَقْدٍ، وَبِهَا يَخُصُّهُ: إِنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ، وَلَزِمَ الـمُشْتَرِي الْبَاقِي، وَإِلَـى أَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ أَو ضَمِنَهُ مَلِـي ُ (٢١)، وَإِلَّا عُجِّلَ الثَّمَنُ، إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْمًا عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلَا يَجُوزُ إِحَالَةُ البَائِع بِهِ، كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيِّ مَالًا لِيأْخُذَ وَيَرْبَحَ (٢)، ثَمَّ لَا يَأْخُذَ لَهُ، أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ، بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بَعْدَهُ لِيَسْقُطَ كَشَجَرِ وَبِنَاءٍ بِأَرْضِ حُبُس، أَوْ مُعِيرٍ، وَقُدِّمَ المُعِيرُ بِنَقْضِهِ، أَوْ ثَمَنِهِ، إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ، وَإِلَّا فَقَائِمًا، وَكَثَمَرَةٍ، وَمَقْتَاة، وَبَاذَنْجَانٍ، وَلَوْ مُفْرَدَةً، إِلَّا أَنْ تَـيْبَسَ، وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِنْ أَزْهَتْ أَوْ أُبِّرَتْ ، وَفِيهَا : أَخْذُهَا : مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ ثَجُذَّ ، وَهَلْ هُوَ خِلَافٌ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ ، وَإِنْ أُبِّرَتْ وَرَجَعَ بِالْمُؤْنَةِ ، وَكَبِتْرِ لَمْ تُقْسَمْ أَرْضُهَا ، وَإِلَّا

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطًا أو منزلًا ، أو يندفع عنه الضرر ، حتى يشفعه فيه ، فسمي ذلك شفعة ، وسمي الآخذ شفيعًا ، والمأخوذ منه : مشفوعًا عليه [كذا في مواهب الجليل: ٥/ ٣١٠] .

<sup>(</sup>٢) في المدونة : إن كان الثمن لأجلِ فللشفيع أُخذه بالثمن إلى ذلك الأجل ، كان مليًّا أو أتى بضامن من ثقة ملىء.

 <sup>(</sup>٣) قال مالك: من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال: خذ بشفعتك ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ،
 ويرد ذلك إن وقع ، و لا يجوز أن يأخذه بشفعته لغيره [المدونة: ١١٨/١٤].

فَلَا ، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِالْتُتَّحِدَةِ لَا عِرْضِ ، أَوْ كِتَابَةٍ وَدَيْنٍ وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلِ وَعَكْسِهِ ، وَزَرْع ، وَلَوْ بِأَرْضِهِ ، وَبَقْلِ ، وَعَرْصَةٍ ، وَمَمرّ قُسِمَ مَتْبُوعُهُ، وَحَيَوَان إلَّا فِي: كَحَائِطٍ وَإِرْثِ، وَهِبةٍ بِلَا ثَوَابٍ، وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ، وَخِيَارٍ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ؛ وَوَجبَتْ لِـمُشْتَرِيهِ، إِنْ بَاعَ نِصْفَيْن خِيَارًا ثُمَّ بَتْلًا فَأَمْضَى، وَبَيْعُ فَاسِد، إلَّا أَنْ يَفُوتَ؛ فَبِالقِيمَةِ، إلَّا بِبَيْع صَحَّ، فَبِالثَّمَنِ فِيهِ، وَتَنَازُع فِي سَبْقِ مِلْكِ؛ إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا، وَسَقَطَتْ إِنْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى، أَوْ سَاوَمَ، أَوْ سَاقَى، أَوْ اسْتَأْجَرَ؛ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهَدْم أَوْ بِنَاءٍ، أَوْ شِهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ العَقْدَ ، وَإِلَّا سَنَةً: كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ؛ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الأَوْبَةَ قَبْلَهَا، فَعِيقَ. وَحَلَف إِنْ بَعُدَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ: لَا إِنْ غَابَ أَوَّلًا، أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ، وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمُشْتَرَى، أَوْ الْمُشْتَرِي، أَوْ انْفِرَادِهِ، أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَر، وَشَفَعَ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِيَتِيم آخَرَ. أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتِرِي الشِّرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقرَّ بِهِ بَائِعُهُ، وَهِي عَلَى الأَنْصِبَاءِ وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ، وَطُولِبَ بِالأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لَا قَبْلَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ، وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ: كَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ لِـمُعْطَاهُ؛ إِنْ عَلِمَ شَفِيعَهُ، لَا إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُ حِقَّ نِصْفُهَا، وَمُلِكَ بِحُكْم أَوْ دَفْع ثَمَنِ، أَوْ إِشْهَادٍ، وَاسْتُعْجِلَ؛ إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي إِلَّا كَسَاعَةٍ. وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ ، وَالْمُشْتَرِي إِنْ سَلَّمَ ، فَإِنْ سَكَتَ : فَلَهُ نَقْضُهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَنَا آخُذُ : أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ ؛ وَإِلَّا سَقَطَتْ ، وَإِنِ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ: لَمْ تُبَعَّضْ: كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ، عَلَى الأَصَحِّ ، وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ ، أَوْ غَابَ أَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي ، وَلِنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ ، وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ : كَغَيْرِهِ ، وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَائِعُ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَهَا ؟ تَأْوِيلَانِ، وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ، وَإِنْ كَأُخْتٍ لأبِ أَخذَتْ سُدُسًا، وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ: كَذِي سَهْمِ عَلَى وَارِثٍ، وَوَارِثٌ عَلَى مُوصِّى لَكُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ، ثُمَّ الأَجْنَبِيُّ، وَأَخَذَ بَأَيِّ بَيْعٍ، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ، وَلَهُ غَلَّتُهُ، وَفِي فَسْخ عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدُ، وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ ؛ فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا، وَلِلشَّفِيع: النَّقْضُ أَمَّا

لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ، أَوْ قَاضٍ عَنْهُ. أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنَ الْوَاسَّحِقَّ نِصْفُهَا، وَحَطَّ مَا حُطَّ لِعَيْبٍ، أَوْ لِجَبِّهِ، إِنْ حُطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ النَّمَنَ بَعْدَهُ. وَإِنِ اسْتُحِقٌ نِصْفُهَا، وَحَطَّ مَا حُطَّ لِعَيْبٍ، أَوْ لِجَبِّ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَيًّا إلَّا النَّقَدَ؛ الثَّمَنُ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَيًّا إلَّا النَّقَدَ؛ فَمِثْلُه، وَلَمْ يَتْقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي. وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمْنِ: فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي (١) بِيمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ: كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ الثَّمْنِ: فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي (١) بِيمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ: كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ الثَّمْنِ: فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي (١) بِيمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ: كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُحَاوِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضَا بِزَرْعِهَا الأَخْضَرِ: فَالشَّغِيعِ وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضَا بِزَرْعِهَا الأَخْضَرِ: فَالشَّغِيعِ وَالْ ابْتَعْعُ فِي نِصْفَ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ: كَمُشْتَرِي وَلِهُ فَعَلَمْ وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ: كَمُشْتَرِي وَلِيَوَ طَعْمَ إِنْ الْبَيْعُ نِصْفَ النَّرْعِ بِنَانِهِ لِيتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ جِنَانُ لُلْشَعْرَى وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ ، وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيِّرُ الشَّعْفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيِّرُ الشَّعْفِي وَدُمَّ اللَّهُ فِي رَدِّ مَا بَقِي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم : وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ، صدق المبتاع ؛ لأنه مدعى عليه ، إلا أن يأتي بها لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق [المدونة : ٢٠٤/١٤] .

### ىَابٌ

## في أحكام القسمة ومتعلقاتها

الْقِسْمَةُ : تَهَايُؤٌ فِي زَمَنِ: كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا، وَسُكْنَى دَارٍ سِنِينَ: كَالإِجْارَةِ؛ لَا فِي غَلَّةٍ، وَلَوْ يَوْمًا، وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ، وَقُرْعَةٌ، وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ، وَكَفْسِي قَاسِمٌ؛ لَا مُقَوِّمٌ، وَأَجْرُهُ بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ، وَقُسِمَ الْعَقَارُ، وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ، وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْع، وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفٍ؛ إِنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً، وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ؛ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ (١١)، وَلَوْ بَعْلًا وَسَيْحًا؛ إِلَّا مَعْرُوفَةً كَالسُّكْنَى؛ فَالْقَوْلُ لِـمُفْرِدِهَا، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ، وَفِي الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ: تَأْوِيلَانِ وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ، إِنْ احْتَـمَلَ، إِلَّا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ، أَوْ أَرْضِ بِشَجَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، إِنْ جُزَّ، وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا، وَآخَرَ دَيْنًا، إِنْ جَازَ بَيْعُهُ، وَأَخْذُ أَحَدِهِمَا قِطْنِيَّةً، والآخرِ قَمْحًا وَخِيَارُ أَحَدِهِمَا: كَالْبَيْع، وَغَرْسُ أُخْرى، إنِ الْقَلَعَتْ شَجَرَتُكَ مِنْ أَرْض غَيْرِكَ، إِنْ لَـمْ تَكُنْ أَضَرَّ كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ وَمُمِلَتْ فِي طَرْح كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ، وَلَمَ تُطْرَحْ عَلَى حَافَتِهِ، إِنْ وَجَدَتْ سَعَةً، وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ المالِ، لَا شَهَادَتُهُ. وَفِي قَفِيزٍ أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثُلَثَيْهِ، وَالآخَرُ ثُلُثَهُ، لَا إِنْ زَادَ عَيْنًا، أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ، وَفِي كَثَلَاثِينَ قَفِيزًا ، أَوْ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا : أَخَذَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعِشْرِينَ قَفِيزًا إِنْ اتَّفَقَ الْقَمْحُ صِفَةً ، وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحِ لِبَيْعِ ؛ إِنْ زَادَتْ غَلَّتُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا نُدِبَتْ وَجَمْعُ بَرٌّ ، وَلَوْ كَصُوفٍ ، وَحَرِيرٍ لَا كَبَعْلِ ، وَذَاتِ بِئْرٍ أَوْ غَرْبٍ وَثَمَرٍ أَوْ زَرْع ، إِنْ لَمْ يَجُذَّاهُ: كَقَسْمِهِ بِأَصْلِهِ، أَوْ قَتَّا أَوْ زَرْعًا أَوْ فِيهِ فَسَادٌ: أَوْ كَجَفِير، أَوْ فِي أَصْلِه بِالْخَرَصِ: كَبَقْل إِلَّا التَّمَرَ أَوِ الْعِنَبَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ، وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْل، وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رُطَبٍ: لَا تَمْرٍ. وَقُسِمَ بِالقُرْعَةِ بِالتَّحَرِّي. كَالْبَلَحِ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض، أو غيرها، وغيرها، وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه [التاج والإكليل: ٥/ ٣٣٨].

الْكَبِيرِ، وَسَفْى ذُو الأصْلِ: كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنِي ثَمَرَتَهُ، حَتَّى يُسَلِّمَ، أَوْ فيهِ تَرَاجُعٌ، إِلَّا أَنْ يَقِلَّ، أَوْ لَبَن فِي ضُرُوعٍ، إِلَّا لِفَضْلِ بَيِّن، أَوْ قَسَمُوا بِلَا نَحْرَجِ مُطْلَقًا، وَصَحَّتْ، إِنْ سَكَتَا عَنْهُ، وَلِشَرِيكِهِ الانْتِفَاعُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْم مَجْرَى الْهَاء، وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ: كَسُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ، إلَّا بِرِضَاهُمْ، إلَّا مَعَ كَزَوْجَةٍ، فَيُجْمَعُوا أَوَّلًا: كَذِي سَهْم، وَوَرَثَة، وَكَتَبَ الشُّرَكَاءَ، ثُمَّ رَمَى، أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ، وَأَعْطَىٰ كُلَّا لِكُلِّ، وَمُنِعَ اشْتِرَاءِ الْخَارِج، وَلَزِمَ، وَنُظِرَ فِي دَعْوى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ؛ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا: نُقِضَتْ: كَالْـمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا، وَأُجْبِرَ لَهَا كُلُّ، إِنِ انْتَفَعَ كُلُّ وَلِلْبَـيْعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً لَا: كَرَبْعِ غَلَّةٍ أَوِ اشْتَرٰى بَعْضًا، وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالأَكْثَرِ فَلَهُ رَدُّهَا، فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْم: رَدَّ نِصْف قِيْمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ، مَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا، وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا ، وَالْمُعِيبُ بَيْنَهُمَا . وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ : خُيِّرَ لَا رُبْعٌ ، وَفُسِخَتْ فِي الأَكْثَرِ : كَطُرُوِّ غَرِيم، أَوْ مُوصَّى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ ، أَوْ عَلَى وَارِثٍ ، وَمُوصَّى لَهُ بِالثُّكُثِ وَالمُقْسُومُ: كَدَارِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا ، أَوْ مِثْلِيًّا ، رَجَعَ عَلَى كُلِّ ، وَمَنْ أَعْسَرَ : فَعَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَعْلَـمُوا، وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعِ الوَرَثِةِ مَضَتْ: كَبَيْعهم بلا غَبْنِ ، واسْتَوفَى مِمَّا وَجَدَثُمَّ تَراجَعوا . وَمَنْ أَعْسَرَ: فعليه ، إِنْ لم يَعْلَمُوا وَإِنْ طَرَأَ: غَرِيهٌ، أَوْ وَارِثٌ، أَوْ مُوصَّى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ مُوصِّي لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ، وَأُخِّرَتْ، لَا دَيْنٌ لِحَمْل، وَفِي الْوَصِيَّةِ: قَوْلَانِ، وَقَسَمَ عَنْ صَغِير: أَبِّ، أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ: كَقَاضٍ عَنْ غَائِبٍ، لَا ذِي شُرْطَة أَوْ كَنَفَ أَخًا، أَوْ أَب عَنْ كَبِير، وَإِنْ غَابَ، وَفِيهَا: قَسْمُ نَخْلَةٍ، وَزَيْتُونَة إِنِ اعْتَدَلَتَا، وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ وَجَازَتْ لِلْقَلَّةِ، أَوْ مُرَاضَاةٌ ؟ تَأْوِيلَانِ.

# في بيان أحكام القراض

الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ، فِي نَقْدِ مَضْرُوبٍ (١)، مُسَلَّم بِجُزْءٍ مَنْ رِبْحِهِ، إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا، وَلَوْ مَغْشُوشًا (٢)، لَا بِدَيْنِ عَلَيْهِ، وَاسْتَمَرَّ، مَا لَـمْ يُقْبَضْ، أَوْ يُحْضِرْهُ، وَيُشْهِدْ، وَلَا بِرَهْنِ، أَوْ وَدِيعَةٍ، وَلَوْ بِيَدِهِ، وَلَا بِتِبْرِ لَـمْ يُتَعَامَلْ بِهِ بِبَلَدِهِ: كَفُلُوسٍ، وَعَرْضٍ، إِنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ: كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنِ، أَوْ لِيَصْرِفَ، ثُمَّ يَعْمَلَ، فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ، ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ: كَلَكَ شِرْكٌ، وَلَا عَادَةَ، أَوْ مُبْهَم، أَوْ أُجِّلَ، أَوْ ضُمِّنَ؛ أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَاذٍ، ثُمَّ اتَّجِرَ فِي ثَمَنِهَا ؛ أَوْ بِدَيْنِ، أَوْ مَا يَقِلُّ وُجُودُهُ: كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْح، وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ وَفَيهَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ: كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ، بِخِلَافِ غُلَامٍ غَيْرِ عَيْنٍ بِنَصِيبٍ لَهُ، وَكَأَنْ يَخِيطَ، أَوْ يَخْرِزَ، أَوْ يُشَارِكَ ؛ أَوْ يَخْلِطَ، أَو يُبْضِعَ، أَوْ يَزْرَعَ ؛ أَوْ لَا يَشْتَرِي إِلَى بَلَدِ كَذَا أَوْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ، إِنْ أَخْبَرَهُ فَقَرْضٌ أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا؛ أَوْ زَمَنًا، أَوْ مَحَلًّا: كَأَنْ أَخَذَ مَالاً لِيَخْرُجَ بِهِ لَبِلَدٍ فَيَشْتَرِي ؛ وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ، وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ، وَالأَجْرُ إِنِ اسْتَأْجَرَ؛ وَجَازَ جُزْءٌ: قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذٰلِكَ، وَزَكَاتُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِطِ؛ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ. وَالرِّبْحُ لأحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ ؛ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ ، وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا ؛ وَشَرْطُهُ : عَمَلُ غُلَامٍ رَبِّهِ ، أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ وَخَلْطُهُ ؛ وَإِنْ بِهَالِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيم أَحَدِهِمَا : رِخَصًا ، وَشَارَكَ ؛ إِنْ زَادَ مُؤَجَّلًا بِقِيمَتِهِ وَسَفَرُهُ: إِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَعْلِهِ ، وَادْفَعْ لِي ، فَقَدْ وَجَدْت رَخِيصًا أَشْتَرِيهِ ، وَبَيْعُهُ بِعْرْضٍ، وَرَدُّهُ بِعَيْبٍ، وَلِلْمَالِكِ: قَبُولُهُ؛ إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) قال ابن شاس : القراض جائز بالدنانير والدراهم ، وكذلك النقر والإتبار ، أعني الذهب والفضة في البلد الذي يجري فيه ، ولا يتعامل عندهم بالمسكوك [التاج والإكليل : ٥/ ٣٥٧] .

<sup>(</sup>٢) قال الباجي : المغشوش من الذهب والفضة ؛ حكى عبد الوهاب : لا يجوز القراض بـه مضروبًا كـان أو غير مضروب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كـان أكثر مـن النصف لم يجز [التاج والإكليل : ٥/٣٥] .

<sup>(</sup>١) فإن تجهز للسفر بمال أخذه قراضًا من رجل اكترى وتزود ثم أخذ قراضًا ثانيًا من غيره ، فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص ، وكذلك إن أخذ مالًا قراضًا فسافر به ، وبهال نفسه ، فالنفقة على المالين [المدونة: ١٢/ ٩٤].

تَزَوَّدَ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْعَنْ، وَإِلَّا فَلِنُضُوضِهِ، وَإِنْ اسْتَنَضَّهُ: فَالْحَاكِمُ، وَإِنْ مَاتَ فَلُوَارِثِهِ الأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ، وَإِلَّا أَتَى بَأَمِينٍ كَالأُوَّلِ، وَإِلَّا سَلَّمُوا هَدَرًا. وَالْقُولُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ، وَرَدِّهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قُبِضَ بِلَا بَيِّنَةٍ، أَوْ قَالَ: قِرَاضٌ، وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الغَصْبَ، أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إِنِ ادَّعَى عَكْسُهُ، أَوْ الْمَالُ بِيدِهِ وَدِيعَةٌ، وَإِنْ لِرَبِّهِ إِنِ ادَّعَى الشَّبَةَ فَقَطْ، أَوْ قَالَ: قَرْضُ فِي قَرَاضٍ، مُشْبِهًا، وَالْمَالُ بِيدِهِ وَدِيعَةٌ، وَإِنْ لِرَبِّهِ إِنِ ادَّعَى الشَّبَةَ فَقَطْ، أَوْ قَالَ: قَرْضُ فِي قَرَاضٍ، مُشْبِهًا، وَالْمَالُ بِيدِهِ وَدِيعَةٌ، وَإِنْ لِرَبِّهِ إِنِ ادَّعَى الشَّبَةَ فَقَطْ، أَوْ قَالَ: قَرْضُ فِي قَرَاضٍ، أَوْ وَلِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَالَ: وَديعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ، إِنْ عَمِلَ، وَلِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَالَ: وَديعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ، إِنْ عَمِلَ، وَلِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَالَ: وَديعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ، إِنْ عَمِلَ، وَلِيعَةٍ وَمَنْ هَلَكَ وَقَبِلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ، وَإِنْ لَمْ يُوجِدُ وَحَاصَ غُرَمَاءَهُ، وَتَعْيَنَ بِوصِيَّةٍ ، وَقُدِّمَ صَاحِبُهُ فِي الصِّحَةِ وَالْمُرْضِ وَلَا يَنْبَعِي لِعَامِلِ: هِبَةٌ ، وَتَوْلِيَة ، وَتُولِيتَةً ، وَتَوْلِيَةً ، وَقُدْرًا مُ كَانُ يَأَوْمُ مَا عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ فَلَا يَنْ لَمْ يَعْمِلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَلَا يَتَعَامِلَ : هِبَةٌ ، وَتُولِيتَهُ الْمُا يَعْمِلُ الللّهُ الْمُنْ يَعْمِلُ الْمُلْولِةُ الْمُؤْمُ الْمُ اللّهُ الْمُلْمَاتُ الللّهُ الْمُنْ يَعْمِلُ الْمُ الْمُعَامِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُعَامِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُقَامِلُ الْمُقَامِلُ الْمُعَامِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ



# في بيان أحكام المساقاة<sup>(١)</sup>

إِنَّهَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ شَجَرٍ وَإِنْ بَعْلًا ذِي ثَمَرٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ وَلَمْ يُخْلِفْ إِلَّا تَبَعًا، بِجُزْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، شَاعَ وَعُلِمَ بِسَاقَيْتُ، لَا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ وَلَا تَـجْدِيد، وَلَا زِيَادَةَ لأَحَدِهِمَا، وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يُفْتَقَرُ إِلَـيْهِ عُرْفًا: كَإِبَّارٍ، وَتَنْقِيَةٍ، وَدَوَابَّ وَأُجَرَاءَ، وَأَنْفَقَ، وَكَسَا، لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ، أَوْ خَلَفَ مَنْ مَاتَ، أَوْ مَرِضَ كَمَارَثَ عَلَى الأَصَحِّ: كَزَرْع، أَوْ قَصَبِ، وَبَصَلِ، وَمَقْتَأَة؛ إِنْ عَجَزَ رَبُّهُ، وَخِيفَ مَوْتُهُ، وَبَرَزَ، وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَهَلَّ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالأَوَّلِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلَانِ. وَأُقِّتَتْ بِالْجَذَاذِ، وَحُمِلَتْ عَلَى الأُوَّلِ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ثَان، وَكَبَيَاضِ نَخْلِ، أَوْ زَرْع؛ إِنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ، وَكَانَ تَلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ؛ وَإِلَّا فَسَدَ: كَاشْتِرَاطِهِ رَبُّهُ، وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ، إِنْ سَكَتَا عَنْهُ، أَوِ اشْتَرَطَهُ، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبِعَ زَرْعًا، وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ وَإِنْ غَيْرَ تَبَع، وَحَوَائِطَ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ، إِلَّا فِي صَفَقَاتٍ وَغَائِبٍ إِنْ وُصِفَ، وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ، وَاشْتِرَاطِ جُزْءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَسِنِين مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ، وَعَامِلِ دَابَّةً أَوْ غُلَامًا فِي الْكَبِيرِ، وَقَسْمُ الزَّيْتُونِ حَبًّا كَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَإِصْلَاحِ جِدارٍ، وَكُنْسِ عَيْنٍ، وَسَدِّ حَظِيرَةٍ ، وَإِصْلَاحِ ضَفِيرَةٍ أَوْ مَا قَلَّ ، وَتَقَابُلُهُمَا هَدَرًا ، وَمُسَاقَاةُ الْعَامِلِ آخَرَ وَلَوْ أَقَلَ أَمَانَةً ، وَمُمِلَ عَلَى ضِدِّهَا ، وَضَمِنَ . فَإِنْ عَجَزَ وَلَمْ يَجِدْ: أَسْلَمَهُ هَدَرًا وَلَمْ تَنْفَسِخْ بِفَلَسِ رَبِّهِ ، وَبِيعَ: مُسَاقًى وَمُسَاقَاةُ وَصِيِّ وَمَدِينٍ بِلَا حَجْرٍ . وَدَفْعُهُ لِذِمِّيٍّ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا . لَا مُشَارَكَةُ رَبِّهِ ، أَوْ إِعْطَاءُ أَرْضِ لتُغْرسَ، فَإِذَا بَلَغَتْ، كَانَتْ مَسَاقَاةً، أَوْ شَجَرٍ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ، وَهِيَ تَبْلُغُ أَثْنَاءَهَا، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةً بِلَا عَمَلِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ: إِنْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَبَعْدَهُ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على مؤنة النبات بقدر، لا من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل، فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل [مواهب الجليل: ٥/ ٣٧٢].

أُجْرَةُ الْمِثْلِ: إِنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَإِنِ ازْ دَادَ عَيْنًا، أَوْ عَرْضًا، وَإِلَّا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ: كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ، أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ غُلَامٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ حَمْلَهُ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ، أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ غُلَامٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ حَمْلَهُ لَمَنْزِلِهِ، أَوْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةً أُخْرَي، أَوِ اخْتَلَفَ الجُزْءُ بِسِنِينَ أَوْ حَوَائِطَ: كَاخْتِلَافِهِمَا، وَلَمْ لُمنْبِهَا. وَلِمْ يُشْبِهَا. وَإِنْ سَاقَيْتَهُ أَوْ أَكْرَيْتَهُ. فَأَلْفَيْتَهُ سَارِقًا: لَمْ تَنْفَسِخْ، وَلْيُتَحَفَّظْ مِنْهُ: كَبَيْعِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِفَلَسِهِ، وَسَاقِطُ النَّخْلِ: كَلِيفٍ: كَالثَّمَرَةِ ('')، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَةِ، وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: وما كان من سواقط النخل، أو ما يسقط من بلح أو غيره، والجريد والليف وتبن الزرع، فبينها على ما شرطا من الأجزاء [المدونة: ١٢/ ١٤].

## في أحكام المفارسة

نُدِبَ الْغَرْسُ، وَجَازَتِ الْمُغَارَسَةُ فِي الْأُصُولِ، أَوْ مَا يَطُولُ مُكْثُهُ : كَزَعْفَرَانٍ ، وَقُطْنِ : إِجَارَةً، وَجَعَالَةً بِعِوضٍ، وَشَرِكَةَ جُزْءِ مَعْلُومٍ : فِي الأرْضِ وَالشَّجَرِ، لَا فِي أَحَدِهِمَا. وَدَخَلَ مَا بَيْنَ الشَّجَرِ مِنَ الأرْضِ ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ أَوَّلًا ، إِنْ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ أَحَدِهِمَا. وَدَخَلَ مَا بَيْنَ الشَّجَرِ مِنَ الأرْضِ ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ أَوَّلًا ، إِنْ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ تَبْلُغُهُ الشَّجَرُ ، وَلَا ثَمَرَ دُونَهُ : كَتَحْدِيدِهَا بِالإثْهَارِ ، أَوْ أَجَلٍ لَا بَعْدَهُ ، وَحُمِلَا عَلَيْهِ عِنْدُ السُّكُوتِ. وَصَحَّتْ : كَاشْتِرَاطِهِ عَلَى الْعَامِلِ مَا خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ : كَزَرْبٍ لَا مَا عَظُمَ مِنْ السُّكُوتِ. وَهَلْ تَلْزُمُ بِالْعَقْدِ؟ أَوْ إِلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ ؟ خِلَافٌ . وَعَمِلَ الْعَامِلُ مَا دَخَلَ السَّكُوتِ . وَهَلْ تَلْزُمُ بِالْعَقْدِ؟ أَوْ إِلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ ؟ خِلَافٌ . وَعَمِلَ الْعَامِلُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ عُرْفًا ، أَوْ تَسْمِيَةً . وَضُمِنَ إِنْ فَرَّطَ ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ غَابَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَمِلَ رَبُّهُ أَوْ لَى عَجَزَ أَوْ غَابَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَمِلَ رَبُّهُ أَوْ لَكُ وَعَمِلَ رَبُّهُ أَوْ نَصْعَ عَلَى حَقِّهِ إِنْ شَاءَ . وَعَلَيْهِ الأَجْرَةُ ، إِلَّا أَنْ يَتُرْكُهُ أَوَّ لَا .

وَوَجَبَ بَيَانُ مَا يُغْرَسُ: كَعَدَدِهِ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ عِنْدَ أَهْلِهِ. وَمُنِعَ جَمْعُها مَعَ بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ: كَجُعْلٍ، وَصَرْفِ، وَمُسَاقَاةٍ، وَشَرِكَةٍ، وَنِكَاحٍ، وَقِرَاضٍ، وَقَرْضٍ. وَ □ قُتَسَهَاهَا إِنْ بَلغِ الحُدَّ المُشْتَرَطَ، أَوْ تَوَلَّيَا الْعَمَلَ. وَإِنْ هَلَكَتِ الأَشْجَارُ بَعْدَهُ، فَالأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَلا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهَا قَلَّ إِنْ بَطَلَ الْجُلُّ ، إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ بِنَاحِيَةٍ، أَوْ كَانَ لَهُ قَدْرٌ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَلَيْسَ لَهُ قَبْلهُ جَعْلُ: كَبَقْلٍ، إلَّا بِإِذْنٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الجُنْزُءِ: مُحِلًا عَلَى الْعُرْفِ، وَالْقَوْلُ وَلَيْسَ لَهُ قَبْلهُ جَعْلُ: كَبَقْلٍ، إلَّا بِإِذْنٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الجُنْزُءِ: مُحِلًا عَلَى الْعُرْفِ، وَالْقَوْلُ وَلَيْسَ لَهُ قَبْلهُ جَعْلُ: وَلَا أَنْ يَغْلِبَ الْفَسَادُ وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلاَ عَمَلٍ . وَإِلّا ، فَهَلْ تَمْفِي وَيَعْلِ اللّهُ عَمْلٍ . وَإِلّا ، فَهَلْ تَمْفِي وَيَتَرَادًانِ الأَرْضَ وَالْعَمَلَ إِنْ جُعِلَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ ؟ أَوْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَعَمَلِهِ وَيَمَلُهِ وَيَرَاءً فَاسِدَةً وَالْانِ تَرَدُّدٌ.

وَما فَاتَ مِنْ غَلَّةٍ: رَجَعَ صَاحِبُهَا بِمْثْلِهَا ، إِنْ عُلِمَتْ: كَالْثِلْيِّ فِي غَيْرِهَا، وَإِذَا غَرَسَ أَحَدُ الشَّرِيكِيْنِ أَوْ بَنَى: فَلِلآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ، وَيُعْطِيهِ قِيمَةَ ذَلِكَ قَائِمًا.

## في أحكام الإجارة والكراء

صِحَّةُ الإِجَارَةِ بِعَاقِدٍ، وَأَجْرٍ: كَالْبَيْع، وَعُجِّلَ، إِنْ عُيِّنَ (١) أَوْ بِشَرْطٍ، أَوْ عَادَةٍ، أَوْ فِي مَضْمُونَةٍ لَـمْ يَشْرَعْ فِيهَا، إِلَا كَرِيِّ حَجّ: فَالْيَسِيرَ وَإِلَّا فَمُيَاوَمَةً، وَفَسَدَتْ إِنِ انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ: كَمَعَ جُعْل، لَا بَيْع وَكَجِلْدٍ لِسَلَّاخ، أَوْ نَـخَالَةٍ لِطَحَّانٍ، وَجُزْءِ ثَوْبِ لِنَسَّاجِ، أَوْ رَضِيع، وَإِنْ مِنَ الآنَ، وَبِهَا سَقَطَ، أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُون، أَوْ عَصْرِهِ، وَكَاحْصُدْ، وَادْرُسْ، وَلَـكَ نِصْفُهُ، وَكِـرَاءِ أَرْضِ بِطَعَـام، أَوْ بِـمَا تنبتُـهُ إِلَّا كَخَشَبٍ، وَحَمْلِ طَعَامِ لِبَلَدِ بِنِصْفِهِ، إِلَّا أَنْ يَقْبِضَـهُ الآنَ، وَكَإِنْ خِطْتَهُ الْـيَوْم بِكَذَا، وَإِلَّا فَبِكَذَا، وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ، وَهُوَ لِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا، عَكْسُ لِتُكْرِيهَا، وَكَبَيْعِهِ نِصْفًا: بِأَنْ يَبِيعَ نِصْفًا، إِلَّا فِي الْبَلَدِ، إِنْ أَجَّلَا وَلَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا (٢). وَجَازَ بِنِصْفِ مَا يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا، وَصَاع دَقِيقِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يَحْتَلِفْ (٣)، وَاسْتِئَجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ، وَتَعْلِيمُهُ بِعَمَلِهِ سَنَةً مِنْ أَخْذِهِ، وَاحْصُدْ لهٰذَا وَلَكَ نِصْفُهُ، وَمَا حَصَدْتَ: فَلَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا: حَاسَبَ، وَاسْتِثْجَارُ مُؤَجِّرٍ، أَوْ مُسْتَثْنًى مَنْفَعَتُهُ، وَالنَّقْدُ فِيهِ إِنْ لَهْ يَتَغَيَّرُ غَالِبًا، وَعَدَمُ التَّسْمِيَةِ لِكُلِّ سَنَةٍ، وَكِرَاءُ أَرْضِ لِتُتَّخَذَ مَسْجِدًا مُدَّةً . وَالنَّقْضُ لِرَبِّهِ إِذَا انْقَضَتْ . وَعَلَى طَرْح مَيْتَةٍ : وَالْقِصَاصُ وَالْأَدَبُ . وَعَبْدٍ خَمْسَةَ عَشْرَ عَامًا وَيَوْمٍ . أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَثَلًا . وَهَلُ تَفْسُدُ إِنْ جَمَعَهُمَا وَتَسَاوَيَا ، أَوْ مُطْلَقًا ؟ خِلَافٌ ، وَبَيْعُ دَارٍ لِتُقْبَضَ بَعْدَ عَامٍ ، وَأَرْضُ لِعَشْرٍ ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن القاسم: من اكترى دابة لركوب أو حمل، أو اكترى دارًا، أو استأجر أجيرًا بشيء بعينه من عرض أو حيوان، أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئًا، فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز، وقضى بنقدها، وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء [التاج والإكليل: ٥/ ٣٣٣].

<sup>(</sup>٢) قال مالك : من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها ، على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلًا ما خلا الطعام ، فإنه لا يجوز [المدونة : ١١/ ٤٠٥] .

<sup>(</sup>٣) لا بأس أن تؤاجره على طحن أردب بدرهم وقفيز من دقيقه ؛ إذ ما جاز بيعه جازت الإجارة به ، ولو أجرته بطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها : جاز ذلك [المدونة : ٢١١ ٦ - ٢] .

وَاسْتِرْضَاعٌ ، وَالْعُرْفُ فِي : كَغَسْلِ خِرْقَةٍ ، وَلِزَوْجِهَا فَسْخُهُ ، إِنْ لَمْ يَأْذَنْ، كَأَهْل الطِّفْل إِذَا حَمَلَتْ، وَمَوْتِ إِحْدَى الظِّئْرَيْنِ وَمَوْتِ أَبِيهِ، وَلَـمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعٌ، وَكَظُهُورِ مُسْتَأْجِرٍ أُوجِرَ بِأَكْلِهِ أَكُولًا، وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَـمْ يَضُرَّ وَسَفَرٍ كَأَنْ تُرْضِعَ مَعَهُ، وَلَا يَسْتَتْبِعُ حَضَانَةً: كَعَكْسِهِ، وَبَيْعُهُ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً، إِنْ شَرَطَ الْخُلَفَ: كَغَنَمِ لَمْ تُعَيَّنْ، وَإِلَّا فَلَهُ الْخُلْف عَلَى آجِرِهِ: كَرَاكِبٍ، وَحَافَتَيْ مَهْرِكَ لِيَبْنِيَ بَيْتًا، وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ وَمَسِيلِ مَصَبِّ مِرْحَاضٍ، لَا مِيزَاب، إِلَّا لِمَنْزِلِكَ فِي أَرْضِهِ، وَكِرَاءُ رَحَى مَاء بِطَعَام، أَوْ غَيْرِهِ، وَعَلَى تَعْلِيم قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً، أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ، وأَخْذَهَا، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ. وَإِجَارَةُ مَاعُون: كَصَحْفة، وَقِدْر، وَعَلَى حَفْرِ بِئْر إِجَارَةً، وَجَعَالَةً، وَيُكْرَهُ: حَلْيٌ . كَإِجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّة، أَوْ تَوْب لِمِثْلِهِ، وَتَعْلِيم فِقْه، وَفَرَائِضَ: كَبَيْع كُتُبِهِ ، وَقِرَاءَةٌ بِلَحْن، وَكِرَاءُ دُفّ، وَمِعْزَف لِعُرْس وَكِرَاءُ: كَعَبْدِ كَافِر، وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ لِلْكِرَاءِ، وَسُكْنَى فَوْقَهُ بِمَنْفَعَة تَتَقَوَّمُ. قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلَا اسْتِيفًاءِ عَيْنِ قَصْدًا، وَلَا حَظْر، وَتَعَيُّن، وَلَوْ مُصْحَفًا، وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا، وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ وَشَجَرًا لِتَجْفِيفِ عَلَيْهَا عَلَى الأحْسَنِ، لَا لأَخْذِ ثَمَرَتِهِ، أَوْ شَاةِ لِلبَنِهَا، وَاغْتُفِرَ مَا فِي الأرْضِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ بِالتَّقْوِيم، وَلَا تَعْلِيم غِنَاءِ، أَوْ دُخُولِ حَائِضِ لَمْسجِدٍ ، أَوْ دَارٍ : لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً : كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ ، وَتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ ، وَبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الأرْجَحِ وَلَا مُتَعَيِّنٍ: كَرَكْعَتِي الْفَجْرِ ، بِخِلَافِ الْكِفَايَةِ . وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ ، وَرَضِيعٌ ، وَدَارٌ ؛ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ ، وَمَحْمَلِ ، إِنْ لَمْ تُوصَفْ ، وَدَابَّةٌ لِرُكُوبِ ، وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ ، وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ وَلَيْسَ لِرَاع : رَعْيُ أُخْرَى ، إِنْ لَمْ يَقْوَ، إِلَّا بِمُشَارِك، أَوْ تَقِلَّ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ، وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِـمُسْتَأْجِرِهِ: كَأَجِيرٍ لِـخِدْمَة؛ آجَرَ نَفْسَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَعْىُ الوَلَدِ، إِلَّا لِعُرْف (١)، وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيطِ وَنَقْشِ الرَّحَى، وَآلَةِ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: إذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مات منها أخلفه ، فتوالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناس ، فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها [المدونة: ١١/ ٤٣٦].

بِنَاءٍ، وَإِلَّا فَعَلَى رَبِّهِ: عَكْسُ إِكَافٍ، وَشِبْهِهِ وَفِي السَّيْرِ وَالْمَنَازِلِ، وَالْمَالِيقِ، وَالزَّامِلةِ، وَوَطَائِهِ بِمَحْمِل، وَبَدلِ الطَّعَامِ المُحُمولِ، وَتَوْقِيرِهِ: كَنَزْعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةً، وَهُوَ أَمِيرٌ، فَلَا ضَهَانَ وَلَوَ شُرِطَ إِثْبَاتُهُ، إِنْ لَـمْ يَأْتِ بِسِمْتِ المَيِّتِ؛ أَوْ عَثَرَ بِدُهْنٍ؛ أَوْ طَعَام بِآنِيةٍ فَانْكَسَرَتْ؛ وَلَمْ يَتَعَدّ. أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ. وَلَمْ يَغُرَّ بِفِعْلِ: كَحَارِسٍ. وَلَوْ حَمَّامِيًّا. وَأَجِيرٍ لِصَانِع: كَسِمْسَارٍ. إِنْ ظَهَرَ خَيْرُهُ عَلَى الأَظْهَرِ. وَنُوتِيِّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلٍ سَائِغِ. لَا إِنْ خَالَفَ مَرْعًى شُرِطَ أَوْ أَنْزَى بِلَا إذنٍ. أَوْ غَرَّ بِفِعْلِ. فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ. أَوْ صَانِعِ فِي مَصْنَوعِهِ. لَا غَيْرِهِ وَلَوْ مُحْتَاجًا لَهُ عَمِلَ. وَإِنْ بِبَيِّنَةٍ. أَوْ بِلَا أَجْرٍ. إِنْ نَصَبَ نَفْسَهُ وَغَابَ عَلَيْهَا. فَبِقِيمَتِهِ يَوْمَ دَفْعِهِ. وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ. أَوْ دَعَا لأَخْذِهِ. إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَلِيَّنَةٌ: فَتَسْقُطَ الأَجْرَةُ، وَإِلَّا أَنْ يُحْضِرَهُ بِشَرْطِهِ وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ: فَنَحَرَ أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِهِ، أَوْ قَلْعَ ضِرْسٍ أَوْ صَبْغًا: فَنُوزِعَ. وفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ، لَا بِهِ إلَّا صَبِيَّ تَعَلُّم وَرَضْع ، وَفَرَسِ نَزْو ، وَرَوْضٍ ، وَسِنِّ لِقَلْع فَسَكَنَتْ ، كَعَفْوِ الْقِصَاصِ ، وَبِغَصْبِ الدَّارِ ، وَعَصْبِ مَنْفَعَتِهَا وَأَمَرَ السُّلْطَانُ بِإِغْلَاقِ الْحُوَانِيتِ ؛ وَحَمْلِ ظِئْرٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَاع وَمَرَضُ عَبْدٍ وَهَرَبُهُ لِكَعَدُوٌّ ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي بَقِيَّتِهِ بِخِلَافِ مَرَضِ دَابَّةٍ بِسَفَرٍ ثُمَّ تَصِحُّ ، وَخُيِّرَ ، إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ ، وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى سِلْعَةِ وَلِيٌّ ، إِلَّا لِظَنِّ عَدَم بُلُوغِهِ ، وَبَقي كَالشَّهْرِ: كَسَفِيهِ، ثَلاثَ سِنينَ، وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقٌّ وَقْفٍ آجَرَ، وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا عَلَى الأصَحِّ، لَا بِإِقْرَارِ الرَاكِ، أَوْ خُلْفِ رَبِّ دَابَّة فِي غَيْرِ مُعَيَّن. أَو حَجّ وَإِنْ فَاتَ مَقْصِدهُ أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِر، وَآجَرَ الْحَاكِمُ، إِنْ لَمْ يَكُفَّ، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ. وَأُجْرَتُهُ لِسَيِّدِهِ، إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ حُرُّ بَعْدَهَا.

## فصل في أحكام كراء الدَّواب

وَكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَلْلِكَ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ عَلَفَهَا، أَوْ طَعَامَ رَبَّهَا، أَوْ عَلَيْهِ

طَعَامَكَ (١١)، أَوْ لِيَرْكَبَهَا فِي حَوَائِجِهِ، أَوْ لِيَطْحَنَ بِهَا شَهْرًا، أَوْ لِيكِمْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا لِكُلِّ، وَعَلَى مَمْلِ آدِمِيّ لَمْ يَرَهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفَادِحُ، بِخِلَافِ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ، وَبَيْعُهَا، وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ، لَا جُمُعَةً. وَكُرِهَ الْمُتَوسِّطُ، وَكِرَاءُ دَابَّة شَهْرًا، إِنْ لَمْ يَنْقُدْ، وَالرِّضَا بِغَيْرِ المُعَيِّنَةِ الهَالِكَةِ، إِنْ لَمْ يَنْقُدْ، أَوْ نَقَد، وَاضْطُرَّ، وَفَعَلَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ، وَدُونَهُ، وَحَمْلٌ برُؤْيَتِهِ، أَوْ كَيْلهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ عَدِّهِ، إِنْ لَـمْ تَتَفَاوَتْ، وَإِقَالَةٌ قَبْلَ النَّقْدِ وَبَعْدَهُ، إِنْ لَمَ يَعِبْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا مِنَ الْمُكْتَرِي فَقَطْ، إن اقتَصَّا، أَوْ بَعْدَ سَيْرِ كَثِير، وَاشْتِرَاطُ هَدِيَّةِ مَكَّةً، إِنْ عُرِفَ، وَعَقْبَةِ الأجِيرِ، لَا حَمْلِ مَنْ مَرِضَ، وَلَا اشْتِرَاطُ إِنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا: كَدَوَابَّ لِرِجَالٍ ، أَوْ لأَمْكِنَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدَ مُعَيَّنِ . وَإِنْ نَقَدَ أَوْ بِدَنَانِيرَ عُيِّنَتْ ، إِلَّا بِشَرْطِ الْخَلَفِ أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ . أَوْ لِكَانٍ شَاءَ . أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا . أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ النَّاسِ . أَوْ إِنْ وَصَلْتَ فِي كَذَا فَبِكَذَا . أَوْ لِيَنْتَقِلَ لِبَلَدٍ وَإِنْ سَاوَتْ . إِلَّا بِإِذْنِ كَإِرْدَافِهِ خَلْفَك ، أَوْ حَمَلَ مَعَكَ ، وَالْكِرَاءُ لَك ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ زِنَةً : كَالسَّفِينَةِ، وَضَمِنَ إِنْ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِين، أَوْ عَطِبَتْ بِزِيَادَةِ مَسَافَةٍ أَوْ حَمْلِ تَعْطُبُ بِهِ، وَإِلَّا فَالْكِرَاءُ: كَأَنْ لَمْ تَعْطَبْ، إِلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزائِدِ، أَوْ قِيمَتُهَا. وَلَكَ فَسْخُ عَضُوض، أَوْ جُموح، أَوْ أَعْشَى أَوْ دَبَرُهُ فَاحِشًا: كَأَنْ يَطْحن لَكَ كُلَّ يَوْم أَرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَم، فَوُجِدَ لَا يَطْحِن إِلَّا أَرْدَبًّا. وإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ.

# في أحكام كراء الحمَّام والدار والأرض وما يناسبها

جَازَ كِرَاءُ حَمَّام ، وَدَارُ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا<sup>(٢)</sup>، أَوْ نِصْفِهَا، أَوْ نِصْفِ عَبْد وَشَهْرًا عَلَى إِنْ

<sup>(</sup>١) ولا بأس أن تكتري إبلًا من رجل ، على أن عليك رحلتها أو تكتري دابة بعلفها ، أو أجيرًا بطعامه ، أو إبلًا على أن عليك علفها أو طعام ربها ، أو على أن عليه هو طعامك ذاهبًا وراجعًا ، فذلك كله جائز ، وإن لم توصف النفقة ؛ لأنها معروف [المدونة: ١١/ ٤٧٠].

<sup>(</sup>٢) لا بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمة ، وينقده كالبيع ثـم لا رد له إن وجدها على الصفة ، وإنها يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله [المدونة: .[000/18

سَكَنَ يَومًا: لَزِمَ، إِنْ مَلَكَ البَقِيّةَ، وَعَدَمُ بَيَانِ الابْتَدِاءِ وَحُمِلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَمُشَاهَرَةً، وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَّا، إِلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ: كَوَجِيبَةٍ بِشْهْرِ كَذَا، أَوْ هَذَا الشَّهْرُ، أَوْ أَشْهُرًا، أَوْ إِلَى كَذَا وَفِي سَنَةٍ بِكَذَا: تَأْوِيلَانِ. وَأَرْضِ مَطَرٍ عَشْرًا إِنْ لَمْ يَنْقُدْ(١)، وَإِنْ سَنَةً إِلَّا الْمأمُونَةَ: كَالنِّيل، وَالْمَعِينَةِ، فَيَجُوزُ . وَيَجِبُ فِي مَأْمُونَةِ النِّيلِ إِذَا رَوِيَتْ (٢)؛ وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِكَ، إِنْ عُيِّنَ، أَوْ تَسَاوَتْ، وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا، أَوْ يُزَيِّلهَا، إِنْ عُرِفَ وَأَرْضٍ سِنِينَ لِذِي شَجَرِ بِهَا سِنِين مُسْتَقْبَلَةً وَإِنْ لِغَيْرِكَ، لَا زَرْع، وَشَرْط كَنْسِ مِرْحَاضٍ، أَوْ مَرَمَّةٍ، أَوْ تَطْيِينٍ مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ، لَا إِنْ لَمْ يَجِبْ، أَوْ مِنْ عِنْدِ المُكْتَرِي، أَوْ حَمِيم أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ، أَوْ نُورَتِهِمْ مُطْلَقًا ، أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ بِنَاءٌ وَغَرْسٌ ، وَبَعْضُهُ أَضَرُّ وَلَا عُرْفَ ، وَكِرَاءُ وَكِيل : بِمُحَابَاةٍ ، أَوْ عَرْضٍ ، أَوْ أَرْضٍ مُدَّةً لِغَرْسِ فَإِذَا انْقَضَتْ : فَهُ وَ لِرَبِّ الأرْضِ ، أَوْ نِصْفُهُ ، وَالسَّنَةُ فِي المُطَرِ بِالْحُصَادِ وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ تَمَّتْ وَلَهُ زَرْعٌ أَخْضَرُ فَبِكِرَاءُ مِثْلِ الزَّائِدِ. وَإِذَا انْتَثَرَ لِلْمُكْتَرِي حَبُّ فَنَبَتَ قَابِلًا فَهُوَ لِرَبِّ الأرْضِ كَمَنْ جَرَّهُ السَّيْلُ إلَيْهِ وَلَزِمَ الْكِرَاءُ بِالتَّمَكُّنِ ، وَإِنْ فَسَدَ لِجَائِحَةٍ أَوْ غَرَقٍ بَعْدَ وَقْتِ الحَرْثِ . أَوْ عَدَمِهِ بِذْرًا، أَوْ سِجْنِهِ؛ أَوْ الْهَدَمَتْ شُرُفَات البَيْتِ، أَوْ سَكَنَ أَجْنَبِيٌّ بَعْضَهُ، لَا إِنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الكِرَاءِ، وَإِنْ قَلَّ، أَوْ انهْدَمَ بَيْتٌ فِيهَا، أَوْ سَكَنهُ مُكْرِيهِ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بِسُلَّم لِلأعْلَى. أَوْ عَطِشَ بَعْضُ الأرْضِ، أَوْ غَرِقَ، فِبِحصَّتِهِ، وَخُيِّرَ فِي مُضِرّ، كَهَطْل، فَإِنْ بَقِيَ. فَالْكِرَاءُ؛ كَعَطَشِ أَرْضِ صُلْح وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إِلَّا أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى الأرْضِ؟ تَـأْوِيلَانِ. عَكْسُ تَلْفِ الزَّرْعِ لِكِثْرَةِ دُودِهَا، أَوْ فَأْرِهَا، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ بَقِي القَليلُ، وَلَهُ يُجْبَرُ آجِرٌ عَلَى إِصْلَاحٍ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الـمُدَّةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَإِنْ اكْتَرَيا

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم : ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد ، فإن شرط النقد فسد الكراء ، وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا [التاج والإكليل : ٥/ ٤٤١] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل ، وأرض السقي والمطر ، فأما أرض النيل : فيجب النقد فيها إذا رويت ؛ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيها يستقبل فبالري يكون المكتري قابضًا لما اكترى ، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء [التاج والإكليل: ٥/ ٤٤١].

حَانُوتًا، فَأَرَادَ كُلُّ مُقَدَّمَهُ. قُسِمَ، إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا أُكْرِيَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مُكْرًى سِنينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نَفِقَتْ حِصَّةُ سَنَةٍ فَقَطْ، وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ. فَلَا كِرَاءَ، إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَ، وَالقَوْلُ للأجِيرِ. أَنَّهُ وَصَّل كِتَابًا، أَوْ أَنَّهُ اسْتُصْنِعَ، وَقَال: وَدِيَعةٌ، أَوُ خُولِفَ فِي الصِّفَةِ وَفِي الأُجرَةِ، إِنْ أَشْبَهَ وَحَازًا، لَا كَبنَاءٍ، وَلَا فِي رَدِّهِ، فَلِرَبِّهِ - وَإِنِ بِلَا بَيِّنَةِ -وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقالَ: سُرِقَ مِنِّي، وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصِّبْعِ بِيَمِينٍ، إِنْ زَادَتْ دَعْوَى الصَّانِعِ عَلَيْهَا، وَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِنَهُ، فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ : فَلَا يَمِينَ ، وَإِلَّا : حَلَفًا ، وَاشْتَرَكًا ، لَا إِنْ تَخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ ، اللَّاتُ : فَمِثْلُ سَوِيقِهِ ، وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ : فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ ، إلَّا لِطُولٍ : فَلِمُكْتَرِيهِ ، بِيَمِينٍ ، وَإِنْ قَالَ : بِإِنَّةٍ لِبَرْقَةَ ، وَقَالَ : بَلْ لِإِفْرِيقِيَّةَ : حَلَفَا . وَفُسِخَ ، إنْ عُدِمَ السَّيْرُ ، أَوْ قَلَّ : وَإِنْ نَقَدَ ، وَإِلَّا فَكَفَوْتِ الْمِيعِ وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ ، وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فَقَطْ ، أَوْ أَشْبَهَا، وَانْتَقَدَ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي، وَلَزِمَ الجَهَالَ مَا قَالَ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى. فَلَهُ حِصَّةُ المَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي، وَفُسِخَ الْبَاقِي، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا، وَفُسِخَ بِكِرَاءِ الْمِثلِ فِيمَا مَشَى، وَإِنْ قَالَ: أَكْرَيْتُكَ لِلْمَدِينَةِ بِهَائَةٍ وَبَلَغَاهَا، وَقَال : بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ، فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَهَّالِ فِيهَا يُشْبِهُ وَحَلَفَا وَفُسِخَ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ. فَلِلْجَمَّالِ فِي المَسَافَةِ، وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بَعْدَ يَمِينِهَا وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُ المُكْرِي فَقَطْ. فَالْقَوْلُ لَهُ بَيَمِينٍ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنةً. قُضِيَ بِأَعْدَلِهَا، وَإِلَّا سَقَطَتَا. وَإِنْ قَالَ: اكْتَرَيْتُ عَشْرًا بِخَمْسِينَ، وَقَال: خَمْسًا بِمَائَةٍ. حَلَفَا، وَفُسِخَ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْ زَرَعَ بَعضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَجُّا مَا أَقَرَّ بِهِ الْمَكْتَرِي . إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ . وَإِلَّا فقولُ ربِّهَا . إِنْ أَشْبَهَ . فَإِن لَمْ يُشْبِهَا : حَلَفَا. وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيْمَا مَضى، وَفُسِخَ البَاقِي مُطْلَقًا . وإِن نَقَدَ فتردُّدُ .

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: إن قال المكتري: اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارًا ، وقال ربها: بل خمس سنين بهائة دينار ، فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا [المدونة: ٢١٢/١٤] .

## في أحكام الجعل وما يتعلق به

صِحَّةُ الجعلِ بالْتِزَامِ أَهْلِ الإِجَارَةِ جُعْلاً عُلِم، يَسْتَحِقهُ السَّامِعُ بالتَّهَامِ ككراءِ السُّفُنِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ علَى التَّهامِ فَبِنَسْبَةِ الثانعي، وإِن استُحِقَّ ولو بِحُرِيَّةٍ. بخلافِ موتِه بلا تقديرِ زَمَنٍ . إِلا بِشَرْطِ تركُ متى شَاءَ . وَلاَ نَقْدِ مُشْتَرَطٍ فِي كلِّ ما جاز فيه الإَجَارَةُ . بِلاَ عَكْسٍ . ولو في الكثيرِ إلا كبيع سِلَع كثيرة لاَ يَأْخُذُ شَيئًا إلا بالجميع . وفي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الجاعِلِ . قولان . ولِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ . إِنِ اعتَادَهُ . كَحَلِفِهِ الْعَلَى وَفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الجاعِلِ . قولان . ولِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ . إِنِ اعتَادَهُ . كَحَلِفِهِ الْعَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ . إِن اعتَادَهُ . كَحَلِفِهِ الْعَلَى بَعْدَ تَخَالُفِهِا . وَلِرَبِّه . تَرْكُهُ . وَإِلا فَالنَّفَقَةُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجاءَ به آخَرُ . فَلِكُلِّ نِسْبَتُهُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجاءَ به آخَرُ . فَلِكُلِّ نِسْبَتُهُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجاءَ به آخَرُ . فَلِكُلِّ بِسُلَعُ عَلَى الشَّروعِ . جَعْلُ الْمِثْلِ . إلا بِجُعْلِ مُطْلَقًا فَأُجْرَتُهُ . وَلَيْمَتِ الْجَعَلِ بِالشُّروعِ . وفي الْفَاسِدِ . جُعْلُ الْمِثْلِ . إلا بِجُعْلِ مُطْلَقًا فَأُجْرَتُهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال مالك : من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين ؛ لواحد إن أتى به عشرة ، وللآخر إن أتى به خسة ، فأتيا به جميعًا ، فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين [المدونة : ١١/ ٥٩].

## في بيان إحياء الموات

مَوَاتُ الأرْضِ. مَا سَلِمَ عَنِ الاخْتِصَاصِ بِعِهَارَةٍ ، وَلَوِ الْذَرَسَتْ، إلا لإِحْيَاءِ . وَبِحَرِيمِهَا: كَمُحْتَطَبٍ. وَمَرْعًى . يُلْحَقُ غُدُوًّا ، وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ. وَمَا لَا يُضَيَّقُ عَلَى وَارِدٍ . وَلَا يَضُرُّ بِهَا لِبِئْرٍ. وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِنَخْلَةٍ، وَمَطْرَحِ تُرَابٍ. وَمَصَبِّ مِيزَابٍ لِدَارٍ. وَلا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلَاكٍ. وَلِكُلِّ . الانْتِفَاعُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالآخِرِ. وَبِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ. وَلَا يُقْطِعُ مَعْمُورَ الْعَنْوَةِ مِلْكًا، وَبِحِمَى إمَامٍ مُحْتَاجًا إلَيْهِ. قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عَفا لِكَغَزُّو، وَ 🗋 فْتَقَر لإذْنِ، وَإِنْ مُسْلِمًا، إِنْ قَرُبَ؛ وَإِلَّا فِلِلإِمَام . إِمْضَاؤُهُ ، أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا، بِخَلَاف الْبَعِيدِ، وَلَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جِزِيرَةِ الْعَرَبِ. وَالإِحْيَاءُ بَتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبِإِخْرَاجِهِ، وَبِبِنَاءٍ، وَبِغَرْسٍ، وَبِحَرْثٍ، وَتَحْرِيكِ أَرْضٍ ، وَبِقَطْعِ شَجَرٍ ، وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا، لَا بَتَحْوِيطٍ وَرَعْي كَلإٍ ، وَحَفْرِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ، وَجَازَ بَمَسْجِدٍ سُكْنَى لِرَجُلٍ تَجَرَّدَ لِلْعِبَادَةِ، وَعَقْدُ نِكَاح، وَقَضَاءُ دَيْنِ، وَقَتْلُ عَقْرَبٍ، وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ، وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ، وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ: إِنْ خَافَ سَبُعًا: كَمَنْزِلٍ تَحْتَهُ، وَمُنِعَ عَكْسُهُ: كَإِخْرَاجِ رِيحٍ، وَمُكْثٍ بِنَجِسٍ. وَكُرِهَ أَنْ يَبْصُقَ بِأَرْضِهِ وَحَكَّهُ، وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ، وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ، وَسَلَّ سَيْفٍ، وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ، وَهَتْفٌ بِمَيِّتِ، وَرَفْعُ صَوْتٍ. كَرَفْعِهِ بِعِلْمٍ، وَوَقِيدُ نَارٍ، وَدُخُولُ كَخَيْلِ لِنَقْلِ، وَفَرْشٌ أَوْ مُتَّكَأٌ، وَلِذِي مَأْجَلٍ، وَبِئْرٍ ، وَمِرْسَالِ مَطِّرٍ . كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ مَنْعُهُ وَبَيْعُهُ ، إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ ، وَالأَرْجَحُ بِالثَّمَنِ ، كَفَصْلِ بِئْرِ زَرْعِ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بِهَدْمِ بِنُرِهِ ، وَأَخَذَ يُصْلِحُ ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ: كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إِنْ لَمْ يُبَيِّنُ الْلِكَيَّةَ وَبُدِئَ بِمُسَافِرِ وَلَهُ عَارِيَةُ آلَةٍ ، ثُمَّ دَابَّةِ رَبِّهَا بِجَمِيعِ الرِّيِّ، وَإِلَّا بِنَفْسِ المُجْهُ ودِ وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاح سُقِي الأعْلَى إِنْ تَقَدَّمَ لِلْكَعْبِ؛ وَأُمِرَ بِالتَّسْوِيَةِ، وَإِلَّا: فَكَحَائِطَيْنِ. وَقُسِمَ لِلْمُتَقَابِلَيْنِ: كَالنِّيلِ. وَإِنْ مُلِك أَوَّلًا قُسِمَ بِقِلْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَأُقرِعَ للِتَّشَاحِّ فِي السَّبْقِ، وَلَا يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَكِ، وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إِلَّا أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكُ؟ تَأْوِيلَانِ وَكَلْإِ بِفَحْصِ وَعَفَّى لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ بِخِلَافِ مَرْجِهِ وَحِمَاهُ.

## باب في بيان أحكام الوقض<sup>(١)</sup>

صَحَّ وَقْفُ مَمْلُوكٍ، وَإِنْ بِأُجْرَةٍ، وَلَوْ حَيَوَانًا وَرَقِيقًا (٢): كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى لَمُ يَقْصِدْ ضَرَرَهُ ، وَفِي وَقْفٍ : كَطَعَامِ تَرَدُّدُ عَلَى أَهْلِ لِلتَّمَلُّكِ: كَمَنْ سَيُولَدُ، وَذِمِّي وَإَنْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ أَوْ يَشْتَرِطْ تَسْلِيمَ غَلَّتِهِ مِنْ نَاظِرِهِ لِيَصْرِفَهَا، أَوْ كَكِتَابِ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مَصْرِ فِهِ. وَبَطَلَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَحَرْبِيِّ. وَكَافِرِ لِكَمَسْجِدٍ؛ أَوْ عَلَى بَنِيهِ دُونَ بِنَاتِهِ، أَوْ عَادَ لِسُكْنَى مَسْكَنِهِ قَبْلَ عَام، أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ لِدَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ، أَوْ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَوْ بِشَرِيكٍ، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّظَّرَ لَهُ، أَوْ لَمْ يَحُزْهُ كَبِيْرِ وَقِفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ، أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ ، وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قَبْلُ فَلَسِهِ، وَمَوْتِهِ، وَمَرَضِهِ؛ إِلَّا لَمِحْجُ ورِهِ إِذَا أَشْهَدَ، وَصَرَفَ الْغَلَّةَ لَهُ، وَلَمْ تَكُنْ دَارَ سُكْنَاهُ، أَوْ عَلَى وَارِثٍ بِمَرَضِ مَوْتِهِ إِلَّا مُعَقَّبًا خَرَجَ مِنْ ثُلْثِهِ ؛ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ: كَثَلاثَة أَوْلَادٍ ، وَأَرْبَعَة أَوْلَادٍ أَوْلَادٍ وَعَقْبَهُ . وَتَرَكَ أُمًّا وَزَوْجَةً ، فَيَدْخُلَانِ فِيهَا لِلأَوْلَادِ، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ: وَقُفٌ. وَانْتَقَضَ الْقِسْمُ بحُدُوثِ وَلَدٍ لَهُمَا: كَمَوْتِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، لَا الزَّوْجَةِ وَالأُمِّ ، فَيَدْخُلانِ ، وَدَخَلَا فِيها زِيدَ لْلَولَدِ بِحَبْسْتُ وَوَقَفْتُ وتَصَدَّقْتُ، إِنْ قَارَنَهُ قَيْدٌ، أَوْ جِهَةٌ لَا تَنْقَطِعُ، أَوْ لِمَجْهُ ولِ وَإِنْ حُصِرَ وَرَجَعَ، إِنِ انْقَطَعَ لأَقْرَبِ فُقَراءِ عَصَبَةِ الْمُحَبَّسِ، وَامْرَأَة لَوْ رُجِّلَتْ عَصَبَ. فَإِنْ ضَاقَ: قُدِّمَ الْبَنَاتُ ، وَعَلَى اثْنَيْنِ ، وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ نَصِيبُ مَنْ مَاتَ لَكُمْ ، إلَّا كَعَلَى عَشْرَةٍ حَيَاتَهِمْ ، فَيُمْلِكُ بَعْدَهُمْ (٣) . وَفِي كَقَنْطَرَةٍ ، وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا ، وَإِلَّا وُقِفَ لَمَا ، وَصَدَقَةٌ لِفُلَانٍ فَلَهُ ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بِالإجْتِهَادِ . وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ . وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ (١): كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ. وَلَا التَأْبِيدُ وَلَا تَعيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرِفَ فِي غَالِبٍ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : الوقف مصدرًا : إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولـو تقـديرًا ، فتخرج عطية الذوات والعارية .. إلخ [التاج والإكليل : ٦/ ١٨] .

<sup>(</sup>٢) من حبس رقيقًا أو دواب في سبيل الله ، استعملوا في ذلك ولم يباعوا ، ولا بأس أن يحبس الرجـل الثيـاب والسروج والدواب[٩٩/١٥] .

<sup>(</sup>٣) قال اللَّخمي: إن قال : حبس على هؤلاء النفر ، وضرب أجلًا ، أو قال : حياتهم ، رجع ملكًا اتفاقًا ، واختلف إن لم يسم أجلًا ولا حياة [التاج والإكليل: ٣٠/٦].

<sup>(</sup>٤) قال ابن رشد : لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك ، ويقضى عليه بـذلك إن كان لمعين اتفاقًا ، ولغير معين باختلاف [التاج والإكليل : ٦/ ٣٢] .

بَبِ فِي الله الله عَالَهُ قَرَاءُ، وَلا قُبُولُ مُسْتَحِقِّهِ، إلَّا المُعَيَّنَ الأهْلَ، فَإِنْ رَدَّ فَكَمُنْقَطِعٍ. وَاتَّبِعَ شَرْطُهُ، وَإِلَّا فَالْفُقَرَاءُ، وَلا قُبُولُ مُسْتَحِقِّهِ، إلَّا المُعَيَّنَ الأهْلَ، فَإِنْ رَدَّ فَكَمُنْقَطِعٍ. وَاتَّبِعَ شَرْطُهُ، إِنْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ أَوْ نَاظِرٍ أَوْ تَبْدِئَةِ فُلانٍ بِكَذَا، وَإِنْ مِنْ غَلَّةِ ثَانِي عَام، أو إِنْ لَمْ يَقُلْ : مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَام، أَوْ أَنَّ مَنِ احْتَاجَ مِنَ المُحَبَّس عَلَيْهِ بَاعَ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ يَقُلْ : مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَام، أَوْ أَنْ مَنِ احْتَاجَ مِنَ المُحَبَّس عَلَيْهِ بَاعَ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ لَهُ أَوْ لِوَ ارِثِهِ: كَعَلَى وَلَدي ، وَلا وَلَدَ لَهُ؛ لا بِشَرْطِ إصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتحِقِّهِ: كَأَرْضٍ مُوظَّفَةٍ، إلَّا مِنْ غَلِّتِهَا عَلَى الأصَحِّ، أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أَوْ بِنَفَقَتِهِ. وَأَخْرِجَ السَّاكِنُ المُوقُوفُ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى، إِنْ لَمْ يُصْلِحْ، لِتُكْرَى لَهُ.

وَأَنْفِقَ فِي فَرَسِ لِكَغَزْوِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ عُدِمَ: بِيْعَ، وَعُوِّضَ بِهِ سِلَاحٌ: كَمَا لَوْ كَلَبَ، وَبِيعَ: مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَارٍ فِي مِثْلِهِ، أَوْ شِقْصِهِ. كَأَنْ أَتْلَفَ، وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ فِي إِنَاثٍ. لَا عَقَارٌ وَإِنْ خَرِبَ، وَنَقْضٌ وَلَوْ بِغَيْرِ خَرِبٍ، إلَّا لِتَوْسِيعٍ . كَمَسْجِدٍ وَلَوْ جَبْرًا ، وَأُمِرُوا بِجَعْلِ ثَمَنِهِ لِغَيْرِهِ وَمَنْ هَدَمَ وَقْفًا . فَعَلْيْهِ إعَادَتُهُ ، وَتَنَاوَلَ الذُّرِّيَّةُ وَوَلَدُ فُكَان وَفُلَانَةَ أَوِ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ ، لَا نَسْلِي ، وَعَقِبِي، وَوَلَدِي، وَوَلَدِي، وَأَوْلَادِي، وَأَوْلَادِي، وَأَوْلَادِ أَوْلادِي وَبَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ، وَفِي عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ . قَوْلَانِ وَالْإِخْوَةُ الْأَنْثَى ، وَرِجَالُ إِخْوَتِي ، وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ وَبَنِي أَبِي إِخْوَتَهُ الذُّكُورَ ، وَأَوْلَادَهُمْ ، وَآلِي ؛ وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ ، وَمَنْ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَّبَتْ وَأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا ؛ وَإِنْ نَصْرَى ، وَمَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ ، وَوَلَدَهُ وَمُعْتَقَ أَبِيهِ وَابْنِهِ ؛ وَقَوْمُهُ عَصَبَتُهُ فَقَطْ ، وَطِفْلٌ وَصَبِيٌّ ، وَصَغِيرٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَشَابٌ ، وَحَدَثٌ لِلَارْبَعِينَ ، وَإِلَّا ، فَكَهْلٌ لِلسِّتِّينَ ، وَإِلَّا فَشَيْخٌ وَشَمِلَ الْأُنْشَى كَالَارْمَلِ . وَالْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ ، لَا الْغَلَّةُ ، فَلَهُ وَلِوَارِثِهِ . مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ إِصْلَاحَهُ ، وَلَا يُفْسَخُ كِرَاؤُهُ لِزِيَادَةٍ وَلَا يُقْسَمُ إلَا مَاضٍ زَمَنُهُ ، وَأَكْرَى نَاظِرُهُ ، إِنْ كَانَ عَلَى مَعَيَّنٍ . كَالسَّنتَيْنِ ، وَلَمِنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ ، وَإِنْ بَنَى مُحَبَّسٌ عَلَيْهِ فَهَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَهُوَ وَقْفٌ ، وَعَلَى مَنْ لا يُحَاطُ بِهِمْ، أَوْ عَلَى قَوْم وَأَعْقَابِهِمْ، أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فَضَلِ الْمُولَى أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعِيَالِ فِي غَلَّةٍ وَسُكْنَي ، وَلَمْ يُخْرَجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ، إِلَا بَشَرْطٍ أَوْ سَفَرِ انْقِطَاع، أَوْ بَعِيدٍ .

## في أحكام الهبة ومتعلقاتها

الهِبَةُ: تَمْليكٌ بِلَا عَوَضِ (١) وَلِثَوَابِ الآخِرَةِ. صَدَقَةٌ. وَصَحَّتْ فِي كُلِّ مَـمْلُوكٍ. يُنْقَلُ، مِمَّنْ لَهُ تَبَرُّعٌ بِهَا، وَإِنْ مَعْجُهُولًا، أَوْ كَلْبًا، وَدَيْنًا وَهُوَ إِبْرَاءٌ، إِنْ وُهِبَ لَمَنْ عَلَيْهِ (٢)، وَإِلَّا فَكَالرَّهْنِ، وَرَهْنَّا لَـمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ، أَوْ رَضِيَ مُرْ يَهِنُهُ، وَإِلَّا قُضِيَ بِفَكِّهِ، إِنْ كَانَ مِهَا يُعَجَّلُ وَإِلَّا بَقِي لِبَعْدِ الأَجَلِ بِصِيغَةٍ، أَوْ مُفْهِمِهَا، وَإِنْ بِفِعْل: كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ لَا بِابْنِ مَعَ قَوْلِهِ دَارَهُ وَحِيزَ. وَإِنْ بِلَا إِذْنِ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَبَطَلَتْ إِنْ تَأَخَّرَ لِدَيْنِ مُحِيطٍ، أَوْ وَهَبَ لِثَانٍ. وَجَازَ أَوْ أَعْتَقَ الْوَاهِبُ أَوْ اسْتَوْلَدَ، وَلَا قِيمةَ أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً، أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ، أَوْ الْمَعَيَّنَةُ لَهُ، إِنْ لَمْ يُشْهِدْ: كَأَنْ دَفَعْتَ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِمَالٍ وَلَمْ تُشْهِدْ، لَا إِنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهوبِ ؛ وَإِلَّا فَالثَّمَنُ لِلْمُعْطِي "رُوِيَتْ بِفَتْح الطَّاءِ وَكَسْرِهَا" أَوْ جُنَّ، أَوْ مَرِضَ، وَاتَّصَلَا بِمَوْتِهِ، أَوْ وَهَبَ لِمُودَع، وَلَمْ يَقْبَلْ لِمَوْتِهِ؛ وَصَحَّ؛ إِنْ قَبَضَ لِيتَرَوَّى، أَوْ جَدَّ فِيهِ، أَوْ تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا، إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَحَوْزُ مُخْدَم وَمُسْتَعِيرٍ مُطْلَقًا، وَمُودَع، إِنْ عَلِم، لَا غَاصِبٍ وَمُرْتَهِنِ، وَمُسْتَأْجِرٍ، إلَّا أَنْ يَهَبَ الإِجَارَةَ، وَلَا إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبِ . بِأَنْ آجَرَهَا أَوْ أَرْفَقَ بِهَا ، بِخِلَافِ سَنَةٍ أَوْ رَجَعَ مُحْتَفِيًا أَوْ ضَيْفًا فَهَاتَ ، وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ مَتَاعًا ؛ وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا ، لَا الْعَكْسُ ، وَلَا إِنْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَحْجُورِهِ : إِلَّا مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ، وَلَوْ خَتَمَ عَلَيْهِ ، وَدَارَ سُكْنَاهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا ، وَيُكْرِي لَهُ الأَكْثَرَ، وَإِنْ سَكَنَ النَّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ، وَالأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ، وَجَازَتِ الْعُمْرَى كَأَعْمَرْتُكَ، أَوْ وَارِثَكَ، وَرَجَعَتْ لِلْمُعْمِرِ، أَوْ وَارِثِهِ: كَحُبُسِ عَلَيْكُمَا، وَهُوَ لِآخِرِكُمَا مِلْكًا؛ لَا الرُّقْبَى كَذَوَىْ دَارَيْن، قَالَا:

<sup>(</sup>١) **قال ابن عرفة**: الهبة أحد أنواع العطية ، وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي [التاج والإكليل: ٦/ ٤٩].

<sup>(</sup>٢) من وهبك دينًا له عليك ، فقولك : قد قبلت قبض ، وإذا قبلت سقط الدين ، وإن قلت : لا أقبل بقي الدين بحاله [المدونة : ١٥/ ٨٧] .

إِنْ مُتَّ قَبْلِي، فَهُمَا لِي، وَإِلَّا فَلَكَ: كَهِبَةِ نَخْلِ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ، وَالسَّقْيُ عَلَى المَوهُوب لَهُ، أَوْ فَرَسِ لِمَنْ يَغْزُو سِنِينَ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ، وَلَا يَبِيعُهُ لِبُعْدِ الأجَل، وَلِلَابِ اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدِهِ: كَأُمِّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبِ(١)، وَإِنْ مَجْنُونًا، وَلَوْ تَيَتَّمَ عَلَى المُخْتَارِ، إِلَّا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الآخِرَةُ: كَصَدَقَةٍ بِلَا شَرْطٍ، إِنْ لَمْ تَفُتْ، لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ، بَلْ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ، وَلَمْ يُنْكَحْ أَوْ يُدَايَنْ (٢) لَهَا، أَوْ يَطأُ ثَيِّبًا، أَوْ يَـمْرَضْ. كَوَاهِبِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ عَلَى هَذِهِ الأَحْوَال، أَوْ يَزُولُ المَرَضُ عَلَى المُخْتَارِ، وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ، وَلَا يَرْكَبُهَا، أَوْ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّتِهَا، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الأبْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ؟ تَأُوِيلَانِ؛ وَيَنْفِقُ عَلَى أَبِ افْتَقَرَ مِنْهَا، وَتَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوَ عَبْدٍ لِلضَّرُورَةِ، وَيُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ، وَلَزِمَ بِتَعْيِينِهِ، وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ؛ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ ، وَإِنْ لِعُرْسِ، وَهَلْ يَحْلِفُ، أَوْ إِنْ أَشْكَلَ؟ تَأُوِيلَانِ، فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ، إلَّا لِشَرْطٍ، وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَلِقَادِم عِنْدَ قُدُومِهِ وَإِنْ فَقِيرًا لِغَنِيِّ ، وَلَا يَأْخُذُ هِبَتَهُ ، وَإِنْ قَائِمَةً وَلَزِمَ وَاهِبَهَا ، لَا المُوْهُوبَ لَهُ الْقِيمَةُ ، إلَّا لِفَوْتٍ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ ؛ وَلَهُ مَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْع ، وَإِنْ مَعِيبًا إِلَّا كَحَطَبٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ، وَلِلْمَأْذُونِ ، وَلِلاَّبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ : الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ ، وَإِنْ قَالَ : دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا ؟ أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ، وَفِـي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ: قَوْلَانِ، وَقُضِي بَيْنَ مُسْلِم وَذَمِّيِّ فِيهَا بِحُكْمِنَا.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال مالك : ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ، ولا أب لهم ، فليس لها أن تعتصر ؛ لأنه يتيم ، ولا يعتصر من يتيم ، ويعد ذلك كالصدقة عليه [المدونة : ١٥/ ١٣٥] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك : وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار ، وإن لم يكن للصغار أم ؛ لأن اليتيم إنها هو من قبل الأب ، ما لم ينكحوا أو يستحدثوا دينًا ؛ لأنه إنها أنكح لغناه ولما أعطى ، وعليه داينه الناس [المدونة : ١٥/ ١٣٥].

# في اللَّقطة والضالة والآبق واللقيط

اللَّقْطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ: عَرَضَ لِلضَّيَاعِ(١)، وَإِنْ كَلْبًا، وَفَرَسًا وَحِمَارًا. وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ، وَبِهِ، وَعدَدِهِ (٢)، بِلَا يَمِينٍ، وَقَضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ، وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ، وَلَمْ يَبِنْ جِهَا: حَلَفَا، وَقُسِمَتْ (٣): كَبَيِّنَتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا، وَإِلَّا فَلِلأَقْدَم وَلَا ضَهَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ، وَإِنْ قَامَتْ بَـيِّنَةٌ لِغَيْرِهِ، وَاسْتُؤْنِي بِالْوَاحِدَةِ، إِنْ جَهلَ غَيْرِهَا لَا غَلِطَ عَلَى الأَظْهَرِ، وَلَمْ يَضُرَّ جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ، وَوَجَبَ أَخْذَهُ لِـخَوْفِ خَائِنِ: لَا إِنْ عَلِمَ خِيَانَتَهُ هُوَ فَيَحْرُمُ، وَإِلَّا كُرِهَ عَلَى الأَحْسَنِ، وَتَعْرِيفُهُ سَنَةٍ، وَلَوْ كَدَلْوٍ، لَا تَافِهًا، بِمَظَانِّ طَلبِها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ، فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِه، أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلُهُ وَبِالْبَلَدَيْنِ إِنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُذْكَرُ جِنْسُهَا عَلَى المُخْتَارِ؟ وَدُفِعَتْ لِحَبْرٍ، إِنْ وُجِدَتْ بِقَرْيَةِ ذِمَّةٍ، وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهُ، أَوْ التَّصَدُّقُ، أَوِ التَّ مَلُّكَ وَلَوْ بِ مَكَّةَ ضَامِنًا فِيهِما: كنيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ، إِلَّا بِقُرْبِ: فَتَأْوِيلَانِ، وَذُو الرِّقِّ كَذَٰلِكَ، وَقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ وَشَاةٍ: بِفَيْهَاءَ: كَبَقَرٍ بِمَحَلِّ خَوْفٍ؛ وَإِلَّا تُرِكَتْ كَإِبِلِ، وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ، ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا ، وَكِرَاءُ بَقَيرِ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا : كِرَاءً مَضْمُونًا : ورُكُوبُ دَابَّةٍ لَمؤضِعِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ ، وَغَلَّاتُهَا دُونَ نَسْلِهَا ، وَخُرِيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ ، أَوْ إِسْلَامِهَا ، وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إِلَّا النَّمَنُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ ؛ أَوْ مُبْتَاع مِنْهُ: فَلَهُ أَخْذُهَا ؛ وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ، إِنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا، إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ،

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : اللقطة : مال وجد بغير حرز ، محترمًا ، ليس حيوانًا ناطقًا ، ولا نعيًا [التاج والإكليل : ٦/ ٦٩] .

<sup>(</sup>٢) في المدونة : من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها ، لزمه أن يدفعها إليه ، ويجبره السلطان على ذلك .

<sup>(</sup>٣) إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ، ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول ، أو أقام بينـة أن تلـك اللقطة كانت له ، لم يضمنها ؛ لأنه دفعها بأمر يجوز له [المدونة : ١٥/ ١٧٤] .

وَقُدِّمَ الأَسْبَقُ، ثُمَّ الأَوْلَى، وإلَّا فَالْقُرْعَةُ. وَيَنْبغي الإَشْهَادُ، وَلَيْسَ لِمُكَاتَبِ وَنَحْوِهِ: التِقَاطُّ بَغَيْرِ إِذْنِ السَّيْدِ. وَنُزِعَ مَحُكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لَمِنْ يَعْرِفُ، وَلَيْ بَعْيْرِهُ أَنْ السَّيْدِ. وَنُزِعَ مَحُكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَنُدِبَ أَخْدُ آبِقٍ لَمِنْ يَعْرِفُ، وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُهُ ؟ فَإِنْ أَخَذَهُ رَفَعَهُ لِلإَمَامِ. وَوُقِفَ سَنَةً، ثُمَّ بِيعَ وَلا يُهْمَلُ، وَأَخَذَ نَفَقَتَهُ، وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ.

وَلَهُ عِنْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَضَهِنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ ؛ إلّا لِخَوْفٍ مِنْهُ : كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ فِيهَا يَعْطَبُ فِيهِ ؛ لَا إِنْ أَبَقَ مِنْهُ ؛ وَإِنْ مُرْتَهِنًا ؛ وَحَلَفَ ، وَاسْتَحَقَّهُ مِنْهُ : كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ فِيهَا يَعْطَبُ فِيهِ ؛ لَا إِنْ أَبَى مِنْهُ ؛ وَإِنْ مُرْتَهِنًا ؛ وَحَلَفَ ، وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ : بِشَاهِدٍ ، وَيَمِينٍ . وَأَخَذَهُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَلْيُرْفَعْ لِلْإِمَامِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَلْيُرْفَعْ لِلْإِمَامِ ، إِنْ لَمْ يَعْدِي : يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ ، إِنْ لَمْ يَحَفْ ظُلْمَهُ ، وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي : يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ ، إِنْ لَمْ يَحَفْ ظُلْمَهُ ، وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي : أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ ، هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ ، وَوَصَفَهُ ، فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ .

### في شروط القضاء وأحكامه

أَهْلُ القَضَاءِ: عَدْلٌ، ذَكَرٌ، فَطِنٌ، مُحْتَهِدٌ، إِنْ وُجِدَ (١) وَإِلَّا: فَأَمْثَلُ مُقَلِّدٍ، وَزِيدَ للإِمَام الأعْظَم: قُرَشِيٌّ فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ (٢)، وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى، وَأَبْكَمَ، وَأَصَمَّ: وَوَجَبَ عَزْلُهُ، وَلَزِمَ المُتَعَيِّنَ أَوِ الْحَائِفَ فِتْنَةً: إِنْ لَمْ يَتَوَّلَ، أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: الْقُبُولُ. وَالطَّلَبُ. وأُجْبِرَ وَإِنْ بِضَرْبٍ، وَإِلَّا فَلَهُ الْهَرَبُ ـ وَإِنْ عُيِّنَ ـ وَحَرُمَ لِـجَاهِلِ، وَطَالِبٍ دُنْيَا، وَنُدِبَ لِيُشْهِرَ عِلْمَهُ: كَوَرِع، غَنِيِّ، حَلِيم، نَسِيبٍ، مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدّ، وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ، وَبِطَانَةِ سُوءٍ، وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ، وَالـمُصَاحِبِينَ لَهُ، وَتَحْفِيفُ الأعْوَانِ، واتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ وَحُكْمهِ وَشُهُودِهِ، وَتأدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ (٢)، إلَّا فِي مِثْلِ: اتَّقِ اللهَّ فِي أَمْرِي: فَلْيَرْفُقْ بِهِ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ، إلَّا لِوُسْع عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلِمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ. وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ. لَا هُوَ بِمَوْتِ الأمِيرِ، وَلَوِ الخَلِيفَةَ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصِّ بِنَاحِيَةٍ، أَوْ نَوْع، وَالقَوْلُ لِلطَّالِبِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ. وَإِلَّا أُقْرِعَ. كَالِادِّعَاء، وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ، وَجَاهِلٍ، وَكَافِرٍ، وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: فِي مَالٍ، وَجَرْحٍ. لَا حَدٍّ، وَلِعَانٍ، وَقَتْلِ، وَوَلَاءٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ، وَعِتْتٍ. وَمَضَى ، إِنْ حَكَمَ صَوَابًا ، وَأُدِّبَ ، وَصَبِيٍّ ، وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ ، وَفَاسِتٍ . ثَالِثُهَا ، إِلَّا الصَّبِيَّ ، وَرَابِعُهَا : إِلَّا وَفَاسِتٍ<sup>(١)</sup> ؛ وَضَرْبُ خَصْم لَدَّ ، وَعَزْلُهُ لَمِصْلَحَةٍ . وَلَمْ يَنْبَغِ . إِنْ شُهِرَ عَدْلًا بِمُجَرَّدِ شَكِيَّةٍ وَلْيُبَرَّأْ عَنْ غَيْرِ سُخْطٍ وَخَفِيفِ تَعْزِيرٍ

<sup>(</sup>١) قسال البساجي : لا خسلاف في اعتبسار كسون القساضي عالمًسا مسع وجسوده والسذي يحتساج إليسه مسن العلم أن يكون مجتهدًا [التاج والإكليل : ٦/ ٨٨] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده ، وقيل: لا يلزمه [التاج والإكليل: ٦/ ٩١].

<sup>(</sup>٣) قال ابن شاس: للقاضي العدل أن يحكم لنفسه ، ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم ، أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه ، بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب ، لأن مواجهته من قبل الإقرار [التاج والإكليل: ٦/ ١٠٤].

<sup>(</sup>٤) قال أشهب : تحكيم الصبي والمسخوط : هو بخلاف المرأة والعبد [التاج والإكليل : ٦/١١٣] .

بِمَسْجِدٍ لَا حَدٌّ ، وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ ، وَقُدُومٍ حَاجٍّ ، وَخُرُوجِهِ ، وَمَطَرٍ وَنَحِوهِ ، واتِّخَاذُ حَاجِبٍ وَبَوَّابٍ، وَبَدأَ بِمَحْبُوس، ثُمَّ وَصِيٍّ؛ وَمَالِ طِفْلٍ، وَمُقَامٍ ثُمَّ ضَالً؛ وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ، وَرَفْعِ أَمْرِهِمَا إِلَيْهِ؛ ثُمَّ فِي الْخُصُوم وَرَّتَّبَ كَاتِبًا عَدْلًا شَرْطًا: كَمُزَكًّ، وَاخْتَارَهُمَا وَالْـمُتَرْجِمُ: مُخْبِرٌ: كَالـمُـحلِّفِ، وَأَحْضَرَ الْعَلَـمَاءَ، أَوْ شَاوَرَهُمْ؛ وَشُهُودًا؛ وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ، وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ: كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ، وَإِبْضَاع، وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ، إِلَّا النِكَاحَ، وَقَبُولِ هَدِيَّةٍ وَلَوْ كَافَأَ عَلَيْهَا، إلَّا مَنْ قَرِيبٍ، وَهَدِيَّةِ مَنِ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلَايَةِ، وَكَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ، أَوْ مُتَّكِئًا، وَإِلْزَام يَهُودِيٌّ حُكْمًا بِسبْتِهِ، وَتَحْدِيثِهِ بَمَجْلِسِهِ لِضَجَرٍ، وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكُم لِلْحُكم قَوْلَانِ، يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ عَنِ الفِكْرِ، وَمَضَى، وَعَذَّرَ شَاهِدَ زُورٍ فِي الْمَلإِ بِنِدَاءٍ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، أَوْ لِحِيْتَهُ، وَلَا يُسَخِّمُهُ ثُمَّ فِي قَبُولِهِ: تَرَدُّدٌ، وَإِنْ أَدَّب التَّائِبَ: فَأَهلٌ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ، أَوْ شَاهِدٍ، لَا بِشَهِدْتَ بِبَاطِلِ: كَلِخَصْمِهِ: كَذَبْتَ، وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ (١)، وَإِنْ مُسْلِمًا، وَكَافِرًا، وَقُدِّمَ الْمَسَافِرُ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ، ثُمَّ السَّابِقُ، قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ، ثُمَّ أُقْرِعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ: كَالْمُفْتِي، وَالْمُدَرِّسِ، وَأُمِرَ مُدَّع تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ، وَإِلَّا فَالْجَالِبُ ؛ وَإِلَّا أُقْرِعَ فَيَدَّعِي بِمَعْلُوم مُحُقَّقٍ ، قَالَ: وَكَذَا شَيْءٌ ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ: كَأَظُنُّ ، وَكَفَاهُ بِعْت ، وَتَزَوَّجْت ؛ وَمُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ (٢) ، وَإِلَّا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْ السَّبَبِ ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ ، أَوْ أَصْلِ بِجَوَابِهِ ، إِنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ ، أَوْ تَكَرُّرِ بَيْع ؛ وَإِنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ ، لَا بَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ ، إِلَّا الصَّانِعَ ، وَالـمُتَّهَمَ، وَالضَّيْفَ وَفِي مُعَيِّنٍ، وَالوَدِيَعَةَ عَلَى أُهْلِهَا، وَالْـمُسافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ؛ وَدَعْوى مَرِيضٍ أَوْ بَائِعِ عَلَى حَاضِرِ الـمُزَايَدَةِ ؛ فَإِنْ أَقَرَّ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين الخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما ، والسماع منهما ، ورفع صوته عليهما [التاج والإكليل : ١٢٣/٦] .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن شاس : إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجًا صحيحًا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول :
 بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضًا [التاج والإكليل : ٦/ ١٢٤].

فَلَهُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلِلحَاكِم: تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ: قَالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ نَفاهَا وَاسْتَحْلَفَهُ: فَلَا بَيِّنَةَ؛ إِلَّا لِعُذْرٍ: كَنِسْيَانٍ، أَوْ وَجَدَ ثَانِيًا، أَوْ مَعَ يَمِينٍ لَمْ يَرَهُ الأَوَّلُ، وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفَه أَوَّلًا، قَالَ: وَكَذَا أَنَّهُ عَالِمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ، وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ: بِأَبَقِيَتْ لَكَ حُجَّةٌ؟ وَنُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ ؛ إلَّا الشَّاهِدَ بِهَا فِي الْمَجْلِسِ؛ وَمُوَجِّهَهُ، وَمُزَكِّي السِّرِ، وَالمبرِّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ، وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ. وأَنْظَرَهُ لَمَا بِاجْتِهَادِهِ، ثُمَّ حَكَمَ: كَنَفْ يِهَا، وَلْيُجِبْ عَنِ المُحَرِّح، وَيُعَجِّزُهُ ؟ إِلَّا فِي دَم، وَحُبُسٍ، وَعِتْقٍ، وَنَسَبٍ، وَطَلَاقٍ، وَكَتَبَهُ؛ وَإِنْ لَمْ يُجِبْ: حُبِسَ، وَأُدِّبَ، ثُمَّ حَكَمَ بِلَا يَمِين، وَلِـمُدَّعيَّ عَلَـيْهِ السُّؤالُ عَنِ السَّبَبِ، وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبٌ الْمُعَامَلَةَ: فَالْبَيِّنَةُ؛ ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ، بِخِلَافِ: لَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ؛ وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ؛ فَلَا يَحِينَ بِمُجَرَّدِهَا. وَلَا تُرَدُّ: كَنِكَاحِ؛ وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ: ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ: كَأَنْ خَشِيَ تَفَاقُمَ الأمْرِ، وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ؛ وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ ، وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ ، وَإِلَّا تُعُقِّبَ، وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ (١)، وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ وَنَقَضَ، وَبَيَّنَ السَّبَبَ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا ، أَوْ جَلِيَّ قِيَاسٍ : كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ ، وَشُفْعَةِ جَارٍ ، وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوًّ ، أَوْ بِشَهَادَةِ كَافِرٍ ، أَوْ مِيرَاثِ ذِي رَحِم ، أَوْ مَوْلًى أَسْفَلَ ، أَوْ بِعِلْم سَبَقَ مَجْلِسَهُ ، أَوْ جَعْل بَتَّةٍ وَاحِدَةً ، أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضي بِعَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ: كَأَحَدِهِمَا: إلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ؛ إِنْ حَلَفَ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهُ ؛ إِنْ حَلَفَ، وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصِ خَمْسِينَ مَعَ عَاصِبِهِ، وَإِنْ نَكَلَ: رُدَّتْ، وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِـمُوا، وَإلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ، وَفِي الْقَطْع: حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ. وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ؛ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ (٢) ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ، أَوْ رَأْيِ مُقَلِّدِهِ، وَرَفَعَ الخِلَافَ؛ لَا أَحَلَّ حَرَامًا،

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد : القاضي العدل تتصفح أحكامه ، فها هو صواب أو خطأ فيه خلاف أنفذ ، وما هو خطأ لا خلاف فيه رُدَّ [التاج والإكليل : ٦/ ١٣٥] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك : يرى للقاضي بقضية تبين له أن الحق غير ما قضى بـه أصـوب أن يـرد قضيته ويـقضي بـما رأى بعد ذلك ، ولو كان ما قضى بـه مما اختلف فيه [المدونة : ١٤٤/١٢].

وَنَقْلُ مِلْكٍ، وَفَسْخُ عَقْدٍ، وَتَقَرُّرُ نِكَاحِ بِلَا وَلِيِّ: حُكْمٌ، لَا أُجِيزُهُ، أَوْ أَفْتى، وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُ مَاثِل؛ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ، فَالاجْتِهَادُ كَفَسْخِ بِرَضْعِ كَبِيرٍ، وَتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةِ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَدْعُو لِصُلْح، إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ، وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ؛ إِلَّا فِي التَّعْدِيل وَالْجَرْحِ: كَالشُّهْرَةِ بِلْالِكَ، أَوْ إِقْرَارِ الْخَصْمِ بِالْعَدَالَةِ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إِقْرَارَهُ بَعْدَهُ: لَمْ يُفِدْهُ، وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْم نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ: أَمْضَاهُ وَأَنْهٰى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ، إِنْ كَانَ كُلُّ بِوِلَايَتِهِ، وَبِشَاهِدَيْنِ مُطْلقًا. واعْتَـمَدَ عَلَـيْهِهَا، وَإِنْ خَالَفا كِتَابَهُ. وَنُدِبَ خَتْمُهُ، وَلَمْ يَفِدْ وَحْدَهُ، وَأَدَّيَا، وَإِنْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَأَفَادَ، إِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ، أَوْ خَطُّهُ. كَالْإِقْرَارِ وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمِ وَحِرْفَةٍ وَغَيْرِهِمَا يُنَفِّذُهُ الثَّانِي، وَبَنَى كَأَنْ نُقِلَ لِخُطَّةٍ أُخْرَى وَإِنْ حَدًّا ، إِنْ كَانَ أَهْ لَا أَوْ قَاضِيَ مِصْرٍ ، وَإِلَّا فَلَا: كَأَنْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ مَيِّتًا ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ : فَفِي إعْدَائِهِ أَوْ لَا حَتَّى يُثْبِتَ أَحَدِّيَّتَهُ : قَوْلَانِ ، وَالْقَرِيبُ: كَالْحَاضِرِ، وَالْبَعِيدُ: كَإِفْرِيقِيَّةَ، يُفْضَى عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ، وَسَمَّى الشُّهُودَ ، وَإِلَّا نُقِضَ ، وَالْعَشَرَةُ أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخُوْفِ يُعْفَى عَلَيْهِ مَعَهَا فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ ، وَحَكَمَ بِمَا يَتَمَيَّزُ غَائِبًا بِالصِّفَةِ: كَدَيْنٍ وَجَلَبَ الْخَصْمَ، بِخَاتَم، أَوْ رَسُولٍ؛ إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدُويٰ؛ لَا أَكْثَرَ: كَسِتِّينَ مِيلًا؛ إِلَّا بِشَاهِدٍ، وَلَا يُزَوِّجُ آمْرَأَةً لَيْسَتْ بِوِلَايَتِهِ. وَهَلْ يُدَّعِيٰ حَيْثُ الْمُدَّعِيٰ عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أَوِ الْمُدَّعِيٰ وَأُقِيمَ مِنْهَا وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبِ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرَدُّدٌ.

### باب *في أحكام ا*لشهادة

الْعَدْلُ: حُرٌّ، مُسْلِمٌ، عَاقِلٌ، بِالغٌ بِلَا فِسْقٍ وَحَجْرٍ وَبِدْعَةٍ؛ وَإِنْ تَأَوَّل: كَخَارِجِيٍّ، وَقَدَرِيٍّ. لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً، أَوْ كَثيرَ كَذِبِ(١)، أَوْ صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وَسَفَاهَةٍ، وَلَعِبَ نَرْدٍ، ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِتٍ. مِنْ حَمَام، وَسَمَاع غِنَاء، وَدِبَاغَةٍ، وَحِيَاكَةٍ اخْتَ يَارًا، وَإِدَامَةِ شَطَرَنْجٍ، وَإِنْ أَعْمَىٰ فِي قَوْلٍ، أَوْ أَصَمَّ فِي فِعْلِ، لَيْسَ بِمُغَفَّلِ (٢)، إِلَّا فِيمَا لَا يَلْسِسُ، وَلَا مُتَأَكِّدَ الْقُرْبِ. كَأَبٍ، وَإِنْ عَلَا، وَزَوْجِهِ مَا وَوَلَدٍ، وَإِنْ سَفَلَ. كَبِنْتٍ وَزَوْجِهِ مَا وَشَهَادَةُ ابْنِ مَعَ أَبِ، وَاحِدَةٌ كَكُلِّ عِنْدَ الآخرِ، أَوْ عَلَى شَهَادَتِهِ، أَوْ حُكْمِهِ، بِخِلَافِ أَخ لأخ، إِنْ بَرَزَ؛ وَلَوْ بِتَعْدِيلِ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ. كَأَجِيرٍ، وَمَوْلَى، وَمُلَاطِفٍ، وَمُفَاوِضٍ فِي غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ، وَزَائِدٍ أَوْ مُنَقِّصٍ، وَذَاكِرٍ بَعْدَ شَكِّ، وَتَزْكِيَةٍ وَإِنْ بِحَدٍّ مِنْ مَعْرُوفٍ: إِلَا الْغَرِيبَ: بِأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلُ رِضًا مِنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ، مُعْتَمِدٍ عَلَى طولِ عِشْرَةٍ ؛ لَا سَمَاعِ مِنْ سُوقِهِ، أَوْ مَـحَلَّتِهِ؛ إِلَّا لِتَعَذُّرٍ وَوَجَبَتْ، إِنْ تَعَيَّنَ كَجَرْحِ، إِنْ بَطَلَ حَتٌّ، وَنُدِبَ تَزْكِيَةُ سِرٍّ مَعَهَا مِنْ مُتَعَدِّدٍ، وَإِنْ لَـمْ يَعْرِفْ الاسْمَ، أَوْ لَـمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ، بِخِلَافِ الْجَرْحِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَإِنْ شَهِدَ ثَانيًا: فَفِي الْاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الأُولى: تَرَدُّدٌ. وَبِخِلَافِهَا لأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ ، أَوْ أَبَوَيْهِ : إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَيْلٌ لَهُ وَلَا عَدُقٌّ وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ ، أَوْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَلْيُخْبِرْ بِهَا : كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا : تَتَّهِمُنِي وَتُشَبِّهُنِي بِالْجَانِينِ : مُخَاصِمًا لَا شَاكِيًا ، وَاعْتَمَدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ ، وَقَرِينَةِ صَبْرٍ ضُرٍّ : كَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَا إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَةِ نَقْصٍ فِيهَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْتٍ: أَوْ صِبًّا، أَوْ رِقٍّ، أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيهَا حُدَّ فِيهِ، وَلَا إِنْ حَرَصَ عَلَى الْقَبُول:

<sup>(</sup>١) مما يحرج به الشاهد: قيام بينة عليه أنه كذاب في غير شيء واحد [المدونة: ١٤٣/١٢].

<sup>(</sup>٢) قال المازري : إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله ، والعفلة ، قيده بعض المتأخرين بها كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضها ببعض ، لا في نحو قوله : رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص ، أو سمعته قال : هي طالق [التاج والإكليل : ٦/ ١٥٤] .

كَمُخَاصَمَةِ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، أَوْ شَهِد وَحَلَفَ، أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الْآدَمِيِّ، وَفِي مَحْضِ حَقِّ الله: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالإِمْكَانِ، إِنْ اسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ: كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَرَضَاع، وَإِلَا خُيِّر. كَالزِّنَا بِخِلَافِ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَمُّل، كَالْمُخْتَفِي، وَلَا إِنْ اسْتُبْعِدَ: كَبَدَوِيِّ لِحَضَرِيِّ، بِخِلَافِ إِنْ سَمِعَهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ، وَلَا سَائِلِ فِي كَثِيرٍ (١)، بِخِلَافِ مَنْ لَـمْ يَسْأَلْ (٢)، أَوْ يَسْأَلِ الأعْيَانَ، وَلَا إِنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا: كَعَلَى مُورِّثِهِ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا، أَوْ قَتَلِ العَمْدِ إِلَّا الْفَقِيرَ، أَوْ بِعِتْقِ مَنْ يُتَّهَمُ فِي وَلَائِهِ، أَوْ بِدَيْنٍ لِمَدينِهِ، بِخِلَافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ عَلَيْهِ، وَشَهَادَةُ كُلِّ لِلآخَرِ، وَإِنْ بِالْمَجْلِسِ وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةٍ، لَا الْمَجْلُوبِينَ، إِلَّا كَعِشْرِيْنَ، وَلَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ، وَإِلَّا قُبِلَ هَمَّا، وَلَا إِنْ دَفَعَ: كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْل، أَوِ الـمُدَانِ الـمُعْسِرِ لِرَبِّهِ وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ، إِنْ كَانَ مِــمَّا يُنْوَّى فِـيهِ، وَإِلَّا رَفَعَ، وَلَا إِنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ، وَقَالَ: أَنَا بِعْتُهُ لَهُ، وَلَا إِنْ حَدَثَ فِسْتٌ بَعْدَ الأَدَاءِ، بِخِلَافٍ تُهْمَةِ جَرٍّ ، وَدَفْعِ وَعَدَاوَةٍ ، وَلَا عَالِمِ عَلَى مِثْلِهِ ، وَلَا إِنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمَّالِ ، أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ الْخُلَفَاءِ ، وَلَا إِنْ تَعَصَّبَ ، كَالرِّشْوَةِ ، وَتَلْقِينِ خَصْم ، وَلَعِبِ نَيْرُوزٍ ، وَمَطْلٍ ، وَحَلِفٍ : بِطَلَاقٍ ، وَعِتْقٍ ، وَبِمَجِيءِ نَجُلِسِ الْقَاضِي ثَلَاثًا ، وَتَجَارَةٍ لأرْضِ حَرْبٍ ، وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ ، أَوْ مَعَ وَلَدٍ شِرِّيبٍ وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطَأُ ، وَبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ المُسْجِدِ وَعَدَمِ إِحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزَمَتْهُ، وَبَيْع نَرْدٍ، وَطُنْبُورٍ، وَاسْتِـحْلَافِ أَبِيهِ.

وَقُدِحَ فِي المُتَوَسِّطِ بِكُلِّ، وَفِي المُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وَقَرَابَةٍ؛ وَإِنْ بِدُونِهِ: كَغَيْرِهِمَا عَلَى المُخْتَارِ، وَزَوَالِ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ، بِهَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِلَا حَدِّ، وَمَنِ امْتَنَعَتْ لَهُ. لَـمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ، وَمَنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ: فَالْعَكْسُ، إِلَّا الصِّبْيَانَ، لَا نِسَاءً يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ، وَمَنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ: فَالْعَكْسُ، إِلَّا الصِّبْيَانَ، لَا نِسَاءً

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة السؤَّال في الكثير من الأموال أو شبهها . [المدونة : ١٥٣/١٥] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : تجوز شهادته وإن كان يقبل الشيء تمن يعطيه من غير مسألة ؛ لأنه جاء : ما أتاك من غير مسألة فإنها هو رزق رزقك الله ، فهو خارج عن باب السؤال [التاج والإكليل : ٦/ ١٦٧].

فِي كَعُرْسِ فِي جَرْحٍ، أَوْ قَتْل، وَالشَّاهِدُ: حُرٌّ، مُمَيِّزٌ، ذَكَرٌ تَعَدَّدَ، لَيْسَ بِعَدْقً، وَلَا قَرِيبٍ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ، وَفَرْقَةً إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا، وَلَمْ يَخْضُرْ كَبِيرٌ، أَوْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، أَوْلَهُ، وَلَا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ، وَلَا تَجْرِيحُهُمْ، وَلِلزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ بِوَقْتٍ، وَرُؤْيا اتَّحَدَا، وَفُرِّقُوا فَقَط: أَنَّهُ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا(١)، وَلِكُلِّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ، وَنُدِبَ سُؤَالْهُم، كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ؟ وَكَيْفَ أُخِذَتْ؟ وَلِهَا لَيْسَ بِهَالٍ وَلَا آيِل لَهُ: كَعِتْقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَكِتَابَةٍ: عَدْلَانِ، وَإِلَّا فَعَدْلُ، وَامْرِأْتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ: كَأَجَلِ، وَخِيَارٍ، وَشُفْعَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَجَرْحِ خَطَإٍ، أَوْ مَالٍ، وَأَدَاءِ كِتَابَةٍ، وَإِيصَاءٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ، أَوْ بِأَنَّهُ حُكِمَ بِهِ: كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ، وَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عِنْقًا، وَقِصَاصٍ فِي جَرْحٍ، وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ، كَوِلَادَةٍ وَعَيْبِ فَرْجٍ، وَاسْتِهْلَالٍ وَحَيْضٍ، وَنِكَاحَ بَعْدَ مَوْتٍ، أَوْ سَبْقِيَّتِهِ، أَوْ مَوْتٍ، وَلَا زَوْجَةَ ، وَلَا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ ؛ وَثَبَتَ الْإِرْثُ وَالْنَّسَبُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينِ ، وَالمُالُ دُونَ الْقَطْعَ فِي سَرِقَةٍ: كَقَتْل عَبْدٍ آخَرَ ، وَحِيلَتْ أَمَةٌ مُطْلَقًا: كَغَيْرِهَا ، إِنْ طَلَبَتْ بِعَدْلٍ ، أَوْ اثْنَيْنِ يُزَكِّيَانِ ، وَبِيعَ مَا يَفْسُدُ ، وَوُقِفَ ثَمَنُهُ مَعَهُمَ اللهُ ، بِخِلَافِ الْعَدْلِ فَيَحْلِفُ ، وَيُبَقَّى بِيَدِهِ . وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٍ سُمِعَتْ ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ : وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ يُشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ: أَجِيبَ، لَا إِنْ انْتَفَيَا، وَطَلَبَ إِيقَافَهُ لِيَأْتِي بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ؛ إِلَا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً، أَوْ سَهَاعًا يَثْبُتُ بِهِ، فَيُوقَفُ وَيُوكَّلُ بِهِ فِي: كَيَوْم، وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفضَاءِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ وَجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرِّ بِلَا يَمينٍ، وَخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ، أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ، وَإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِمَا، إِنْ عَرَفَتْهُ: كَالـمُعَيَّنِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهَدَهُ، وَتَحَمَّلَهَا عَدْلًا، لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا، وَأَدَّى بِلَا نَفْع، وَلَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ، إِلَّا عَلَى عَيْنِهِ، وَلْـيُسَجِّلْ مَنْ زَعَمَتْ أَنَّهَا ابْنَةُ فُلَان، وَلَا عَلَى

<sup>(</sup>١) ينبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه ، وكيف صنع ، فإن رأى في شهادتهم ما يبطلها ... [المدونة : ١٦/ ٢٣٥] .

<sup>(</sup>٢) إن كانت الدعوى فيها يفسد من اللحم ، ورطب الفواكه ، وأقام الطالب شاهدين ، فأوقف القاضي ذلك الشيء ليكشف عنهها ، فإن خاف فسادًا باعه وأوقف ثمنه قبل القضاء أو بعده ، كان ممن قضى له به [المدونة : ١٧/ ١٨٥].

وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنهُ بِدَابَّةٍ ؛ وَنَفَقَةٍ ، وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ ، وَعِتْقِ ، لَا نِكَاحٍ . فَإِنْ نَكَلَ : حُبِسَ ، وَإِنْ طَالَ : دُيِّنَ . وَحَلَفَ عَبْدٌ ، وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدٍ ، لَا صَبِيٌّ وَأَبُوهُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَنْفَقَ وَحَلَفَ مَطْلُوبٌ لِيُمْرَكَ بِيَدِهِ ، وَأَسْجِلَ لِيَحْلِفَ ؛ إِذَا بَلَعَ كَوَارِثِهِ قَبْلُهُ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أُوَّلًا ، فَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ ، وَتَحْلِيفِ الْأُولِي الأَوْلَى . وَإِنْ نَكَلَ اكْتَفَى : بِيَ مِينِ الْمَطْلُوبِ الأَوْلَى . وَإِنْ نَكَلَ اكْتَفَى : بِيَ مِينِ الْمَطْلُوبِ الأَوْلَى . وَإِنْ نَكَلَ اكْتَفَى : بِيَ مِينِ الْمَطْلُوبِ الأَوْلَى . وَإِنْ نَكَلَ اكْتَفَى : بِيَ مِينِ الْمَطْلُوبِ الأَوْلَى . وَإِنْ نَكَلَ الْمَعْلُوبِ إِنْ مَعْدُ ، وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إِنْ لَكُ لَ الْمَعْلُوبِ إِنْ مَعْدُ ، وَإِنْ تَكَوْرَ يَمِينُ بَعْضٍ : كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِيهِمْ ، أَوْ عَلَى لَمْ يُغِينِ اللّهُ مَعْدُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ : كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِيهِمْ ، أَوْ عَلَى اللّهُ وَهُو عَلَى بَنِيهِ وَعَقِيهِمْ ، أَوْ عَلَى اللّهُ وَهُو رَجُلُ فِي تَعْدِينِ مُسْتَحِقّةِ مِنْ بَقِيهِ الْأَوْلِينَ أَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو رَجُلٌ بِمَكَانٍ ، لَا يَلْزُمُ الأَدَاءُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَرْمٍ . وَلَا يَكُونِ وَلَا مَضَى بِلَا غَرْمٍ .

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم : في الذي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها ، فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران ، وشبه ذلك من الأمر الفاشي [التاج والإكليل : ٦/ ١٩٤] .

 <sup>(</sup>٢) قال مطرف : من سمع رجلًا يشهد عند القاضي بشهادة ، ثم مات القاضي أو عزل فتجوز شهادته عليه ،
 وتكون شهادة على شهادة [التاج والإكليل : ٦/ ١٩٨] .

وَنَقَلَ عَنْ كُلِّ: اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا. وَفِي الزِّنَا: أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلِّ، أَوْ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ: اثْنَانِ وَلُفِّقَ نَقْلٌ بِأَصْلِ، وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلِ أَصْلُهُ وَنَقْلُ امْرَأَتَيْن مَعَ رَجْلِ فِي بَابِ شَهَادَتِمِنَّ، وَإِلَّا قَالَا وَهِمْنَا بَلْ هُوَ هَذَا: سَقَطَتَا، وَنُقِضَ؛ إِنْ ثَبَتَ كَذِبْهُمْ: كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ، أَوْ جَبِّهِ، قَبْلَ الزِّنَا ؛ لا رُجُوعُهُمْ، وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً ، وَلَوْ تَعَمَّدَا ، وَلَا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ فِي الْغُرْم: كَرُجُوع الْمُزَكِّي، وَأُدِّبَا فِي كَقَذْفٍ، وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا: كَرُجُوع أَحَدِ الأرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجِعُ فَقَطْ ، وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ ؛ فَلَا غُرْمَ ، وَلَا حَدَّ ، إِلَّا إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الأَرْبَعَةِ عَبْدٌ فَيُحَدُّ الرَّاجِعَانِ وَالْعَبْدُ ، وَغَرِمَا فَقَطْ رُبْعَ الدِّيةِ ، ثُمَّ إِنْ رَجَعَ ثَالِثٌ : حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ ، وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَّةِ، وَرَابِعٌ فَنِصْفُهَا ؛ وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ، وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ، وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَعَلَى الثَّانِي خُمْسُ الْمُوضْحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ: كَالْأُوَّلِ، وَعَلَى التَّالِثِ: رُبُعُ دِيَةِ النَّفْسِ فَقَطْ، وَمُكِّنَ مُدَّع رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ: كَيَمِينِ إِنْ أَتَى بِلَطْخ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا عَنِ الرُّجُوع. وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكِذْبِمِم، وَحَكَمَ: فَالْقِصَاصُ وَإِنْ رَجَعًا عَنْ طَلَاقٍ: فَلَا غَرْمَ: كَعَفْوِ الْقِصَاصِ؛ إِنْ دَخَلَ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ('': كَرُجُوعِهَا عَنْ دُخولِ مُطَلَّقَةٍ، وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ عَنِ الطَّلَاقِ، وَرَجَعَ شَاهِدا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ: إِنْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ، وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّنَاهُ مِنْ إِرثٍ، دُونَ مَا غَرِمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إِرْثٍ وَصَدَاقٍ، وَإِنْ كَانَ عَنْ تَـجْريح أَوْ تَغُلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أَمَةٍ: غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا، وَلَوْ كَانَ بِخُلْع بِثَمْرَةٍ، لَمْ تَطِبْ، أَوْ آبِقٍ: فَالْقِيمَةُ حِينَئِذٍ عَلَى الأحْسَنِ، وَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ، وَوَلَا أُوهُ لَهُ، وَهَلْ إِنْ كَانَ لأَجَلِ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إِلَيْهِ لَهُمَّا، أَوْ تُسْقَطُ مِنْهَا الْمَنْفَعةُ، أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا؟ أَقْوَالٌ. وَإِنْ كَانَ بعِتْقِ تَدْسِيرِ: فَالْقِيمَةُ، وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ. فَإِنْ عَتَقَ بمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا ، وَهُمَا أَوْلَى ، إِنْ رَدَّهُ دَيْنٌ ، أَوْ بَعْضَهُ : كَالْجِنَايَةِ . وَإِنْ كَانَ بِكِتَابَةٍ فَالْقِيمَةُ ، وَاسْتَوْفَيَا

<sup>(</sup>١) إن رجعا - يعني الشاهدين - في عتق أو طلاق أو دين أو قصاص أو حدٍّ، أو غير ذلك ، فإنها يضمنان قيمة المعتق ، وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليها ، وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج ، ويضمنان قيمة المعتق ، وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليها وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج ويضمنان الدين ويضمنان العقل في القصاص في أموالها [المدونة: ٢٨/ ٢٨].

مِنْ نُجُومِهِ ، وَإِنْ رُقَّ : فَمِنْ رَقَبَتِهِ وَإِنْ كَانَ بِإِيلَادٍ فَالْقِيمَةُ ، وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا ، وَفِيهَا اسْتَفَادَتْهُ: قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِهَا: فَلَا غُرْمَ ؛ أَوْ بِعِتْقِ مُكَاتَبِ: فَالْكِتَابَةُ . وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ ؛ فَلَا غُرْمَ ، إِلَّا بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ بِإِرْثٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا : فَقِي مَتُهُ، أَوَّلاً، ثُمَّ إِنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ: فَالقِيْمَةُ لِلآخَرِ، وَغَرِمَا لَهُ نِصْفَ الْبَاقِي. وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ: أُخِذَ مِنْ كُلِّ النَّصْفُ، وَكُمِّلَ بِالقِيمَةِ، وَرَجَعَا عَلَى الأوَّلِ بِمَا غَرِمَهُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيم، وَإِنْ بِرِقِّ لِحُرِّ فَلَا غُرْمَ، إِلَّا لِكُلِّ مَا اسْتُعْمِلَ، وَمَالٍ انْتُزِعَ، وَلَا يَأْخُذُهُ الْـمَشْهُودُ لَهُ، وَوُرِكَ عَنْهُ، وَلَهُ عَطِيَّتُهُ، لَا تَزِقُ جٌ، وَإِنْ كَانَ بِهَائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرِو، ثُمَّ قَالَا لِزَيْدٍ: غَرِمَا خُسِينَ لِعَمْرِهِ فَقَطْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا: غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ، وَهُو مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ: كَاثْنَتَيْنِ، وَعَنْ بَعْضِهِ: غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكمُ بِعَدَمِهِ: فَلاَ عَرْمَ، فَإِذَا رَجَعَ غَيْرُهُ: فَالجَمِيعُ، وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ، إِذَا تَعَذَّرَ مِنَ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْكَنَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ: جُمِعَ، وَإِلَّا رُجِّحَ بِسَبَبِ مِلْكٍ. كَنَسْجٍ، وَنَتَاجٍ إِلَّا بِمِلْكِ مِنَ المُقَاسِمِ، أَوْ تَارِيخ (١)، أَوْ تَقَدُّمِهِ، وَبِمَزيدِ عَدَالَةٍ، لَا عَدَدٍ (٢)، وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ، وَيَمِينٍ، أَو امْرَأْتَيْنِ، وَبِيدٍ، إِنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ، فَيَحْلِفُ، وَبِالْمِلْكِ عَلَى الحَوْزِ؛ وَبِنَقْلِ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ، وَصِحَّةُ المِلكِ بِالتَّصَرُّ فِ، وَعَدَم مُنَازِع، وَحَوْزٍ طَالَ: كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الأخِيرِ ، لَا بِالْإشْتِرَاءِ وَإِنْ شُهِدَ بِإِقْرَارٍ : اسْتُصْحِبَ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا ، وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ ، أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ ، وَقُسِمَ عَلَى الدَّعْوَى ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، كَالْعَوْلِ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِأَنَّهُ كَانَ بِيكِهِ . وَإِنِ ادَّعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فَالْقَوْلُ لِلنَّصْرَانِيِّ وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلِم ، إلَّا بِأَنَّهُ تَنَصَّرَ ، أَوْ مَاتَ إِنْ جُهِلَ أَصْلُهُ فَيُقْسَمُ كَمَجُهولِ الدَّيْنِ، وَقُسِمَ عَلَى الجِهَاتِ

<sup>(</sup>١) قال ابن شاس: إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة ، قدمت المؤرخة على المطلقة [التاج والإكليل: ٢/ ٢٠٧].

<sup>(</sup>٢) قال مالك: من كانت في يديه دور أو عبيد أو عروض ودراهم أو دنانير، أو غير ذلك من الأشياء، فادعى ذلك رجل وأقام بينة أنها له وأقام من ذلك بيده أنه له قضى بشهادة أعدلها، وإن كانت أقل عددًا، فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف ولا أقضى بأكثرها عددًا؛ لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد [المدونة: ١٨٨/١٣].

بِالسَّوِيَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ، فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخذَ حِصَّتَهُ وَرُدَّ عَلَى الآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ، أَوْ لِلصَّغِيرِ النِّصْفُ وَيُحْبِرُ عَلَى الإِسْلَام؟ قَوْلَانِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ: فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ، وَأَمِنَ فِتْنَةً وَرَذِيلةً وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُكَ الْغَائِبُ أُنْظِرَ، وَمَنْ اسْتَمْهِلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ، أُمْهِلَ بِالاجْتِهَادِ: كَحِسَابٍ وَشِبهه، بِكَفِيل بِالمَالِ: كَأَنْ أَرَاد إِقَامَةَ ثَانٍ، أَوْ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ : فَبِحَمِيلِ بِالْوَجْهِ. وَفِيهَا أَيضًا: نَفْيُهُ، وَهَلْ خِلَافٌ، أَوْ المُرَادُ وَكِيلٌ يُلازِمُهُ، أَوْ إِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ ؟ تَأْوِيلَاتٌ، وَيُجِيبُ عَنِ القِصَاصِ: الْعَبْدُ، وَعَنِ الأَرْشِ السَّيِّدُ وَاليَمِينُ فِي كُلِّ حَقَ بِاللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَوْ كِتَابِيًّا ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّ النَّصْرَ انِيَّ يَقُولُ: بِاللهَّ فَقَطْ، وَغُلِّظَتْ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بِجَامِعٍ: كَالْكَنِيسَةِ، وَبَيْتِ النَّارِ، وَبِالْقِيَامِ، لَا بِالأَسْتِقْبَالِ وَبِمِنْبَرِهِ عَلَيْكُ ، وَخَرَجَتِ الْمُخَدَّرَةُ فِيمَا ادَّعَتْ، أَوْ ادُّعِيَ عَلَيْهَا، إِلَّا الَّتِي لَا تَخْرُجُ هَارًا، وَإِنْ مُسْتَوْلِدَةً قَلِيلًا، وَتُحْلَّفُ فِي أَقلَّ بِبَيتِهَا وَإِنْ ادَّعَيْتَ قَضَاءً عَلَى مَيِّت لَمْ يَحْلِفْ إِلَّا مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مَنْ وَرَثَتِهِ ، وَحَلَفَ فِي نَقْصٍ بَتًّا ، وَغِشِّ عِلْمًا ، وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنِّ قَوِيٍّ : كَخَطِّ أَبِيهِ أَوْ قَرِينَةٍ وَيَمِينُ الْمُطْلُوبِ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا ، وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ ، وَنَفَى سَبَبًا ، إِنْ عُيِّنَ وَغَيْرَهُ ، فَإِنْ قَضَى نَوَى سَلَفًا يَجِبُ رَدُّهُ وَإِنْ قَالَ : وَقْفٌ ، أَوْ لِوَلَدِي : لَمْ يُمْنَعْ مُدَّعِ مِنْ بَيِّنتِهِ ، وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ ، فَإِنْ حَضَرَ : أُدُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَغَرِمَ مَا فَوَّتَهُ، أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنةٌ، وَانْتَقَلَتْ الْحُكُومَةُ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ، أَخَذَهُ، وَإِنْ اسْتَحْلَفَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ؛ أَوْ كَالْجُمُعة: يعْلَمُهَا لَمْ تُسْمَعْ، وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقِّهِ اسْتَحَقّ بِهِ إِنْ حَقَّقَ؛ وَلْيُبَيِّنِ الحَاكِمُ حُكْمْهُ؛ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا إِنْ نَكَلَ بِخِلَافِ مُدّع التّْزَمَهَا، ثُمَّ رَجَعَ، وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَّع وَسَكَتَ زَمَنًا: فَلَهُ الْحَلِفُ، وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيُّ غَيْرٌ شَرِيكٍ وَتَصَرَّفَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِع عَشْرَ سِنِينَ، لَمْ تُسْمَعْ، وَلَا بَـيِّنَتُهُ، إِلَّا بِإِسْكَانٍ وَنَحْوِهِ، كَشَرِيكٍ أَجْنَبِيِّ حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَّمَ وَبَنَى، وَفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَهُ مَا، قَوْلَانِ، لا بَيْنَ أَبٍ وَابْنِهِ، إِلَّا بِكَهِبَةٍ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ مَعَهُمَا مَا تَهَلِكُ الْبَيِّنَاتُ، وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ، وَإِنَّهَا تَفْتَرِقُ الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الأَجْنَبِيِّ، فَفِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الخِدْمَةِ، السَّنتَانِ، وَيُزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرْضٍ .

## في أحكام الدِّماء والقصاص وما يتعلق بذلك

إِنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ، وَإِنْ رُقَّ، غَيْرُ حَرْبِيٍّ، وَلَا زَائِدِ حُرِّيَةٍ (١) أَوْ إِسْلَامٍ حِينَ الْقَتْلِ، إِلَّا لِغِيلَةٍ. مَعْصُومًا لِلتَّلَفِ وَالإِصَابَةِ بِإِيهَانٍ أَوْ أَمَانٍ. كَالقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ المُمْستَحِقّ، وَأُدِّبَ كَمَرْتَدِّ، وَزَانٍ أَحْصَنَ، وَيَدَ سَارِقٍ فَالْقَوْدُ عَيْنًا، وَلَوْ قَالَ : إِنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأْتُكَ، وَلَا دِيَةَ لِعَافٍ مُطْلِقٍ إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ إِرَادَتُهَا. فَيَحلِفُ، وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إِنْ امْتَنَعَ. كَعَفْوِهِ عَنِ الْعَبْدِ، وَاسْتَحَقَّ وَلَيِّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ، أَوْ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِع. كَدِيَةِ خَطَإٍ، فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثَّانِي؛ فَلَهُ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ، أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلَوْ مِنَ الْوَلِّي بَعْدَ أَنْ أُسْلِمَ لَهُ: فَلَهُ الْقَوْدُ، وَقُتِلَ الأَدْنَى بِالأَعْلَى: كَحُرِّ كِتَابِيِّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ، وَالكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِيِّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُؤَمَّنٍ: كَذَوِي الرِّقّ، وَذَكَرٍ، وَصَحِيح، وَضِدِّهِمَا(٢)، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ: خُيِّرَ الْوَلِيُّ، فَإِنِ اسْتَحْيَاهُ: فَلِسَيِّدِهِ، إِسْلَامُهُ، أَوْ فِداؤُهُ، إِنْ قَصَدَ ضَرْبًا، وَإِنْ بِقَضِيبٍ كَخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ، وَمُثقَّلِ، وَلَا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلُهُ بِشَيْءٍ، أَوْ مَاتَ مَغْمُورًا، وَكَطَرْحٍ غَيْرَ مُـحْسِنٍ لِلْعَوْمِ. عَدَاوَةً، وَإِلَّا فَدِيَةٌ، وَكَحَفْرِ بِئْرٍ، وَإِنْ بِبَيْتِهِ، أَوْ وَضْع مُزْلَقٍ، أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوْ اتِّخَاذِ كَلْبِ عَقُورٍ تَقَدَّمَ لِصَاحِبِهِ قَصْدَ الضَّرَرِ ؛ وَهَلَكَ المُقْصُودُ ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ ، وَكَالْإِكْرَاهِ ، وَتَقْدِيمِ مَسْمُوم ، وَرَمْيهِ عَلَيْهِ حَيَّةً وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ ، وَطَلَبَهُ ، وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ؛ وَإِنْ سَقَطَ : فَبِقَسَامَةٍ ، وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأً ، وَكَالْإِمْسَاكِ لِلْقَتْلِ ، وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ ، وَالْمُتَمَالِئُونَ ، وَإِنْ بِسَوْطِ سَوْطٍ ، وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ ، كَمُكْرِهِ ، وَمُكْرَهِ وَكَأْبٍ، أَوْ مُعَلِّمٍ أَمَرَ وَلَدًا صَغِيرًا، وسَيِّدِ أَمَرَ

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: لا يقتل حربذي رق بوجه، ويقتل ذو الرق بالحر المسلم، وفي جنايتها القصاص بين الماليك كما هو في الأحرار، ولو قتل مكاتب عبده فلسيده أن يقتص منه في النفس والحراح والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء [التاج والإكليل: ٦/ ٢٣٠].

<sup>(</sup>٢) لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء ، وصحة الجسم لحديث «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ، وفي ديتها إن قتل الصحيح سقيهًا أو أجزم أو أبرص ، أو مقطوع اليدين والرجلين عمدًا ، قتل به ، وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية عمدًا قتلوا بذلك [المدونة: ١٦ / ٤٣٩].

عَبْدًا مُطْلَقًا، فَإِنْ لَمْ يَخَفِ المَأْمُورُ: اقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ، وَعَلَى شَرِيك الصَّبِيِّ القِصَاصُ، إِنْ تَمَالًا عَلَى قَتْلِهِ، لَا شَرِيكِ مُخْطِىءٍ، مَجْنُونٍ؛ وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبُعٍ وَجَارِحِ نَفْسِهِ؛ وَحَرْبِيٍّ وَمَرَضٍ بَعْدَ الْجُرْحِ، أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؟ قَوْلَانِ .

وَإِنْ تَصَادَمَا، أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقًا قَصْدًا فَهَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْدُ، وَحُمِلَا عَلَيْهِ عَكْسُ السَّفِينَتَيْنِ، إلَّا لِعَجْزِ حَقِيقِتٍ : لَا لِكَخَوْفِ غَرَقٍ؛ أَوْ ظُلْمَةٍ، وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلِّ عَلَى عَاقِلَةِ الآخَرِ، وَفَرَسُهُ فِي مَالِ الآخَرِ كَثَمَنِ الْعَبْدِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ السَمُبَاشِرُ، فَفِي المُسَالَاةِ يُقْتَلُ الجَمِيعُ، وَإِلا قُدِّمَ الأَقْوَى، وَلَا يسْقُطُ القَتْلُ عِنْدَ المُسَاوَاةِ بِزَوَالهَا بِعِتْقِ، أَوْ إِسْلَامٍ وَضَمِنَ وَقْتَ الإِصَابَةِ، وَالمَوْتِ، وَالجُرْحُ: كَالنَّفْسِ فِي الْفِعْل، وَالْفَاعِل وَالمَفْعُولِ، إِلَّا نَاقِصًا جَرَحَ كَامِلًا، وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلَا تَمَالِوْ، فَمِنْ كُلِّ: كَفِعْلِهِ، وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ، أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالجَبْهَةِ وَالخَدَّيْنِ، وَإِنْ كَإِبْرَةٍ، وَسَابِقِهَا مِنْ دَامِيَةٍ، وَخَارِصَةٍ شَقَّتِ الجِلْدَ، وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ، وَبَاضِعَةٍ شَقَّتَ اللَّحْمَ، وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ، وَمِلْطَأَة قَرْبَتْ لِلْعَظْم: كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، وَجِرَاح الجُسَدِ ؟ وَإِنْ مُنَقِّلَةً بِالْمِسَاحَةِ إِنِ اتَّحَدَ الْمُحَلُّ: كَطَبِيبِ زَادَ عَمْدًا؛ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ: كَيدٍ شَكَّاءَ عَدِمَتْ النَّفْعَ بِصَحِيحَةٍ ، وَبِالْعَكْسِ وَعَيْنِ أَعْمَى ، وَلِسَانِ أَبْكَمَ ، وَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ ، مِنْ مُنَقِّلَةٍ طَارَ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْ الدَّوَاءِ ، وَآمَّةٍ أَفْضَتْ لِلدِّمَاغ ، وَدَامِغَةٍ خَرَقَتْ خَرِيطَتَهُ ، وَلَطْمَةٍ ، وَشُفْرِ عَيْنٍ ، وَحَاجِبٍ ، وَلِحْيَةٍ ، وَعَمْدُهُ كَالْخَطَا ِ إِلَّا فِي الأَدَبِ ، وَإِلَّا أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا: كَعَظْمِ الصَّدْرِ وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يَتْلَفَ، وَإِنْ ذَهَبَ: كَبَصَرٍ بِجُرْحِ اقْتُصَّ مِنْهُ، فَإِنْ حَصَلَ، أَوْ زَادَ، وَإِلَّا فَدِيَةٌ: مَا لَـمْ يَذْهَبْ وَإِنْ ذَهَبَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ، فَإِنْ اسْتُطيعَ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَالْعَقْلُ: كَأَنْ شُلَّتْ يَدُهُ بِضَرْبَةٍ ، وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ قَاطِع بِسَهَاوِيٍّ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ لِغَيْرِهِ، فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (١)، وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعَ الْكَفِّ مِنْ الْمِرْفَقِ، فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ القِصَاصُ، أَوْ الدِّيَةُ: كَمَقْطُوعِ الحَشَفَةِ،

<sup>(</sup>١) إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوع من يمينه ، ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتًا بعد وقت ، ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم ، وكذا اليد والرجـل ومـن قتـل رجلًا عمدًا ، ثـم رجلًا آخر قتل و لا شيء عليه لهـم [المدونة : ٢٩٤/١٦] .

وَتُقْطَعُ اليَدُ النَّاقِصَةُ إِصْبَعًا بِالكَامِلَةِ بِلَا غُرِم، وَخُيِّرَ إِنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ، وَفِي الدِّيةِ، وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوْدُ: وَلَوْ إِجَامًا لَا أَكْثَرَ، وَلَا يَجُوزُ بكوع لِذِي مِرْفَقٍ، وَإِنْ رَضِيَا، وَتُؤْخَذُ العَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ لِكِبْرِ، وَلِـجُدْرِيِّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوْدُ، إِنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ: فَلَهُ القَوَدُ، وَأَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ فَقَأْ أَعْوَرَ مِنْ سَالِمٍ مُهَاثِلَتَهُ. فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ وَ غَيْرَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ، وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَي السَّالِمِ. فَالْقَوْدُ وَنِصفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُلِعَتْ سِنُّ فَنبَتَتْ: فَالْقَوَدُ، وَفِي الْخَطَإِ: كَالْخَطَإِ، وَالاسَّتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ كَالْوَلَاء، إلَّا الـجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَسِيَّان، وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ، وَهَلْ إِلَّا فِي الْعَمْدِ، فَكَأَخ؟ تَأْوِيلَانِ، وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ ، وَمُغْمًى ، وَمُبَرْسَمٌ لَا مُطْبَقٌ وَصَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفُ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ ، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَلِكُلِّ الْقَتْلُ ، وَلَا عَفْوَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ : كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَتُبَتَ بِقَسَامَةٍ وَالْوَارِثُ كَمُورِّثِهِ ، وَلِلصَّغِيرِ إِنْ عُفِيَ ، نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ ، وَلِوَلِيِّهِ النَّظُرُ فِي الْقَتْل، وَالدِّيَةِ كَامِلَةً. كَقَطْع يَدِهِ إلَّا لِعُسْرِ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ: بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ. وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ ، وَيَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ يَأْجُرُهُ الْمُسْتَحِقُّ، وَلِلْحَاكِم رَدُّ القَتْل فَقَطْ لِلْوَلِيِّ، وَنَهَى عَنِ الْعَبثِ، وَأُخِّرَ لِبَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ كَالْبُرْءِ. كَدِيَتِهِ خَطَأً، وَلَوْ كَجَائِفَةٍ، وَالْحَامِلُ. وَإِنْ بِجُرْحِ مُخِيفٍ: لَا بِدَعْوَاهَا، وَحُبِسَتْ. كَالْحَدِّ، وَالْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِع، وَالْمُوَالَاةُ فِيَّ الْأَطَرافِ؛ كَحَدَّيْنِ لله لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمَا، وَبُدىءَ بِأَشَدِّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ. لَا بِدُخُولِ الْحَرَم، وَسَقَطَ إِنْ عَفَا رَجُلٌ. كَالْبَاقِي، وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنَ الأُخْتِ فِي عَفْوٍ، وَضِدِّهِ (١)، وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ، وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إِلَّا بِهِمَا، أَوْ بِبَعْضِهِمَا، وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ، فَلِمَنْ بَقِي نَصِيْبُهُ مِنْ الدِّيةِ كَإِرْثِهِ، وَلَوْ قِسْطًا مِنْ نَفْسِهِ وَإِرْثُهُ كَالْمَاكِ، وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ: بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْخَطَإِ

<sup>(</sup>١) إن لم يترك إلا ابنة وإخوة ، فالبنت أولى بالقتل وبالعفو ، وهذا إذا مات مكانه ، وإن عاش ، وأكل وشرب، ثم مات فليس لهما أن يقتسما لأن النساء؛ لا يقسمن في العمد، وليقسم العصبة، فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت الابنة فلا عفو لها ، وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا بـاجتهاع منهـا و منهم أو منها ومن بعضهم ، وإن كان رجلاً لا عصبة له وكان القتل خطأ أقسمت أخته وابنته وأخذوا الدية ، وإن كان عمدًا لم يجب القتل إلا ببينة [المدونة: ١٦/١٦].

كَبَيْعِ الدينِ، وَلَا يَمْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ. كَعَكْسِهِ، فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَّةٌ، وَتَدْخُلُ الْوَصَايَا فِيَهِ، وَإِنْ بَعْدَ سَبَبِهَا، أَوْ بِثُلُثِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ: إِذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُهْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَهُ يُغَيِّرُ: بِخِلَافِ الْعَمْدِ: إِلَّا أَنْ يُنفِذَ مَقْتَلَهُ، وَيَقْبَلَ وَارثُهُ الدِّيةَ وَعَلِمَ، وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ، أَوْ صَالَحَ فَهَاتَ: فَلأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ، وَالْقَتْلُ، وَرَجَعَ الْجَانِي فِيهَا أُخِذَ مِنْهُ، وَلِلْقَاتِل الاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبَرِىءَ، وَتُلُوَّمَ لَهُ فِي بَيِّنتِهِ الْغَائِبَةِ وَقُتِلَ بِهَا قَتَلَ ، وَلَوْ نَارًا إِلَّا بِخَمْرٍ ، أَوْ لِوَاطٍ ، وَسِحْرٍ ؛ وَمَا يُطَوِّلُ وَهَلْ وَالسُّمُّ ، أَوْ يُجْتَهَدُ فِي قَدْرِهِ ؟ تَأْوِيلَانِ ، فَيُغَرَّقُ ، وَيُخْنَقُ ، وَيُحَجَّرُ ، وَيُضْرَبُ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ : كَذِي عَصَوَيْنِ ، وَمُكِّنَ مُسْتَحِقٌ مِنْ السَّيْفِ مُطْلَقًا ، وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّدَهُ ، وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْصِدْ مُثْلَةً : كَالأَصَابِع فِي الْيَدِ ، وَدِيَةُ الْخَطَإِ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ : بِنْتُ مَخَاضِ ، وَوَلَدَا لَبُونٍ؛ وَحِقّةٌ: وَجَذَعَةٌ؛ وَرُبِّعَتْ فِي عُمْدٍ بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ؛ وَثُلِّثَتْ فِي الأبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ: كَجَرِحِهِ بِثَلَاثِينَ حِقّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً: بَلَا حَدِّ سِنِّ، وَعَلَى الشَّامِيِّ، وَالْمَصْرِي، وَالْمَغْرِبِّي؛ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى الْعِرَاقِّي: اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم، إِلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ، فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيتَينِ، وَالْكِتَابِيُّ، وَالْمَعَاهِدُ: نِصْفُ دِيتِهِ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ: ثُلُثُ خُسْ، وَأُنْثَى كُلِّ كَنِصْفِهِ؛ وَفِي الرَّقِيقِ تِيمَتُهُ، وَإِنْ زَادَتْ، وَفِي الجَنِينِ، وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُ أُمِّهِ، وَلَوْ أَمَةً نَقْدًا، أَوْ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ، وَالأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا، وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِم: كَالْحُرَّةِ إِنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً؛ إلَّا أَنْ يَحْيَا: فَالدِّيَةُ إِنْ أَقْسَمُوا، وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنِ، أَوْ ظَهْرٍ أَوْ رَأْسٍ: فَفِي الْقِصَاصِ خِلَافٌ؛ وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرِّثَ عَلَى الْفَرَائِضِ: فَفِي الْجِرَاحِ حُكُومَةٌ. بِنِسْبَةِ نُقْصَانِ الْجِنَايَةِ، إِذَا بَرِيءَ مِنْ قِيمَتِهِ عَبْدًا فَرْضًا مِنَ الدِّيَةِ. كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ. إلَّا الْجَائِفَةَ وَالآمَّةَ فَثُلُثٌ (١)، وَالْـمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرِ (٢)، وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمَاشِمَةَ. فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ، وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَّ، إِنْ كُنَّ بِرَأْسٍ أَوْ لَـحْي

 <sup>(</sup>١) قال مالك في الموطأ: على أن في المأمومة - أي المشجوجة - ثلث الدية والجائفة - أي المطعونة في جوفها مثلها . باب ذكر العقول .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عرفة : كل المذهب على أن في الموضحة - التي تبدي وضح العظم - نصف عشر الدية .

أَعْلَى، وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيةِ ، وَإِلَّا فَلَا تَقْدِيرَ ، وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَائِفَةٍ نَفَذَتْ . كَتَعَدُّدِ المُوضِحَةِ ، وَالمُنَقِّلَةِ ، وَالْآمَّةِ إِنْ لَمْ تَتَّصِلْ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ بِفَوْرِ فِي ضَرَبَاتٍ ، وَالدِّيةُ فِي الْعَقْل ، أَوْ السَّمْع ، أَوْ الْبَصَرِ ، أَوْ النُّطْقِ أَوْ الصَّوْتِ ، أَوْ الذَّوْقِ أَوْ قُوَّةِ الجِمَاع ، أَوْ نَسْلِهِ ، أَوْ تَجْذِيمِهِ ، أَوْ تَبْرِيصِهِ ، أَوْ تَسْوِيدِهِ ، أَوْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ أَوِ الْأُذُنَيْنِ أَوْ الشَّوَى أَوْ الْعَيْنَيْنِ، أَوْ عَيْنِ الأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ ؛ بِخِلَافِ كُلِّ زَوْجٍ، فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ، وَفِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَمَارِنِ الأنْفِ، وَالْحَشَفَةِ، وَفِي بَعْضِهِمَا ، بِحِسَابِهَا مِنْهِمَا ؛ لَا مِنْ أَصْلِهِ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا، وَفِي ذَكَرِ الْعنِّين: قَوْلَانِ، وَفِي شُفْرَي الْمَرْأَةِ، إِنْ بَدَا العَظْمُ، وَفِي ثَدْيَيْهَا، أَوْ حَلَمَتِهَا إِنْ بَطَلَ اللَّبَنُ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيْرَةِ، وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرِ لِلإِيَاسِ كَالْفَوْدِ، وَإِلَّا انْتُظِرَ سَنَةً، وَسَقَطَا، وَإِنْ عَادَتْ، وَوُرِثَا، إِنْ مَاتَ؛ وَفِي عَوْدِ السِّنِّ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا، وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَوَاتِ، وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَة، وَنُسِبَ لِسَمْعِه الآخَرِ، وَإِلَّا: فَسَمْعٌ وَسَطٌ، وَلَهُ نِسْبَتُهُ، إِنْ حَلَفَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَهَدَرٌ، وَالْبَصَرُ بِإِغْلَاقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ، وَالشُّمُّ بِرَائِحَةٍ حَادَّةٍ، وَالنُّطْقُ بِالْكَلَامِ اجْتِهَادًا، وَالذَّوْقُ بِالْمقِرِّ، وَصُدِّقَ مُدَّع ذَهَابَ الجَمِيعِ بِيَمِينٍ وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ، وَرِجلٍ، وَنَحْوِهِمَا خِلْقَةً: كَغَيْرِهِ.

وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ يَأْخُذْ لَمَا عَقْلًا، وَفِي لِسَانِ النَّاطِقِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَنَعِ النَّطْقَ مَا قَطَعَهُ؛ فَحُكُومَةٌ: كَلِسَانِ الأَخْرَسِ، وَالْيَدِ الشَّلَاءِ، وَالسَّاعِدِ، وَأَلْيَتِي الْمَرْأَةِ، وَسِنِّ مُضْطَرِيَةٍ جِدًّا؛ وَعَسِيب ذَكْرٍ بَعْدَ الْحَشَفَةِ، وَحَاجِبٍ، أَوْ هُدْبٍ وَظُفْرٍ، وَفِيهِ وَسِنِّ مُضْطَرِيَةٍ جِدًّا؛ وَعَسِيب ذَكْرٍ بَعْدَ الْحَشَفَةِ، وَحَاجِبٍ، أَوْ هُدْبٍ وَظُفْرٍ، وَفِيهِ الْقَصَاصُ، وَإِفْضَاءٍ، وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ، بِخِلَافِ البَكَارَةَ، إلَّا بِأُصْبُعِهِ، وَفِي كُلِّ الْقَصَاصُ، وَإِفْضَاءٍ، وَالْأَنْمُلَةِ ثُلُثُهُ ، إلَّا فِي الْإِبْهَامِ ، فَنِصْفُهُ ، وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ : أُصْبُعِ : عُشْرٌ ، وَالْأَنْمُلَةِ ثُلُثُهُ ، إلَّا فِي الْإِبْهَامِ ، فَنِصْفُهُ ، وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ : عُشْرٌ ، إِنْ انْفَرَدَتْ وَفِي كُلِّ سِنِّ : خُسٌ ، وَإِنْ سَوْدَاءَ ('' بِقَلْعٍ ، أَوْ اسْوِدَادٍ ، أَوْ بِحِمْرَةِ أَوْ بِصُفْرَةٍ ، إِنْ كَانَا عُرْفًا : كَالسَّوَادِ ، أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا ('' وَإِنْ ثَبَتَتْ لِكَبِيرٍ قَبْلَ بِهُ مُرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ ، إِنْ كَانَا عُرْفًا : كَالسَّوادِ ، أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا ('') وَإِنْ ثَبَتَتْ لِكَبِيرٍ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة [المدونة: ١٦/ ٣٢١].

<sup>(</sup>٢) إن ضربت سنة فتحركت ، فإن كان اضطرابًا شديدًا ثم عقلها وإن كان ضعيفًا عقل بقدره [المدونة : ١٦/ ٣٢١].

أَخْذِ عَقْلِهَا : أَخَذَهُ كَالْجِرَاحَاتِ الأَرْبَعِ وَرُدَّ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ وَقُوَّةِ الجِّمَاعِ ؛ وَمَنْفَعَةِ اللَّبَنِ ، وَفِي الْأُذُنِ إِنْ ثَبَتَ: تَأْوِيلَانِ(١)، وَتَعَدَّدَتِ الدِّيةُ بِتَعَدُّدِهَا، إلَّا الـمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، وَسَاوَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ، فَتَرْجِعُ لِدَيَتِهَا، وَضُمَّ مُتَّحِدُ الفِعْلِ، أو فِي حكْمِهِ، أَو المَحَلِّ فِي الأصَابِع لَا الأسْنَانِ، وَالمَرَاضِع، وَالمَنَاقِلِ، وَعَمْدٍ لِخَطإٍ، وَإِنْ عَفَتْ، وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطإِ، بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى العَاقِلَةِ وَالجَانِي، إِنْ بَلَغَ ثُلُثُ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الجَانِي، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ: فَحَالٌّ عَلَيْهِ: كَعَمْدٍ، وَدِيَةٍ غُلِّظَتْ، وَسَاقِطٍ لِعَدَمِهِ إِلَّا مَا لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ الْجُرْحِ لِإِتْلَافِهِ، فَعَلَيْهَا، وَهِيَ الْعَصَبَةُ، وَبُدِيءَ بِالدِّيوَانِ، إِنْ أُعْطُوا ثُمَّ بِهَا الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، ثُمَّ المَوَالِي الأَعْلَوْنَ، ثُمَّ الأَسْفَلُونَ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِيًا، وَإِلَّا فَاللَّهُمِّي: ذَوُو دِينِهِ، وَضُمَّ كَكُورِ مِصْرَ وَالصُّلْحِيُّ: أَهْلُ صُلْحِهِ، وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَضُرُّ، وَعُقِلَ عَنْ صَبِيِّ، وَمَجْنُونٍ، وَامْرَأَةٍ، وَفَقِيرٍ، وَغَارِم وَلَا يَعْقِلُونَ، وَالْمُعْتَبَرُ: وَقْتُ الضَّرْبِ لَا إِنْ قَدِمَ غَائِبٌ، وَلَا يَسْقُطُ لِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ، وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيِّ مَعَ حَضَرِيٍّ، وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا: الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ: تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بِالنَّسْبَةِ، وَنُجِّمَ فِي النَّصْفِ وَالتَّلَاثَةِ الأرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ : كَحُكْم الْوَاحِدَةِ كَتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ عَلَيْهَا ، وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُ إِنَّةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ ؟ قَوْلَانِ ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ شَرِيكًا إِذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأً : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَلِعَجْزِهَا شَهْرَانِ : كَالظِّهَارِ ، لا : صَائِلًا ، وَقَاتِلِ نَفْسِهِ: كَدِيَتِهِ وَنُدِبَتْ فِي جَنِينٍ ، وَرَقِيقِ ؛ وَعَمْدٍ ، وَعَبْدٍ ، وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا: جَلْدُ مَائَةٍ، وَحَبْسُ سَنْةٍ، وَإِنْ بِقَتْل مَجُوسِيٍّ، أَوْ عَبْدِهِ، أَوْ نُكُولِ المُدَّعِي عَلَى ذِي اللَّوْثِ وَحَلِفِهِ، وَالْقَسَامَةُ: سَبَبُهَا: قَتْلُ الْحُرِّ المُسْلِمِ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ: كَأَنْ يَقُولَ بَالِغٌ، حُرُّ، مُسْلِمٌ: قَتَلَنِي فُلَانٌ، وَلَوْ خَطَأً أَوْ مَسْخُوطًا عَلَى وَرَعِ، أَوْ وَلَدٍ عَلَى وَالِدِهِ أَنَّهُ ذَبَحَهُ، أَوْ زَوْجَةٌ

<sup>(</sup>١) **قال مالك** : من قطعت أذنه عمدًا فردها فثبتت ، فله القود فيها والسـن كـذلك ، ولـو رد السـن في الخطأ لكان له العقل [المدونة : ١٦/٣١٣] .

عَلَى زَوْجِهَا(١١) إِنْ كَانَ جُرْحٌ، أَوْ أَطْلَقَ وَبَيَّنُوا، لَا خَالَفُوا، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ، وَلَا إِنْ قَالَ بَعْضٌ: عَمْدًا، وَبَعْضٌ : لَا نَعْلَمُ (٢)، أَوْ نَكَلُوا، بِخِلَافِ ذِي الْخَطَإِ، فَلَهُ الْحَلِفُ، وَأَخْذُ نَصِيبِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِمَا: وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلُّ، وَلِلْجَمِيع: دِيَةُ خطَإٍ، وَبَطَلَ حَتُّ ذِي الْعَمْدِ بِنُكُول غَيْرِهِمْ وَكَشَاهِدَيْنِ بِجُرْح ، أَوْ ضَرْبٍ مُطْلَقًا، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُمَّ يَتَأَخَّرُ المَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ، أَوْ بِشَاهِدٍ بِذَلكَ مُطْلَقًا، إِنْ ثَبَتَ المَوْتُ، أَوْ بِإِقْرَارِ المَقْتُولِ عَمْدًا: كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطْلَقًا، أَوْ إِقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَإِ فَقَط بِشَاهِدٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ: بَطَلَ، وَكَالْعَدْلِ فَقَطْ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ، أَوْ رَآهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، وَالمُتَّهَمُ قُرْبَهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ، وَوَجَبَتْ، وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ، وَلَـيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْم، أَوْ دَارِهِمْ، وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: أُسْتُحْلِفَ كُلُّ خَمْسِينَ ، وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلَا قَسَامَةٍ وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى ، وَلَمْ يُعْلَم الْقَاتِلُ ؛ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقًا ؟ أَوْ إِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ ؟ أَوْ عَنْ الشَّاهِدِ فَقَطْ ؟ تَأْوِيلَاتٌ . وَإِنْ تَأَوَّلُوا : فَهَدَرٌ : كَزَاحِفَةٍ عَلَى دَافِعَةٍ ، وَهِيَ خُسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا وَإِنْ أَعْمَى ، أَوْ غَائِبًا يَحْلِفُهَا فِي الْخَطَإِ مَنْ يَرِثُ الْمُقْتُولَ ، وَإِنْ وَاحِدًا ، أَوْ امْرَأَةً وَجُبِرَتِ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا ، وَإِلَّا فَعَلَى الْجَمِيع ، وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا، ثُمَّ حَلَّفَ مَنْ حَضَرَ حِصَّتَهُ وَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ بَعْضٌ: حَلَفَتِ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نَكَلَ: فَحِصَّتُهُ عَلَى الأظْهَر، وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ: أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً، وَإِلَّا فَمَوَالِي، وَلِلوَلِيِّ: الاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ، وَلِلْوَلِيِّ فَقَطْ حَلِفُ الأَكْثَرِ؛ إِنْ لَمْ تَزِد عَلَى نِصْفِهَا، وَوُزِّعَتْ، وَاجْتُزِىءَ بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ، وَنُكُولُ المُعِينِ: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ بَعُدُوا: فَتُرَدُّ عَلَى الـمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَيَحْلِفُ كُلُّ خَسْينَ، وَمَنْ نَكَلَ: حُبِسَ، حَتَّى يَحْلِفَ وَلَا اسْتِعَانَةَ، وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ: بَطَلَ، بِخِلَافِ عَفْوِهِ، فَلِلْبَاقِي نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية [التاج والإكليل : ٦/ ٢٦٩]. (٢) إن قال بعضهم : عمدًا ، وقال بعضهم : لا علم لنا بمن قتله ، ولا نحلف فإن دمه يبطل بخلاف ما إذا قال بعضهم : قتل خطأ ، وقال بعضهم : عمدًا [المدونة : ١٦ / ٤١٥].

يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ، بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالْمُبَرْسَمِ إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ، وَالصَّغِيرُ مَعَهُ، وَوَجَبَ جِهَا الدِّيَّةُ فِي الْخَطَإِ، وَالْقَوْدُ فِي الْعَمْدِ مِنْ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ، وَالصَّغِيرُ مَعَهُ، وَوَجَبَ جِهَا الدِّيَّةُ فِي الْخَطَإِ، وَالْقَوْدُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَمَا، وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحٍ، أَوْ قَتْلِ كَافِرٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَو جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً، وَأَخَذَ الدِّيَّةَ، وَإِنْ نَكَلَ بَرِىءَ الجَرِحُ، إِنْ حَلَفَ، وَإِلَّا حُبِسَ (١)، فَلَوْ قَالَتْ: وَاحِدَةً، وَأَخَذَ الدِّيَّةَ، وَإِنْ نَكَلَ بَرِىءَ الجَرِحُ، إِنْ حَلَفَ، وَإِلَّا حُبِسَ (١)، فَلَوْ قَالَتْ: وَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ. فَفِيهَا الْقَسَامَةُ، وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ، وَلُو اسْتَهَلَّ (٢).

<sup>(</sup>١) من أقام شاهدًا على جرح عمد ، فليحلف ويقتص ، فإن نكل قيل للجارح : احلف وابرأ ، فإن نكل حبس حتى يحلف [المدونة : ٤١٦/١٦] .

<sup>.</sup> من عند فلان فخرج جنينها حيًّا فاستهل صارخًا ثم مات ، ففي الأم القسامة ولا قسامة في الرك إن قالت : دمي عند فلان فخرج جنينها حيًّا فاستهل صارخًا ثم مات ، ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد ؛ لأنها لو قالت : قتلني وقتل فلانًا معي لم يكن في فلان قسامة [المدونة :١٦ / ٤٢٥] .

### في بيان حد الباغية وأحكامها

الْبَاغِيَةُ: فِرْقَةٌ خَالَفَتِ الإِمَامَ: لِمَنْعِ حَقِّ، أَوْ لِخَلْعِهِ (١)، فَلِلْعَدْلِ قِتَالْمُمْ، وَإِنْ تَأَوَّلُوا: كَالْكُفَّادِ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا، وَلَا يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ، وَلَا تُرْفَعُ رُؤُوسُهُمْ بِأَرْمَاحٍ، وَلَا يَدْعُوهُمْ كَالْكُفَّادِ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا، وَلَا يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ، وَلَا تُرْفَعُ رُؤُوسُهُمْ بِأَرْمَاحٍ، وَإِنْ أُمِّنُوا: لَمْ يُتَبَعْ بِهَالِ، واسْتُعِينَ بِهَالِمِمْ عَلَيْهِمْ، إِنْ احْتِيجَ لَهُ، ثُمَّ رَدَّ: كَغَيْرِه، وَإِنْ أُمِّنُوا: لَمْ يُتَبَعْ مُنْهَزِمُهُمْ، وَلِمْ يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيجِهِمْ، وَكُرِهَ لِلرَّجُل: قَتْلُ أَبِيهِ، وَوَرِثَهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ مُنَاقِلُهُ وَلَامٌ يَقْمُ لِلرَّجُل: قَتْلُ أَبِيهِ، وَوَرِثَهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَاقِلُهُ وَمَلَى حَرِيجِهِمْ، وَكُرِهَ لِلرَّجُل: قَتْلُ أَبِيهِ، وَوَرِثَهُ، وَلَدَمْ يَصْمَنْ مُعَلًا أَوْمَالًا، وَمَضَى حُكُمُ قَاضِيهِ، وَحَدُّ أَقَامَهُ، وَرُد ذَمِّيٌ مَعَهُ لِذِمَّتِهِ، وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفُسَ وَالْمَالَ، وَالذُمِّيُّ مَعَهُ نَاقِضٌ، وَالمَرْأَةُ المُقَاتِلَةُ: كَالرَّجُل.

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة : البغي هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولًا [التاج والإكليل: ٢٧٦/٦].

# في بيان حقيقة الردة وأحكامها

الرِّدَّةُ: كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِصَرِيحٍ، أَوْ لَفْظ يَقْتَضِيهِ، أَوْ فِعْلِ يَتَضَمَّنُهُ: كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذِرٍ، وَسِحْرٍ، وَقَوْلٍ بِقَدَمِ الْعَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَوْ بِتَنَاسُخِ الأَرْوَاحِ أَوْ فِي كُلِّ جِنْسِ نَذِيرٌ أَو ادَّعَى شِرْكًا مَعَ نُبُوَّتِهِ عَلِي أَوْ بِمُحَارَبَةِ نَبِيٍّ. أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ يَصْعَدُ لِلسَّمَاءِ . أَوْ يُعَانِقُ المُحُوْرَ. أَوْ اسْتَحَلَّ: كَالشُّرْبِ . لَا بِأَمَاتَهُ الله كَافِرًا عَلَى الْأَصَحِّ. وَفُصِّلَتِ الشَّهَادَةُ فِيه. وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِلَا جُوع وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَـمْ يَتُبْ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا: قُتِلَ. وَاسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَةٍ. وَمَالُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ . وَإِلَّا فَفِيءٌ وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا: كَأَنْ تُرِكَ وَأُخِذَ مِنْهُ ما جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْد: أَوْ ذَمِّيِّ لَا حُرِّ مُسْلِم. كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الحَرْبِ إِلَّا حَدّ الفِرْيَةِ. وَالخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الهَالِ: كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ. وَإِنْ تَابَ فَهَالَهُ لَهُ(١). وَقُدِّرَ كَالمُسْلِم فِيهِمَا وَقُتِلَ الـمُسْتَسِرُّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا. وَمَالُهُ لِوَارِثِهِ وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ. وَقَالَ: أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيْقِ إِنْ ظَهَرَ: كَأَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، وَأَعَادَ مَأْمُومُهُ، وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ، وَلَمْ يوقَفْ عَلَى الدَّعَائِمِ: كَسَاحِرٍ ذِمِّيِّ، إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مُسْلِم، وَأَسْقَطَتْ: صَلَاةً، وَصِيَامًا وَزَكَاةً، وَحَجًّا تَقَدَّمَ. وَنَذْرًا . وَكَفَّارَةً ، وَيَمِينًا بِالله ، أَوْ بِعِتْقٍ ، أَوْ ظِهَارٍ ، وَإِحْصَانًا ، وَوَصِيَّةً لَإ طَلَاقًا ، وَرِدَّةُ مُحَلِّل ، بِخِلَافِ رِدَّةِ المُرْأَةِ (٢) وَأُقِرَّ كَافِرٌ انْتَقَلَ لِكُفْرٍ آخَرَ وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ ، مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ بِإِسْلَامٍ أَبِيهِ فَقَطْ: كَأَنْ مَيْزَ ، إِلَّا الْمُرَاهِقَ ، وَالْمُتْرُوكَ لَهَا ، فَلَا يُحْبَرُ بِقَتْلِ ، إِنْ امْتَنَعَ ، وَوُقِفَ إِرْثُهُ، وَلإِسْلَامِ سَابِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ وَالسَمْتَنَصِّرُ مِنْ: كَأْسِيرٍ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قبل أن يقتل. وقال ابن عرفة: والمعروف إن تاب رجع إليه ماله [التاج والإكليل: ٦/ ٢٨٢].

<sup>(</sup>٢) إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة ، أو حدًّ ، وما كان عليه من نذر ، أو يمين بعتق أو بالله أو بالظهار [المدونة : ٢١٦/٤] .

عَلَى الطَّوْعِ، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِكْرَاهُهُ، وَإِنْ سَبَّ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا، أَوْ عَرَّضَ، أَوْ لَعَنَهُ، أَوْ عَابَهُ، أَوْ قَذَفَهُ، أَوِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ، أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ، أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا، وَإِنْ فِي بَدَنِهِ، أَوْ خَصْلَتِهِ، أَوْ غَضَّ مَنْ مَرْتَبَتِهِ، أَوْ وُفُ ورِ عِلْمِهِ، أَوْ زُهْدِهِ . أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، أَوْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصَبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ أَوْ قِيلَ لَهُ بِحَقّ رَسُولِ اللهّ فَلَعَنَ، وَقَالَ : أَرَدْتُ العَقْرَبَ. قُتِلَ ، وَلَـمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا إِلَّا أَنْ يُسْلِـمَ الكَافِرُ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ. لِجَهْلِ، أَوْ سُكْرٍ، أَوْ تَهَوُّرٍ، وَفِي مَنْ قَالَ: لَا صَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ. جَوَابًا لِصَلِّ، أَوْ قَالَ: الأنْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ، جَوَابًا لِتَتَّهِمُنِي، أَوْ جَمِيعُ البَشَرِ يَلْحَقُّهُمُ النَّقْصُ حَتَّى النَّبِيُّ عَلَيْ : قَوْلَانِ وَاسْتُنِيبَ فِي هُزِمَ، أَوْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ، أَوْ تَنَبَّأَ، إلَّا أَنْ يُسِرَّ عَلَى الأَظْهَرِ، وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا فِي: لَوْ سَبَّنِي مَلَكٌ لَسَبَبْتُهُ، أَوْ يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبِ، أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ، فَقَالَ: تُعَيِّرُنِي بِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ رَعَى الغَنَمَ، أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ: كَأَنَّهُ وَجْهُ مُنْكَرٍ، أَوْ مَالِكِ، أَوْ اسْتَشْهَدَ بِبَعْضِ جَائِزٍ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا: حُجَّةً لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ شَبَّهَ لِنَقْصِ لَحِقَهُ ، لَا عَلَى التَّأَسِّي ، كَإِنْ كُذِّبْت فَقَدْ كُذِّبُوا ، أَوْ لَعَنَ الْعَرَبَ أَوْ بَنِي هَاشِم ، وَقَالَ : أَرَدْتُ الظَّالِينَ ، وَشَدَّدَ عَلَيْهِ فِي : كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ ، وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا ، وَفِي قَبِيحِ لأَحَدِ ذُرِّيَّتِهِ عَلِيٌّ ، مَعَ الْعِلْمِ بِهِ: كَأَنْ انْتَسَبَ لَهُ ، أَوْ احْتَمَلَ قَوْلَهُ ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَذَٰلٌ ، أَوْ لَفِيفٌ فَعَاقَ عَنْ الْقَتْلِ ، أَوْ سَبَّ مَنْ لَـمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ، أَوْ صَحَابِيًّا، وَسَبَّ اللهُ كَذَلِكَ، وَفِي استِتَابَةِ المُسْلِمِ: خِلَافٌ: كَمَنْ قَالَ: لَقِيتُ فِي مَرَضِي. مَا لَوْ قَتَلْتُ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ. لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ.

# في حدّ الزِّنا ومتعلقاته

الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلِّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتَّفَاقٍ تَعَمُّدًا وَإِنْ لِوَاطًا، أَوْ إِتْيَانَ أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ (١)، أَوْ إِتْيَانَ مَيُّتَةٍ غَيْرَ زَوْج، أَوْ صَغِيرَةٍ يـمْكِنُ وَطُؤُهَا، أَوْ مُسْتَأَجَرَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ مَـمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ، أَوْ يَعْلَـمُ حُرِّيَتَهَا (٢)، أَوْ مُـحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ أَوْ خَامِسَةٍ، أَوْ مَرْهُونَةٍ، أَوْ ذَاتِ مَغْنَم، أَوْ حَرْبِيَّةٍ، أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ، وَهَلْ وَإِنْ أَبَتَّ فِي مَرَّةٍ؟ تَأْوِيلَانِ. أَوْ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أَوْ مُعْتَقَةٍ بِلَا عَقْدٍ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ، بِخِلَافِ الصَّبِي (٣)، إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ. أَوِ الْحُكْمَ، إِنْ جَهِلَ مِثْلُهُ، إِلَّا الوَاضِحَ، لَا مُسَاحَقَةٍ، وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا. كَبَهِيمةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْح، وَالأكْلِ وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضِ. كَحَائِضِ، أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تَعْتِقُ أَوْ مُعَتَدَّةٍ أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمِّ، لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا، وَهَلْ إِلَّا أُخْتَ النَسَّبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَكَأْمَةٍ مَحَلَّلةٍ، وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا أَوْ مُكْرَهَةٍ، أَوْمَبِيعَةٍ بِغَلَاءٍ وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ. كَإِنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ. وَنَكَلَ الْبَائِعُ، وَحَلَفَ الْوَاطِيءُ، والـمُخْتَارُ أَنَّ الـمُكْرَةَ كَذَلِكَ، وَالأَكْثُرُ عَلَـي خِلَافِهِ، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا ، أَوْ يَهْرُبَ ، وَإِنْ فِي الْحَدِّ ، وَبِالْبَيِّنَةِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا ، وَبِحَمْلٍ فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ ، وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرِّ بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ بِلَا قَرِينَةٍ ، يُرْجَمُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ ، إِنْ صَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكَاح لَازِمٍ ، صَحَّ بِحِجَارَةٍ ، مُعْتَدِلَةٍ ، وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ الْإِمَامُ . كَلَائِطٍ مُطْلَقًا ، وَإِنْ عَبْدَيْنِ كَافِرَيْنِ. وَجُلِدَ الْبِكْرُ الْحُرُّ مَائَةً، وَتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ وَإِنْ قَلَّ، وَتَحَصَّنَ كُلُّ دُونَ

<sup>(</sup>١) من وطيء أجنبية في دبرها حدًّا جميعًا من أحصن منها يرجم ، ومن كان بكرًا جلد [المدونة: ١٦٣/١٦].

<sup>(</sup>٢) من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد [المدونة : ١٦/ ٣٤٣].

<sup>(</sup>٣) إن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها [المدونة: ٤/ ٢٩١].

صَاحِبهِ بِالْعْنْقِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَغُرِّبَ الْحُرُّ الذَّكُرُ فَقَطْ عَامًا، وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ. فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَفَدَك، وَخَيْبَرَ مِنْ السَمِدِينَةِ، فَيُسْجَنُ سَنَةً. وَإِنْ عَادَ. أُخْرِجَ ثَانِيَةً، وَتُؤَخَّرُ الْمُتَزَوِّجَةُ لِحَيْضَة، وَبِالجلْدِ اعْتِدَالُ الْمُوَاءِ، وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَالسَّيِّدُ إِنْ ثَانِيَةً، وَتُؤَخَّرُ الْمُتَزَوِّجَةُ لِحَيْضَة، وَبِالجلْدِ اعْتِدَالُ الْمُوَاءِ، وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَالسَّيِّدُ إِنْ أَنْكَرَتِ الْوَطْءَ بَعْدَ عِشْرَيْنَ سَنَةٍ، وَخَالَفَهَا الزّوْجُ. لَمْ يَتَزَوَّجْ بِعَيْرِ مِلْكِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْوَطْءَ بَعْدَ عِشْرَيْنَ سَنَةٍ، وَخَالَفَهَا الزّوْجُ. فَالْحَدُّ، وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدُ لَهُ وَأُولًا عَلَى الْحِلَافِ أَوْ لَا عَلَى الْحِلَافِ أَوْ لَا عَلَى الْحَلَافِ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ، أَوْ لأَنَّ الثَّانِيةَ لَمْ تَبْلُغْ عِشْرَينَ وَالْحَلَافِ الزَّوْجِ فِي الأَوْلَى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ، أَوْ لأَنَّ الثَّانِيةَ لَمْ تَبْلُغْ عِشْرَينَ تَالْوَطْءَ وَالزَّوْجِيّة، أَوْ وُجِدا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَالْعَلَاتُ، وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ، فَاذَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيّة، أَوْ وُجِدا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَالْحَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ وَالْعَلَاتُ مَا اللَّهُ وَقَالًا : لَمْ نُشْهِدْ حُدًّا.

### في بيان أحكام القذف

قَذْفُ المُكَلَّفِ حُرًّا مُسْلِمًا، بِنفي نَسَبٍ، عَنْ أَبِ، أَو جَدٍّ، لَا أُمِّ، وَلَا إِنْ نُبِذ، أَوْ زَنَا، إِن كُلِّفَ، وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ، وَبَلَغَ. كَأَنَ بَلَغتِ الْوَطْءَ (١)، أَوْ مَحْمُولًا، وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا(٢)، أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبِ، إِنْ أَفْهَمَ يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَإِنْ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ (٣) إِلَّا بَعْدَهُ، وَنِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ. كَلَسْتُ بِزَانٍ، أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ عَفِيفُ الْفَرْج، أَوْ لِعَرَبِيِّ مَا أَنْتَ بِحُرِّ، أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ، بِخِلَافِ جَدِّهِ، وَكَأَنْ قَالَ : أَنَا نَغِلٌ، أَوْ وَلَدُ زِنًا، أَوْ كَيَا قَبْحَةُ، أَوْ قَرْنَانُ، أَوْ يَا ابْنَ مُنَزِّلَةِ الرُّكْبَانِ، أَوْ ذَاتِ الرَّالَيَةِ، أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكَنِهَا، لَا إِنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لأَسْوَدَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ مَوْلًى لِغَيْرِهِ: أَنَا خَيْرٌ، أَوْ مَا لَكَ أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ: أَحَدُكُمْ زَانٍ، وَحُدَّ فِي مَأْبُونٍ، إِنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّتُ، وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ، أَوْ الأزْرَقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ، وَفِي مُخَنَّثٍ، إِنْ لَمْ يَحْلِفْ، وأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أَوْ الفَاجِرَةِ، أَوْ حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ، أَوْ أَنَا عَفِيفٌ، أَو إِنَّكَ عَفِيفَةٌ، أَو يَا فَاسِتُ، أُو يَا فَاجِرُ، وَإِنْ قَالَتْ: بِكَ جَوَابًا لِزنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ، وَلَهُ، حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ، وَالْقِيَامُ بِهِ: وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ: كَوَارِثِهِ، وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ، وَأَبِ، وَأَبِيهِ ، وَلِكُلِّ الْقِيَامُ . وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَام ، أَوْ بَعْدَهُ ، إِنْ أَرَادَ سِتْرًا ، وَإِنْ حَصَلَ فِي الْحَدِّ أُبْتُدِئَ لَهُمَا ، إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ ، فَيُكَمَّلُ الأوَّلُ .

<sup>(</sup>١) من قذف صبية لم تبلغ الوطء ، ومثلها يوطأ فعليه الحد [المدونة : ٦/ ١١٠] .

<sup>(</sup>٢) قال مالك : على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد [المدونة : ٦/ ١١٥] .

<sup>(</sup>٣) إن قذف ناسًا في مجالس فحده لأحدهم حد لجميعهم ، وإن لم يعلم به حين حده [المدونة : ١٦/ ٢١٥].

# في أحكام السرقة وما يتعلق بها

تُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ، إلَّا لِشَلَلِ، أَوْ نَقصِ أَكْثَرِ الأصَابِع، فَرِجْلُهُ الـيُسْرَى، وَمَحَالِيَدِهِ الْيُسْرِى، ثُمَّ يَدُهُ، ثُمَّ رِجْلُهُ، ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِسَ (١)، وَإِنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ، أَوْ غَيْرُهُ يُسرَاهُ أَوَّلًا، فَالقَوْدُ، والْحَدُّ بَاقِ، وَخَطَأُ أَجزَأَ، فَرِجْلُهُ اليُـمْنَى، بِسَرِقَةِ طِفْلِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَوْ رُبُع دِيْنَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِم خَالِصَةٍ، أَوْ مَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا، وَإِنْ كَهَاءِ أَوْ رِيح لِتَعْلِيمِهِ، أَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا، أَوْ ظُنَّا فُلُوسًا، أَوْ الثَّوْبَ فَارِغًا، أَوْ شَرِكَةِ صَبِيٍّ، لَا أَبِ(١)، وَلَا طَيْرٍ لإِجَابَتِهِ، وَلَا إِنْ تَكَمَّلَ بِمَرَارٍ فِي لَيْلَةٍ، أَوْ اشْتَرَكَا فِي حَمْلِ، إِنْ اسْتَقَلَّ كُلُّ، وَلَمْ يَنُبُهُ نِصَابٌ مِلْكِ غَيْرِ، وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ، أَوْ أُخِذَ لَيْلًا وَادَّعَى الإِرْسَالَ، وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَهَ، لَا مِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهَنِ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، مُحْتَرَم، لَا خَمْرٍ، وَطُنْبُورٍ، إلَّا أَنْ يُسَاوِي بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا، وَلَا كَلْبِ مُطْلَقًا، وَأُضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا، بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ، تَامَ الْمِلْكِ، لَا شُبِهَةَ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الهَالِ، أَوْ الغَنِيمَةِ أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ، إِنْ حُجِبَ عَنْهُ، وَسَرَقَ فَوقَ حَقِّهِ نِصَابًا لَا الجَدِّ، وَلَوْ لأُمٌّ، وَلَا مِنْ جَاحِدٍ، أَوْ مُهَاطِلِ لِحَقِّهِ، مُخْرَج مِنْ حِرْزٍ، بِأَنْ لَا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ ، أَوْ ابْتَلَعَ دُرًّا ، أَوْ ادَّهَنَ بِهَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ ، أَوْ أَشَارَ إِلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ ، أَوْ اللَّحْدَ أَوْ الْخِبَاءِ ، أَوْ مَا فِيهِ ، أَوْ حَانُوتٍ ، أَوْ فِنَائِهِمَا ، أَوْ عَمْمِلِ ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وَإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ ، أَوْ بِجَرِينٍ ، أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لأَجْنَبِيِّ ؛ إِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ ، كَالْسَّفِينَةِ، أَوْ خَانٍ للأَثْقَالِ، أَوْ زَوْجِ فِيهَا حُجِرَ عَنْهُ، أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) من سرق و لا يدين له و لا رجلين لم يقطع منه شيء ، لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة إن كان معدمًا [المدونة : ١٦/ ٢٨٢].

 <sup>(</sup>٢) إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع ، وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد لم
 يقطع واحد منها [المدونة : ٢٦٩/ ٢٦] .

غَيْرِهِ، أَوْ قَبْرٍ، أَوْ بَحْرٍ، أَوْ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَنِ، أَوْ سَفِينَةٍ بِمَرْسَاةٍ، أَوْ كُلِّ شَيْءٍ بحَضْرَةِ صَاحِبِهِ، أَوْ مِنْ مَطْمَرِ قَرُبَ، أَوْ قِطَارٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ، أَوْ سَقْفَهُ، أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ، أَوْ حُصْرَهُ أَوْ بُسْطَهُ؛ إِنْ تُرِكَتْ بِهِ، أَوْ حَمَّام؛ إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ، أَوْ نَقَبَ، أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَقْلِيبِ، وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَإِ، أَوْ حَمَلَ عَبْدًا لَمْ يُمَيِّزْ، أَوْ خَدَعَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الإِذْنِ العَامِّ لِمَحَلِّهِ، لَا إِذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِهَّا حُجِرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ، وَلَا إِنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ، وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ، وَلَا عَلَى دَاخِلِ تَنَاوَلَ مِنْهُ الخَارِجُ وَلَا إِنَّ اخْتَلَسَ، أَوْ كَابَرَ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِي بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ، أَوْ تَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ أَوْ ثَمْرًا مُعَلَّقَة لَا بِغَلْقٍ، فَقَوْلَانِ، وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ؛ فَثَالِثُهَا، إِنْ كُدِّسَ وَلَا إِنْ نَفَبَ فَقَطْ، وَإِنْ الْتَقَيا وَسَطَ النَّقْبِ، أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجِ قُطِعَا وَشَرْطُهُ؛ التَّكْلِيفُ، فَيُقْطَعُ الْحُرُّ، وَالْعَبْدُ، وَالْمُعَاهَدُ، وَإِنْ لِمِثْلِهِمْ إِلَّا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ، وَثَبَتَتْ بِإِقْرَارٍ ، إِنْ طَاعَ ، وَإِلَّا فَلَا ، لَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ ، أَوْ عَيَّنَ الْقَتِيلَ ، وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلَا شُبْهَةٍ ، وَإِنْ رُدَّ الْيَمِينُ فَحَلَفَ الطَّالِبُ ، أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ وَاحِدٌ ، وَحَلَفَ . أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ ، فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ ، فَالْعَكْسُ ، وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا ، أَوْ قُطِعَ ، إِنْ أَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنْ الأَخْذِ (١) . وَسَقَطَ الْحُدُّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَهَاوِيٍّ لَا بِتَوْبَةٍ ، وَعَدَالَةٍ ؛ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا وَتَدَاخَلَتْ ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ ، كَقَذْفٍ ؛ وَشُرْب (٢) ، أَوْ تَكَرَّرَتْ .

<sup>(</sup>١) إنها يضمن السارق السرقة إذا سِرق وهو موسر فتهادي يسره إلى أن قطع [المدونة: ١٦ / ٢٨٢].

<sup>(</sup>٢) من قذف وشرب خمرًا جلد حدًّا واحدًا [المدونة: ٢٤٨/١٦].

### في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

المُحَارِبُ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِنَعِ سُلُوكِ، أَوْ آخِذُ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ (١): عَلَى وَجُهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الغَوْثُ، وَإِنِ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ: كَمُسْقِي السَّيْكُرَانِ لِذَلِكَ، وَخُحَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ، وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ جَهَارٍ: فِي زُقَاقِ، أَوْ دَارٍ، قَاتَلَ لِيَأْخُذَ المُالَ، فَيُقَاتُلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ، إِنْ أَمْكَنَ، ثُمَّ يُصْلَبُ فَيُقْتُلُ، أَوْ يُنْفِي الْحُرُّ: كَالزِّنَا وَالقَتْلِ أَوْ يُكَاتُلُ بَعْدَ الْمُنْ مَعْدَ الْمُنْ مَعْدَ، وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ جَهَا يَعْدَ الْمُنْ اللَّهُ وَلِهُ بِكَافِرِ أَوْ بِإِعَانَةٍ، وَلَوْ جَاءَ تُقْطَعُ يَعِينُهُ وَرِجُلُهُ اليُسْرَى: وِلاءً، وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ، وَلَوْ بِكَافِرِ أَوْ بِإِعَانَةٍ، وَلَوْ جَاءَ تَلْطُعُ يَعِينُهُ وَرِجُلُهُ اليُسْرَى: وِلاءً، وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ، وَلَوْ بِكَافِرِ أَوْ بِإِعَانَةٍ، وَلَوْ جَاءَ تَلِيلًا مَا مَعْفُومُ وَنُدِب لِذِي التَّذْبِيرِ: القَتْلُ، وَالْبَطْشُ : القَطْعُ، وَلِغَيْرِهِمَا، وَلَوْ مَعْ مَا بِأَيْدِيمِ مُطْلَقًا، وَالتَّعْنِ مَن الرَّفَقَةِ، لَا لاَيْمَامِ، لَا لِيمَن عَلْمُ لَعَمْ مَا بِأَيْدِيمِ مُطْلَقًا، وَاتَبْعَ: كَالسَّارِقِ، وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيمِ مُ لِمَنْ طَلَبَهُ وَلَعَهُ مَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَهُ وَالْمَعْ مَا بِأَيْدِيمِ مُ لِمَنْ طَلَبَعُ مَا الْمُسْتَعِرُ مِنَ الرَّفَةِ مَا يَأْنِدِيمِ مُ لَلَّ عَنِ الْمَعْمَ عَلَيْهُ مُ مَا يَا يَعْمَى وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ الْإِنْ مَا مُ طَائِعًا، أَوْ تَرْكِ مَا الْمُمْتَعُورُ مِهَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا، وَسَقَطَ حَدُّهَا: بِإِنْ يَانِ الإِمَامِ طَائِعًا، أَوْ تَرْكِ مَا الْمُمْتَوْرُ مِهَا وَلَوْ هُو مَلْكُمْ مَا مِطَائِعُا، أَوْ تَرْكِ مَا الْمُعْمَ الْمَعْمَ مَا أَلُهُ مَلَوْمًا اللْمُ الْمُ الْمُعْمَ الْمَامِ طَائِعًا، أَوْ تَرْكِ مَا الْمُعْمَ اللْمُعْمَ الْمَامِ طَائِعًا، أَوْ تَرْفُ مَا مِلْهُ عَلَيْهِ مَا مِأَعْمُ اللْمُعْمَ الْمُعْمَاء اللْمُعْمَاء اللْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمَامِ طَائِعً اللْقَالِقُ اللْمُعْمَى اللْقَطُعُمُ الْعَلَقِهُ مَا مِلْمُعُولَ الْمِلْعُولُ الْمُعْلِقَا الللْمُعْمِ الْمُعْلَقَالِهُ اللْمُعْ

<sup>(</sup>١) وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء ، وقد قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه مسلمًا قتل ذميًا على وجه الحرابة على مال كان معه [المدونة : ١٦ / ٢٩٩].

# في بيان حدِّ شارب الخمر

بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ، مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ، طَوْعًا بِلَا عُنْرٍ وَضَرُورَةٍ، وَظَنِّهِ غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ، أَوِ الْحُرْمَةِ لِقُرْبِ عَهْدٍ، وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النّبيذَ، وَصُحِّحَ نَفْيُهُ: ثَهَانُونَ بَعْدَ صَحْوِهِ (١) وَتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ، وَإِنْ قَلَّ، إِنْ أَقَرَّ، أَوْ شَهِدَا بِشُرْبِ، أَوْ شَمِّ، وَإِنْ خُولِفَا، وَجَازَ لإكْرَاهِ، وَإِسَاغَةِ، لَا دَوَاءِ، وَلَوْ طِلَاءٍ، وَالْحُدُودُ بسَوْطٍ وَضَرْبِ: مُعْتَدِلَيْنِ<sup>(٢)</sup>، قَاعِدًا، بِلَا رَبْطٍ، وَشَدِّيدٍ بِظَهْرِهِ، وَكَتِفَيْهِ، وَجُرِّدَ الرَّجُلُ وَالْمُرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ، وَنُدِبَ جَعْلُهَا فِي قُفَّةٍ. وَعَزَّرَ الْإِمَامُ لَمَعْصِيَةِ اللهَّ أَوْ لِحِقّ آدَمِيِّ حَبْسًا، وَلَوْمًا ، وَبِالْإِقَامَةِ ، وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ ، وَضَرْبِ بِسَوْطٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الحُمَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ ، وَضَمِنَ مَا سَرَى : كَطَبِيبٍ جَهِلَ ، أَوْ قَصَّرَ ، أَوْ بِلَا إِذْنٍ مُعْتَبَرِ ، وَلَوْ إِذْنَ عَبْدٍ بِفَصْدٍ أَوْ حِجَامَةٍ ، أَوْ خِتَانٍ ، وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ، وَكَسُقُوطِ جِدَارٍ مَالَ ، وَأُنْذِرَ صَاحِبُهُ ، وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ : أَوْ عَضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ أَوْ نَظَرَ لَهُ ، مِنْ كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ، وَإِلَّا فَلَا: كَسُقُوطِ مِيزَابٍ أَوْ بَغْتِ رِيحِ لِنَارٍ: كَحَرْقِهَا قَائِمًا لِطَفْيِهَا، وَجَازَ دَفْعُ صَائِلِ بَعْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِم ، وَإِنْ عَنْ مَالٍ وَقَصْدُ قَتْلِهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِهِ . لَا جُرْحٌ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهُرَبِ مِنْهُ ، بِلَا مَشَقَّةٍ . وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلًا ، فَعَلَى رَبِّهَا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخُوْفِ، لَا نَهَارًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعِ ، وَسُرِّحَتْ بُعْدَ الْمُزَارِعِ ، وَإِلَّا : فَعَلَى الرَّاعِي .

<sup>(</sup>١) لا يحد السكران حتى يصحو [المدونة: ٢٨٦/١٦].

<sup>(</sup>٢) صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير واحد ؛ ضرب بين ضربين ، ليس بالمبرح و لا بالخفيف [التاج والإكليل: ٦/ ٣١٨].

## في بيان أحكام الإعتاق ومتعلَّقاته

إِنَّهَا يَصِحُّ إِعْتَاقُ مُكَلَّفٍ، بِلَا حَجْرٍ، وَإِحَاطَةِ دَيْنِ وَلِغَرِيـمِهِ رَدُّهُ، أَوْ بَعْضِهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ (١) أَوْ يَطُولَ، أَوْ يُفيِدَ مَالًا (٢)، وَلَو قَبْلَ نُفُوذِ البَيْع: رَقِيقًا: لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ، وَبِفَكِّ الرَّقَبَةِ، وَالتَّحْرِيرِ وَإِنْ فِي هَذَا اليَوْمِ، بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ، أَوْ خُلْفٍ، أَو دَفْعِ مَكْسٍ، وَبِلَا مِلْكَ، أَوْ سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ، إِلَّا لِجَوَابِ، وَبِكَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ، وَبِكَاسْقِنِي، أَوْ اذْهَبْ، أَوِ اعْزُبْ بِالنِّيَّةِ، وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ، إِنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْـمُشْتَرِي عَلَى البَيْع وَالشِّرَاءِ، وَبِالإِشْتِرَاءِ الفَاسِدِ فِي: إِنِ اشْتَرَيْتُكَ: كَأَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِدًا، وَالشِّقْصُ، وَالْـمُدَبَّرُ، وأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أَمَتِهِ، وَإِنْ بَعْدَ يَـمِينِهِ، وَالإِنْشَاءُ فِيــمَنْ يَــمْلِكُهُ، أَوْ لِي أَوْ رَقِيقي، أَوْ عَبِيدِي، أَوْ مَهَالِيكِي، لَا عَبِيدُهِ: كَأَمْلِكُهُ أَبَدًا وَووَجَبَ بِالنَّذْرِ، وَلَمْ يُقْضَ إِلَّا بِبَتِّ مُعَيِّنٍ وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمَنْع مِنْ وَطْءٍ، وَبَيْع فِي صِيغَةِ حِنْثٍ، وَعِتْقِ عُضْوٍ، وَتَمْلِيكِهِ الْعَبْدَ وَجَوَابِهِ: كَالْطَّلَاقِ، إِلَّا لأجَل، وَإِحْدَاكُمَا، فَلَهُ الاخْتِيَارُ، وَإِنْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ: فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرِ مَرَّةً، وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا، إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتُهَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ : فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ : الْأَبُوَانِ ، وَإِنْ عَلَوَا ، وَالْوَلَـدُ وَإِنْ سَفُلَ : كَبِنْتِ ، وَأَخ ، وَأُخْتِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ بِهِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ؛ إِنْ عَلِمَ المُعْطِي، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ. وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَلَا يُكَمَّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ (٣)، أَوْ قَبِلَهُ وَلِيٌّ

<sup>\(\)</sup> قـ الله إلى حرف ق. إلى أهسك اللغرب المعسن اللقيد المجدد المحت شم قد العراجد المسئلات مسنين والأربع وهو بالبلد ، وقالوا : م نعلم ، فذلك حتى تقوم بينة أنهم علموا [التاج والإكليل : 7 / ٣٢٩] .
\( \)

<sup>(</sup>٢) إن أعتق في عسره فلم يقم عليه حتى أيسر نفذ عتقه ، ثم إن أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه لم يرد عتقه [المدونة: ٧/ ١٨٨].

<sup>(</sup>٣) إذا أوصى لـه ببعض ، فإن قبلـه قـوِّم عليـه باقيـه ، وإن رده فـروي عـن مالـك : أن الوصية تبطـل . [المدونة : ٧/ ٢٧٣] .

صَغِيرٌ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ . لَا بِإِرْثٍ ، أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيْبَاعُ، وَبِالْحُكْمِ، إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ، أَوْ رَقِيقِهِ، أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ: غَيْرُ سَفِيهٍ، وَعَبْدٍ، وَذِمِّيِّ بِمِثْلِهِ، وَزَوّجةٍ، وَمَرِيض فِي زَائِدِ الثُّكُثِ، وَمَدِينٍ: كَقَلْعِ ظُفْرٍ، وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنِ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنِّ، أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْم أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ، أَوْ وَسْم وَجْهٍ بِنَارٍ، لَا غَيْرِه، وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قَوْلَانِ. وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ، لَا فِي عِتْقِ بِهَالِ(١١)، وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ، إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ: كَأَنْ بَقِي لِغَيْرِهِ، إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ، وَإِنْ كَانَ المُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوْ العَبْدُ، وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسُ وَإِنْ حَصَلَ عِنْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ، لَا بِإِرْثٍ، وَإِنِ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ، لَا إِنْ كَانَ حُرَّ الْبَعْضِ، وَقُوِّمَ عَلَى الأوَّلِ، وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا، إِنْ أَيْسَرَ، وَإِلَّا فَعَلَى الْـمُوسِرِ، وَعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَرِيضٍ أُمِنَ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ، وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ، وَتَأْجِيلُ الثَّانِي، أَوْ تَدْبِيرُهُ، وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا وَإِذَا حُكِمَ بِمَنْعِهِ لِعُسْرِهِ: مَضَى كَقَبْلَهُ، ثُمَّ أَيْسَرَ، إِنْ كَانَ بَيِّن العُسْرِ وَحَضَرَ الْعَبْدُ وَأَحْكَامُهُ قَبْلَهُ: كَالْقِنِّ، وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ. وَلَا قَبُولُ مَالِ الْغَيْرِ، وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ المُعْسِرِ بِرِضَا الشَّرِيكِ. وَمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لأجَل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَبُتَّ الثَّانِي ، فَنَصِيبُ الأوَّلِ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقُّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرُ ، وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ : فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ ، أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا : قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ ، وَإِنِ أُحْتِيجَ لِبَيْعِ الْمُعْتِقِ : بِيعَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّل وَلَدٍ: لَمْ يَعْتِقِ الثَّانِي، وَمَاتَ وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا، أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ، وَإِنْ لأكْثَرِ الْحَمْل، إِلَّا لِزَوْجِ مُرْسَلٍ عَلَيْهَا، فَلأَقَلِّهِ، وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ، وَرُقَّ، وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْع، أَوْ عِتْقٍ، وَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاءُ وَلِيِّ مَنْ يَعْتَقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ بِهَالِهِ، وَلَا عَبْدٍ لَـمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقه على مال ، وقال العبد: على غير مال ، فالقول قول العبد، ويحلف [المدونة: ٧/ ٢٢٥].

يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإِنْ دَفَعَ عَبْدٌ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ، فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا غَرِمَهُ، وَبِيعَ فِيهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ: كَلِتَعْتِقَنِي، وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا رُقَّ، وَإِنْ أَعْتَقَ كَلِتَعْتِقِنِي، وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا رُقَّ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، وَلَوْ سَيَّاهُمْ، وَلَمْ يَحْدِلُهُمْ النُّلُثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ مَرْضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، وَلَوْ سَيَّاهُمْ، وَلَمْ يَكُولُهُمْ النُّلُثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْرَى يَعْدَدٍ سَيَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ: أُقْرَعَ: كَالْقِسْمَةِ، إِلّا أَنْ يُرَبِّبَ: فَيُتَبَعُ ، أَوْ أَقُولَ: ثُلُكَ كُلِّ مُولَقَهُمْ، أَوْ أَثْلَاثَهُمْ، وَتَبَعَ سَيِّدِهُ بِدَيْنٍ، إِنْ لَمْ يَسْتَشْنِ مَالُهُ، وَرُقَّ، إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بَالْوَلَاءِ، أَوْ الْفَالْوَلَاءِ، أَوْ الْفَالَوَ أَنَّهُمْ الْفَلَالِ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِالْوَلَاءِ، أَوْ الْفَالُو أَنْ أَلْ أَلْهُ مَوْلُكُهُ مَوْلُاهُ أَوْ وَارِثُهُ ، وَحَلَفَ وَالْمُهُ وَكَلَى شَرِيكِهِ بِعِنْقِ نَصِيبِهِ : فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٍّ ، إِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِنْقِ نَصِيبِهِ : فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٍّ ، إِنْ أَلْمَالُورَ شَوْدٍ وَلَاكُورُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَلُومُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِنْقِ نَصِيبِهِ : فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٍّ ، إِنْ أَلْمُولُ وَالْأَنْمُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِنْقِ نَصِيبِهِ : فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٍّ ، إِنْ أَلْمُ وَالْ مُنْ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَاهُ أَوْلُولُ وَالْمُلُومُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْلُومُ وَالْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ

### في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

التَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ: وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ العِتْقَ بِمَوْتِهِ، لَا عَلَى وَصِيَّةِ: كَإِنْ مُتُّ مِنُ مَرَضِي، أَوْ سَفَرِي هَذَا، أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، مَا لَـمْ يُرِدْهُ، وَلَـمْ يُعَلِّقُهُ، أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْم بِدَبَّرْتُكَ، وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ حُرُّ عَنْ دُبُرِ مِنِّي، وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيِّ لِمُسْلِمِ وَأُوْجِرَ لَهُ وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا: كَوَلَدٍ لِمَدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ، وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، إِنْ عَتَقَ (١)، وَقُدِّمَ الأبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ، وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ، إِنْ لَـمْ يَـمْرَضْ، وَرَهْنُهُ، وَكِتَابَتُهُ، لَا إِخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ، وَفُسِخَ بَـيْعُهُ، إِنْ لَـمْ يَعْتِق، وَالْوَلَاءُ لَهُ: لِـمُكَاتَبِ، وَإِنْ جَنَى، فَإِنْ فَدَاهُ، وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ، تَقَاضِيًا، وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا، وَرَجَعَ، إِنْ وَفَّى ، وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ: اتُّبِعَ بِالْبَاقِي، أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ، وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلَام مَا رُقَّ، أَوْ فَكِّهِ وَقُوِّمَ بِمَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ، إِلَّا بَعْضَهُ: عَتَقَ، وَبَقِي مَالُهُ بِيَدِهِ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرِ مَلِيءٍ: بِيعَ بِالنَّقْدِ، وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ: اسْتُؤْنِي قَبْضُهُ، وَإِلَّا بِيعَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْـمُعْدِمُ بَعْدَ بَسْعِهِ: عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ، وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيتًا لَمْ يُوقَف، فَإِنْ مَاتَ نُظِرَ ، فَإِنْ صَحَّ أَتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ ، وَلَمْ يَتَّبِعْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ، ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرُهُ ، وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا ، وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ ، وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ ، وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ ، حَتَّى يُعْتَقَ فِيهَا وُجِدَ حِينَتِذٍ، وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَادٍ: عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ أَيْضًا، وَلَا رُجُوعَ لَـهُ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَادٍ بِشَهْرٍ: فَمُعْتَقُ لأجَلِ مِنَ رَأْسِ المَالِ.

<sup>(</sup>١) كلما ولد للمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد التدبير فهو بمنزلته يعتق معه في الثلث ، فإذا أعتقـا كانـت الأم أم ولد بذلك له ، كان الولد الآن حيًّا أو ميتًا [المدونة : ٢٩٨] .

## في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

نُدِبَ مُكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَحَطُّ جُزْءٍ آخِرًا، وَلَمْ يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَيْهَا. وَالـمَأْخُوذُ مِنْهَا الْجَبْرُ بِكَاتَبْتُكَ، وَنَـحْوِهِ بِكَذَا، وَظَاهِرُهَا اشْتِرَاطُ التَّنْجِيم وَصُحِّحَ خِلَافُهُ، وَجَازَ بِغَرَرِ: كَآبِقِ، وَجَنِينٍ، وَعَبْدِ فُلَانٍ ، لَا لُؤْلُؤٍ لَـمْ يُوصَفْ (١)، أَوْ كَخَمْرٍ، وَرُجِعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ، وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخِّرٍ أَوْ كَذَهَبٍ عَنْ وَرِقِ وَعَكْسِهِ، وَمُكَاتَبَةُ وَلِيِّ مَا لِمَحْجُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ، وَمُكَاتَبَة أَمَةٍ وَصَغِيرٍ؛ وَإِنْ بِلَا مَالٍ وَكَسْبِ(٢)، وَبَيْعُ كِتَابَةٍ، أَوْ جُزْءٍ لَا نَجُم، فَإِنْ وَفَّى: فَالْوَلَاءُ لِلأَوَّلِ: وَإِلَّا رُقَّ لِلْمُشْتَرِي، وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا، إِنْ وُرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ وَمُكَاتَبَتُهُ بِلَا مُحَابَاةٍ، وَإِلَّا فَفِي ثُلُثِهِ (٣)، وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ لِلَاكِ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ: وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ مُمَلاءُ مُطْلَقًا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الجَمِيعُ، وَيَرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِع؛ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجًا: وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْءٌ بِمَوْتِ وَاحِدٍ، وَلِلسَّيِّدِ عِتْقُ قَوِيٍّ مِنْهُمْ، إِنْ رَضِيَ الجَمِيعُ وَقُووْا؛ فَإِنْ رُدَّ، ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ (٤)؛ وَالحِيَارُ فِيهَا، وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِهَالٍ وَاحِدٍ لَا أَحَدِهِمَا (٥)؛ أَوْ بِمَالَيْنِ، وَبِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ، فَيُفْسَخُ، وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْديم الآخرِ، وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ: كَإِنْ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشَرَةٍ ، فَإِنْ عَجَزَ : خُيّر الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ ، وَبَيْنَ إِسْلَامٍ حِصَّتِهِ رِقًّا ، وَلَا رُجُوعَ لَـهُ عَلَى الْآذِنِ

<sup>(</sup>١) إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته [المدونة: ٧/ ٢٣١].

<sup>(</sup>٢) لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له ، وإن كان يسأل [المدونة : ٧/ ٢٥٢].

<sup>(</sup>٣) إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة ، فإن كان له ولد جاز ذلك ، وإن ورث كلالة والثلث يحمله قُبل قوله ، وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله ، وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه ومحاباته في ثلثه [التاج والإكليل : 7/ ٣٤٦].

<sup>(</sup>٤) من كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ، ويرد ذلك إن فعل ، فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق [المدونة: ٧/ ٢٤٤].

<sup>(</sup>٥) إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز [المدونة : ٧/ ٢٣٨].

وَإِنْ قَبَضَ الأَكْثَرَ ، فَإِنْ مَاتَ : أَخَذَ الْآذِنُ مَالَهُ ، بِلَا نَقْصِ ، إِنْ تَرَكَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَعِتْقُ أَحَدِهِمَا وَضْعٌ لِمَا لَهُ ، إِلَّا إِنْ قَصَدَ الْعِتْقَ : كَإِنْ فَعَلْتَ : فَنِصْفُكَ حُرٌّ؛ فَكَاتَبَهُ، ثُمَّ فَعَلَ: وُضِعَ النَّصْفُ، وَرُقَّ كُلُّهُ إِنْ عَجَزَ، وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إِذْنٍ ، بَسِيْعٌ وَاشْتِرَاءٌ، وَمُشَارَكَةٌ، وَمُقَارَضَةٌ، وَمُكَاتَبَةٌ، وَاسْتِـخْلَافُ عَاقِدٍ لأَمَتِهِ، وَإِسْلَامُهَا، أَوْ فِدَاؤُهَا، إِنْ جَنَتْ بِالنَّظَرِ، وَسَفَرٌ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَـجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ، وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ، لَا عِتْقٌ، وَإِنْ قَرِيبًا وَهِبَةٌ، وَصَدَقَةٌ، وَتَزْوِيجٌ، وَإِقرَارٌ بِجِنَايَةِ خَطَإٍ، وَسَفرٌ بَعُدَ، إلَّا بِإِذْنٍ، وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ، إِنِ اتَّفَقَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيْرَقُّ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ ، وَلَا مَالَ لَهُ، وَفَسَخَ الحَاكِمُ، وَتَلَوَّمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ: كَالْقِطَاعَةِ، وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ، وَقَبَضَ، إِنْ غَابَ سَيِّدُهُ؛ وَإِنْ قَبْلَ مَحَلِّهَا، وَفُسِخَتْ، إِنْ مَاتَ، وَإِنْ عَنْ مَالٍ، إِلَّا لِوَلَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ: دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ، أَوْ غَيْرِهِ. فَتؤَدَّى حَالَّةً، وَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ فَقَطْ، مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، وَقُويَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْي: سَعَوْا، وَتُرِكَ مَتْرُوكُهُ لِلْوَلَدِ، إِنْ أَمنَ: كَأُمِّ وَلَدِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ العِوَضُ مَعِيبًا، أَوِ اسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا: كَمُعَيَّنٍ، وَإِنْ بِشُبْهَةٍ، إِنْ لَـمْ يَكِنْ لَهُ مَالٌ، وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِر لِمُسْلِم، وَبِيْعَتْ: كَأَنْ أَسْلَمَ، وَبَيعَ مَعَهُ مَنْ فِي عَقْدِهِ، وَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَاشْتِرَاطُ وَطْءِ الـمُكَاتَبَةِ، وَاسْتِثْنَاءُ خَمْلِهَا، أَوْ مَا يُولَدُ لَمَا ، مَا يُولَدُ ، لِكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، أَوْ قَلِيل : كَخِدْمَةٍ ، إِنْ وَفَّ لَغْوٌ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ ، أَوْ عَنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ، وَإِنْ عَلَى سَيِّدِهِ . رُقَّ : كَالْقِنِّ ، وَأُدِّبَ : إِنْ وَطِئَ بِلَا مَهْرٍ ، وَعَلَيْهِ : نَقْصُ الْمُكْرَهَةِ ، وَإِنِ حَمَلَتْ : خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ ، وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ ، إِلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا ، أَوْ أَقْوِيَاءَ : لَمْ يَرْضَوْا وَحُطَّ حِصَّتُهَا ، إِنْ اخْتَارَتْ الْأُمُومَةَ ، وَإِنْ قُتِلَ : فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ ، وَهَلْ قِنَّا، أَوْ مُكَاتِبًا، تَأْوِيلَانِ، وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ: صَحَّ، وَعَتَقَ إِنْ عَجَزَ، وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الكِتَابَةِ وَالأَدَاءِ؛ لَا القَدْرِ وَالحِنْسِ وَالأَجَلِ، وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدقَةَ: رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ، وَعَلَىٰ السَّيِّدِ بِهَا قَبَضَهُ؛ إِنْ عَجَزَ؛ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ أَوْصَى بِـمُكَاتَبَيِّهِ: فَكِتَابَةُ الْمِثْلِ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَـجْم، فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ: جَازَتْ، وَإِلَّا فَكَ الشَّلُثِ، وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِـمُكَاتَبِهِ، أَوْ بَهَا فَعَلَى الوَارِثِ الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَـحْمِلِ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِـمُكَاتَبِهِ، أَوْ بَهَا عَلَيْهِ، أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ، إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ، أَوْ قِيمَة الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبُ، وَأَنْتَ حُرَّ، عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبُ، الانْتِزَامِ وَالرَّذَ، فِي: أَنْتَ حُرَّ، عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّي، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ، أَوْ نَحْوِهِ.

\* \* \*

#### باب

# في بيان أحكام أمّ الولد

إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ وَلَا يَــمِينَ إِنْ أَنْكَـرَ: كَـأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَـةٍ وَنَفَاه، وَوَلَـدَتْ لِسِـتَّةِ أَشْهُر (١١)، وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ، وَلَوْ أَتَتْ لأَكْثَرِهِ، إِنْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ، وَلَوْ بامْرَأَتَيْنِ: كَادِّعَائِهَا سِقْطًا رَأَيْنَ أَثْرَهُ: عَتَقَتْ مِنْ رَأْس السَمَالِ، وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَردُّه دَيْنٌ سَبَقَ: كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا، لَا بَوَلَدٍ سَبَقَ، أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، إِلَّا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَلَدِهِ، وَلَا يَدْفَعُه عَزْلٌ، أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرِ، أَوْ فَخِذَيْنِ، إِنْ أَنْزَلَ، وَجَازَ جَارَتِهَا بِرِضَاهَا، وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ، وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ وَكَثْيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ)، وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ، وَالإسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِمًا، مَا لَـمْ يَـمْرَضْ، وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا، وَإِنْ بِرضَاهَا، وَمُصِيبَتُهَا إِنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا، وَرُدَّ عِتْقُهَا، وَفُدِيَتْ، إِنْ جَنَتْ بأَقَلّ الْقِيمةِ يَوْمَ الْحُكْم وَالأَرْشِ، وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي، وَلَا وَلَدَ لَهَا: صُدِّقَ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ، وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلادٍ أَوْ بِعِتْقِ فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تُعْتَقْ مِنْ ثُلُثٍ، وَلَا مِنْ رَأْس مَالٍ، وَإِنْ وَطِيءَ شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الآخَرِ، فَإِنْ أَعْسَرَ، خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ، أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِهَا بَقِي، وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ، وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرِ. فَالْقَافَةُ ، وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا ، أَوْ عَبْدًا ، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا . فَمُسْلِمٌ ، وَوَالَى ، إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ، وَوَرِثَاهُ، إِنْ مَاتَ أَوَّلًا، وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدِّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ، وَوُقِفَتْ. كَمُدَبَّرِهِ ، إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحُرْبِ ، وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا وَعَتَقَتْ : إِنْ أَدَّتْ (٢) .

### فصل في بيان أحكام الولاء

الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ ، وَإِنْ بِبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ عِتْقٍ غَيْرٍ عَنْهُ؛ بِلَا إِذْنِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ،

<sup>(</sup>١) من أقر بوطء أمته ، وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة ، ونفى ما أتت به من ولـد صـدق في الاسـتبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء . [المدونة : ١٦/ ٢٣١] .

<sup>(</sup>٢) إن كانت أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعتق ولا ترجع فيها أدت [المدونة: ٧/ ٢٥٦].

بِعِنْقِهِ حَتَّى عَتَقَ، إِلَا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا؛ وَرَقِيقًا إِنْ كَانَ يُنْتَزَعُ مَالُهُ؛ وَعَنِ الْمُسْلِمِ الْوَلاءُ لَمَهُ (اَنَّ: كَسَائِبَةٍ وَكُرِهَ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلاءُ يِإِسْلاَمِ السَّيِّدِ، وَجَرَّ وَلَلَا الْمُعْتِقِ، كَأَوْلاَدِ الْمُعْتِقَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرِّ، إِلَّا لِرِقِّ، أَوْ عِتْقِ لآخَرَ، السَّعْتِقِ، كَأَوْ لاَ إِللَّهُ اللَّهُ عَتِقِ السَجَدِّ وَالأَمْ وَمُعْتَقَهُمَا، وَإِنْ أَعْتِقَ الأَبُ، أَوِ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلاءُ لِمُعْتِقِهِ مِنْ معتِقِ السَجَدِّ وَالأَمْ وَالمَّوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبْ، وَإِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْتِقِ السَجَدِّ وَالأَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولَاهُ أَو البُنُ عَمِّوهِ السَّعِينَاءِ، وَقُدَّمَ عاصِبُ النَّسَبِ، ثُمَّ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ: كَمْ مَعْتِقِهُ، وَلا تَرِتُهُ أَنْقَى، إِنْ لَمْ تُبَاشِرُهُ بِعِتْقِ، أَوْ الْبَنُ مَعْتِقَ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ: كَالْعَلَى وَقُدَّمَ عاصِبُ النَّسَبِ، ثُمَّ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ: كَالْعَلَى وَيَأْتُهُ الْمَالَ بَعْدَ الاستِينَاءِ، وَقُدَّمَ عاصِبُ النَّسَبِ، ثُمَّ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ: كَالْمَالَ بَعْدَ اللاستِينَاءِ، وَقُدَمَ عاصِبُ النَّسَبِ، ثُمَ الْمُعْتِقُ، وَلاَ تَوِيتُهُ الْمَلْ وَيُعْتَى الْمُعْتِقَ، وَلاَ تَوْتُهُ الْمَالُ بَعْدَ الأَبُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ مَا عُنْقَ الْمُعْتِقِ، وَلاَ تَوْتُهُ الْمُعْتَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَلاَثَهُ عُلِلْمِنْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَالرُّبُعُ لِأَنَّمَ عَلَى الْوَلَاءِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: إذا قال لعبده: أنت حرعن المسلمين، وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز، والولاء للمسلمين [التاج والإكليل: ٦/ ٣٦٠].

#### باب

### في بيان أحكام الوصيّة

صَحَّ إِيصَاءُ حُرِّ، مُمَّيَّزٍ (١)، مَالِكٍ وَإِنْ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا، وَهَلْ إِنْ لَمْ يَتَنَاقَصْ قَوْلُهُ، أَوْ أَوْصَى بِقُرَبَةٍ؟ تَأْوِيلَانِ وَكَافِرًا، إلَّا بِكَخمْرٍ لِمُسْلِم، لَمِنْ يَصِحّ تَمَلُّكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ، إِن اسْتَهَلَّ، وَوُزِّعَ لِعَدَدِهِ بِلَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ (٢)، وَقَبُولُ الْمُعَيِّنِ شَرْطٌ بَعْدَ المُوْتِ. فَالمِلْكُ لَهُ بِالْمُوْتِ وَقُوِّمَ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ بَعْدَهُ رِقٌ لإِذنٍ فِي قَبُولِهِ كَإِيصَائِهِ بِعِتْقِهِ، وَخُيِّرَتْ جَارِيَةُ الوَطْءِ، وَلَمَا الانْتِقَالُ، وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ، إِنِ اتَّحَدَ، أَوْ بِتَافِهٍ أُرِيدَ بِهِ العَبْدُ، وَلِـمَسْجِدٍ، وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِهِ، وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ، فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ، وَلِذِمِّيِّ، وَقَاتِل عَلِمَ المُوصِي بِالسَّبَبِ، وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ وَبَطَلَتْ بِردِّتِهِ، وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ، وَلِوَارِثٍ: كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ، وَإِنْ أُجِيزَ. فَعَطِيَّةٌ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ لَـمْ يُجِيزُوا فِلِلْمَسَاكِينِ، بِخِلَافِ العَكْسِ، وبِرُجُوع فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلٍ، أَوْ بَيْع، وَعِتْقٍ، وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ، وَحَصْدِ زَرْعِ، وَنَسْجِ غَزْلٍ، وَصَوْغِ فِضَّةٍ، وَحَشْوِ قُطنٍ، وَذَبُّح شَاةٍ، وَتَفْصِيلِ شقةٍ، وَإِيصَاءِ بِمَرَّضِ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا ""، قالَ: إِنْ مِتُّ فِيهِمَا، وَإِنْ بِكِتَابٍ، وَلَـمْ يُخْرِجُه. أَوْ أَخْرَجَهُ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا ، وَلَوْ أَطْلَقَهَا ، لَا إِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حَدَثَ المُوْتُ أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ ، وَاشْتَرَكَا . كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ، ثُمَّ لِعَمْرٍو . وَلَا بِرَهْنِ ، وَتَزْوِيج رَقِيقٍ ، وَتَعْلِيمِهِ ، وَوَطْءٍ وَلَا إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ ، كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا ، أَوْ بِثَوْبِ فَبَاعَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، بِخِلَافِ مِثْلِهِ وَلَا إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ ، أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزِيَادَتِهِ ، وَفِي نُقْضِ الْعَرْصَةِ . قَوْلَانِ، وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقابها ، إذا أصاب وجه الوصية [المدونة: ١٥/٣٣].

<sup>(</sup>٢) قال ابن عرفة : الصيغة : ما دل على تعيين الوصية ، فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة [التاج والإكليل ٢/ ٣٦٦].

<sup>(</sup>٣) إن أوصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لهـا ، وإلا بيعـت ممـن يعتقهـا [المدونة : ١٥/٩] .

أُخْرَى . فَالْوصِيّتَانِ كَنَوْعَيْنِ، وَدَرَاهِمَ، وَسَبَائِكَ، وَذَهَبِ، وَفِضَّةٍ، وَإِلَّا فَأَكْثَرُهُمَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ، وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلْثِهِ. عَتَقَ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَأَخَذَ بَاقِيهُ وَإِلَّا قُوِّمَ فِي مَالِهِ؟ وَدَخَلَ الفَقِيرُ فِي الْمِسْكِينِ. كَعَكْسِهِ، وَفِي الأَقَارِبِ، والأَرْحَام، وَالأَهْلِ أَقَارِبُهُ لأُمِّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَارِبُ لأبِ وَالْوَارِثُ. كَغَيْرِهِ، بِخِلَافِ أَقَارِبِهِ هُوَ، وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الأَبْعَدُ، إِلَّا لِبَيانٍ. فَيُقَدَّمُ الأَخُ، وَابْنُهُ، عَلَى الْجَدِّ، وَلَا يُخَصُّ، وَالزَّوْجَةُ فِي جِيرَانِهِ لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ، وَفِي وَلَدٍ صَغِيرٍ وَبِكْرِ: قَوْلَانِ، وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ، وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي، وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ(١)، وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ (٢)، لَا المَوَالِي فِي تَمِيم، أَوْ بَنِيهِمْ، وَلَا الكَافِرُ فِي ابنِ السَّبِيلِ، وَلَـمْ يَلْزَمْ تَعْمِيهُ كَغُزَاةٍ، وَاجْتَهَدَ، كَزَيْدٍ مَعَهُمْ، وَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَضُرِبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ بِالثُّلُثِ، وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الْحِصَصِ، قَوْلَانِ، وَالْمُوَصَى بِشَرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيْمَتِهِ ثُمَّ اسْتُؤْنِيَ، ثُمَّ وُرِثَ، وَبِبَيْعِ مِمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْصِ وَالإِبَايَةِ، وَاشْتِرَاءٍ لِفُلَانٍ، وَأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ، وَلِزِيَادَةٍ: فَلِلْمُوصَى لَهُ، وَبِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ نُقِّصَ ثُلُثُهُ، وَإِلَّا خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ ، أَوْ عِنْقِ ثُلُثِهِ ، أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلَانٍ ، فِي : لَـهُ ، وَبِعِتْقِ عَبْدٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ، وُقِفَ ، إِنْ كَانَ لأشْهُرِ يَسِيرَةٍ ، وَإِلَّا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ، ثُمَّ ثُمَّمَ مِنْهُ وَلَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ ، إِلَّا لِتُبَيِّنِ عُذْرٍ بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ ، أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ جَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدّ ، لَا بِصِحَّةٍ وَلَوْ بِكَسَفَرٍ، وَالْوَارِثُ يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثٍ، وَعَكْسُهُ الْمُعْتَبَرُ مَآلُهُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَاجْتَهَدَ فِي ثَمَنِ مُشْتَرًى لِظَهَارٍ، أَوْ لِتَطَوُّعِ بِقَدْرِ الهَالِ، فَإِنْ سَمَّى فِي تَطَوُّعٍ يَسِيرًا، أَوْ قَلَّ الثُّلُثُ، شُورِكَ بِهِ فِي عَبْدٍ، وَإِلَّا فَآخِرُ نَجْمِ مُكَاتَبٍ، وَإِنْ عَتَقَ فَظَهَرَ دَيْنٌ يرُدُّهُ أَوْ بَعْضَهُ، رُقَّ

<sup>(</sup>١) في المدونة : تصح الوصية بالحمل وبالثمرة الآتية [المدونة : ١٥/ ٢٥] .

<sup>(</sup>٢) فإن قال : إذا مت فكل مملوك لي مسلم حر ، وله عبيد مسلمون ونصارى ، ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلمًا ؛ لأني لا أراه أراد غيرهم [التاج والإكليل : ٦/ ٣٧٤] .

الْمُقَابِلُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ وَلَمْ يُعْتَقْ اشْتُرِيَ غَيْرُهُ لِمَبْلَغِ الثُّلُثِ، وَبِشَاةٍ أَو بِعَدَدٍ مِنْ مَالِهِ: شَارَكَ بِالحُزْءِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا سَمَّى فَهُ وَ لَهُ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، لَا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ. فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌّ، وَإِنْ قَالَ : مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ. بَطَلَتْ كَعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَهَاتُوا وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكُّ أَسِيرٍ، ثُمَّ مُدَبَّرُ صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ، ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا، إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِكَا، وَيُوْصِيَ فَمِنْ رَأْسِ المَالِ(١). كَالْحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا، ثُمَّ الْفِطْرُ، ثُمَّ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَقَتْل وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ كَفَّارَةُ يَحِينِهِ، ثُمَّ فِطْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ لِلْتَّفْرِيطِ، ثُمَّ النَّذْرُ ثُم الْمُبْتَلُ، وَمُدْبَّرُ اَلْمَرْضِ، ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيِّنًا عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى أَوْ لِكَشَهْرِ، أَوْ بِهَالٍ فَعَجَّلَهُ، ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ، وَالمُعْتَقُ بِمَالٍ وَالمُعْتَقُ إِلَى أَجَلِ بَعُدَ، ثُمَّ المُعْتَقُ لِسَنَةٍ عَلَى الأَكْثَرِ ، ثُمَّ بِعِتْقِ لَمْ يُعَيَّنْ ، ثُمَّ حَجٌّ إِلَّا لِضرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ ، كَعِتْقِ لَمْ يُعَيَّنْ ، وَمُعَيَّنٍ غَيْرِهِ ، وَجُزْئِهِ وَلِلْمَرِيضِ: اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ، وَيَرِثُ (٢) لَا إِنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ ابْنِهِ، وَعَتَقَ، وَقُدِّمَ الإِبْنُ عَلَى غَيْرِهِ<sup>(٣)</sup> وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا ، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ . خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ ، أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الجَمِيع ، وَبِنَصِيبِ ابنِهِ، أَوْ مِثْلِهِ، فَبِالْجَمِيع، لَا اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَهُ، أَوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ: فَزَائِدٌ، وَبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: فَبِجُزْءِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ: فَسِسَهْم مِنْ فَريضَتِهِ وَفِي كَوْنَ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ. تَرَدُّذُه وَبِـمَنَافِع عَبْدٍ، وُرِثَتْ عَنْ الـمُوْصَى لَهُ وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَنِ، فَكَالْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ قُتِلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقَيمَةُ. كَأَنْ جَنَى، إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ المُخَدَمُ، أَوِ الْوَارِثُ، فَتَسْتَمِرُّ، وَهِيَ، وَمُدَبَّرٌ، إِنْ كَانَ بِمَرَضٍ فِيهَا عَلِمَ، وَدَخَلْتْ فِيهِ، وَفِي العُمْرَى، وَفِي سَفِينَةٍ، أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا، ثُمَّ ظِهَرَتِ السَّلَامَةُ قَوْلَانَ، لَا فِيهَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ، أَوْ

<sup>(</sup>١) من حلت زكاة عينه في مرضه ، أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله [المدونة : ١٥/ ٣٩] .

<sup>(</sup>٢) من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال [المدونة : ١٥/ ٩] .

<sup>(</sup>٣) إذا أعتق عبدًا له في مرضه واشترى ابنه وقيمته الثلث ، فالابن مبدأ ويرثه [التاج والإكليل : ٦/ ٣٨٣] .

قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ يَقُلْ: أَنْفذُوهَا. لَمْ تُنَفَّذْ، وَنُدِبَ فِيهِ. تَقْدِيمُ التَّشَهُدِ، وَلَحُمُ الشَّهَادةُ، وَإِنْ لَمْ يَقْرأْهُ، وَلَا فَتَحَ، وَتُنقَّذُ، وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَهدا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلْفُلَانِ، ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا. وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَسَاكِينِ. قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَكَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ، أَوْ أَوْصَيْتُهُ بِثُلْتِي فَصَدِّقُوهُ. يُصَدَّقُ، إِنْ لَـمْ يَقُل : لابْنِي، وَوَصِيِّي فَقَطْ، يَعُمُّ، وَعَلَى كَذَا يَخُصُّ بِهِ كَوَصِيِّ، حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ، أَوْ إِلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي وَإِنْ زَوَّجَ مُـوصًى عَـلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ ، وَقَبْضِ دُيُونِهِ . صَـحَّ وَإِنَّـاً يُـوصِي عَـلَى المُحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ ، أَوْ وَصِيُّهُ كَأُمٌّ ، إِنْ قَلَّ ، وَلَا وَلِيَّ . وَوُرِثَ عَنْهَا لِمُكَلَّفٍ : مُسْلِمٍ ، عَدْلٍ ، كَافٍ ، وَإِنْ أَعْمَى ، وَامْرَأَةً وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَ الأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصِّى: أشْتُرِيَ لِلأَصَاغِرِ ؛ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ يَعْزِلُهُ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ ، وَلَا التَّرِكَةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ ، وَلَا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ بِلَا حَاكِمِ ، وَلاثْنَيْنِ مُمِلَ عَلَى التَّعَاوُنِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا. فَالْحَاكِمُ، وَلَا لأَحَدِهِمَا إِيصَاءٌ، وَلَا لَهُمَا قَسْمُ المَالِ، وَإِلَّا ضَمِنَا، وَلِلْوَصِيِّ، اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ، وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْل بِالْمُعْرُوفِ، وَفِي ختْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ؛ وَدَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ ، وَزَكَاتِهِ ، وَرَفَعَ لِلْحَاكِمِ. إِنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ، وَدَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا، وَبِضَاعَةً، وَلَا يَعْمَلُ هُوَ بِهِ، وَاشْتِرَاءٌ مِنَ التَّرِكَةِ، وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ، إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثَمَنُّهُمَا، وَتَسَوَّقَ بِهِمَا الْحَضَرَ وَالسَّفَرَ، وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ اللُّوصِي، وَلَوْ قَبِلَ، لَا بَعْدَهُمَا، وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ المَوْتِ: فَلَا قَبُولَ لَهُ بَعْدُ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ، لَا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ، وَدَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

#### باب

#### في بيان الفرائض

يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ المُيِّتِ: حَقُّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ: كَالمُرْهُونِ(١١)، وَعَبْدٍ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَـجْهِيْزِهِ بِالمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ البَاقِي، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ مِنْ ذِي النَّصْفِ الزَّوْجُ، وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأب، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ، وَعَصَّبَ كَلَّا: أَخٌ يُسَاوِيهَا، وَالْحَدُّ الأُولَيَانِ، وَالأُخْرَيَيْنِ، وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُوْلَى: السُّدُسُ، وَإِنْ كَثُرْنَ، وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، وَبنتَانِ فَوْقَهَا، إِلَّا الابْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا، أَوْ أَسْفَلَ: فَمُعَصَّبٌ، وَأُخْتُ لأبِ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَصِّبُ الأَخُ وَالرُّبُعِ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ، وَزَوْجَةٌ فَأَكْثَرُ، وَالثُّمُنِ: لَهَا، أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعِ لَاحِقٍ، وَالثُّلُثَيْنِ لِنِي النَّصْفِ، إِنْ تَعَدَّدَ، وَالثُّلُثِ: لأُمٌّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وَحَجَبَهَا مِنَ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ، وَأَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا وَلَمَا ثُلُثُ البَاقِي فِي زَوْج وَأَبُوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبُوَيْنِ، وَالسُّدُّسِ: لَلْوَاحِدِ مَنْ وَلَدِ الأُمِّ مُطْلَقًا، وَسَقَطَ بِابْنِ، وَابْنِهِ، وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبِ وَجَدٍّ، وَالأَبِ أَوِ الأُمِّ مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفُلَ، وَالْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ، وَأَسْقَطَهَا الأُمُّ مُطْلَقًا، وَالأبُ: الْجَدَّةَ مِنْ قَبلِهِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأبِ، وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا، وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لأَبِ: الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ ، وَعَادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ : كَالشَّقِيقَةِ بِمَالِمَا ، لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ ، وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهَا السُّدُسُ ، أَوْ تُلُثُ الْبَاقِي ، أَوْ الْمُقَاسَمَةُ وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتِ مَعَهُ ، إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ ، وَالْغَرَّاءِ ، زَوْجٌ وَجَدٌّ ، وَأُمُّ ، وَأُخْتُ شَقِيقَةٌ ، أَوْ لأبِ : فَيُفْرَضُ لَمَا ، وَلَهُ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأبِ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لأمِّ، سَقَطَ وَلِعَاصِبِ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الفَرْضِ،

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة: أول ما يخرج من كل التركة بعينها: الرهن المحور وأم الولد [التاج والإكليل: ٦/ ٤٠٥].

وَهُوَ الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ (١)، وَعَصَّبَ كُلُّ: أُخْتَهُ، ثُمَّ الأب، ثُمَّ الْجَدُّ وَالإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ: الشَّقِيقُ، ثُمَّ للأب، وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِندَ عَدَمِهِ، إِلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ، وَالْمُشْتَرِكَةِ، زَوْجُ، وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ لأُمٌّ، وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الذَّكَرُ كَالأُنْشَى، وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرُ، ثُمَّ بَنُوهُمَا، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ؛ ثُمَّ لأبِ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الأقْرَبُ، فَالأقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقِ، وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا، ثُمَّ الْمعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ بَيْتُ السَالِ، وَلَا يُرَدُّ، وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الأرْحَام وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةِ الأبُ، ثُمَّ الجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ. كَابْنِ عَمِّ أَخٌ لأُمِّ، وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى، وَإِنْ اتَّفَقَ فِي المُسْلِمَينَ: كَأُمِّ، أَوْ بِنْتٍ أُختٌ، وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ المُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كَوْرَتِهِ، وَالأُصُولُ: اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَثَلَاثَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فِالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالرُّبْعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَالتُّمُنُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا ، وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى ، وَإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ (٢): أُعِيلَتْ ، فَالْعَائِلُ: السِّنَّةُ لِسَبْعَةِ ، وَلِثَمَانِيَةِ ، وَلِتِسْعَةٍ ، وَلِعَشَرَةٍ ، وَالإثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ : لِسَبْعَةٍ وَعِشْريْنَ: زَوْجَةٌ، وَأَبُوَانِ، وابْنَتَانِ، وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ؛ لِقَوْل عَلَيٍّ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا، وَرَدَّ كُلَّ صِنْفٍ انْكَسَرَتَ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقِهِ؛ وَإِلَّا تَرَكَ: وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن شاس: المستحق للميراث بالنسب بغير واسطة: البنون والبنات والآباء والأمهات، والمستحق الميراث بواسطة بينه وبين الميت أربعة أصناف؛ الأول: ذكور ينسبون بذكور، وهؤلاء هم العصبة كبني البنين وإن سفلوا وآباء الآباء وإن عَلَوا، والإخوة وبنيهم وإن بعدوا. [الناج ولإكليل: ٢/ ٤١٢].

<sup>(</sup>٢) قال الراجز:

وإن تكاثرت على العال الفروض ولم يكن بكلها له نهـوض فـذاك ما ينشأ منه العـول حسبها يكون فيــه القول

أَكْثَرُ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَوِ؛ إِنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ، إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالنَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِك، وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضَا، وَفِي الْصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشَرَةَ صُورَةً، لأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ، إِمَّا أَنْ يُوافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنَهَا، أَوْ يُوافِقَ الطَّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشَرَةَ صُورَةً، لأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ، إِمَّا أَنْ يُوافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنَهَا، أَوْ يُوافِقَ الطَّنَا وَيُبَايِنَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَايَنَا أَوْ يَتَايَلَانَهُ وَلَا يَلَا مُوافَقَةُ أَلَا اللَّذَي اللَّذَي اللَّذَي اللَّهِ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ، وَإِلَّا فَالْمُوافَقَةُ بِنِسْبَةِ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنَى آخِرًا، وَلِكُلِّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسَأَلَةِ، أَوْ تَقْسِيمِ التَّرِكَةَ عَلَى صَحَتْ مِنْهُ السَمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ، وَأُمُّ وَأُخُولُ مِنْ التَّرَوْجِ: فَلَاثُقُ مِنْ التَّرَفِقِ عَلَى الْعَشْرِينَ ، فَيَأْخُذُ مَنْ عَلَى الْعِشْرِينَ ، فَتَلَى النَّسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خُسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ، ثُمَّ الْسِمْ وَنِ مَنْ لُكَ النَسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خُسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ، ثُمَّ الْسِمْ وَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَقِي الْمَالِقُ الْمُسْلَقِ وَالْمَالِ الْمُسْلَقُ الْمُعْلِى الْمَعْرِينَ مَا عَلَى الْعِشْرِينَ ، ثُمُّ الْسِمْ وَالْمُ السَّالِةِ مِنْ تَلْكُ النَسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خُسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ، ثُمُّ الْسُمْ الْمُ اللَّهُ الْمُعْشِرِينَ الْعَلْمُ الْمُعْشِرِ الْمَالِعُلُولُ الْمُعْشِرِ الْمُ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْشَرِينَ الْمُعْلَى الْمُعْشِونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْشَرِ الْمُعْلَى الْمُعْشَ

وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِنَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَانَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ : كَرَوْجٍ مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدِمِ ، وَإِلَّا : صَحَّتَ الْأُولَى ، ثُمَّ النَّانِيةَ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ النَّانِي عَلَى وَرَثَيْهِ : كَابْنِ وَبِنْتِ مَاتَ وَثَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا : صَحَّتًا ؛ وَإِلَّا وَقَقَ بَيْنَ نَصِيبِهِ ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ ، وَاضْرِبْ وَفْقَ النَّانِيةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَابْنَتَيْنِ : مَاتَ نَصِيبِهِ ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ ، وَاضْرِبْ وَفْقَ النَّانِيةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ : مَاتَ أَحَدَهُمَا وَثَرَكَ زَوْجَةً وَبِنَتًا، وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنِ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَابْنَتُهُ فِي وَفْقِ سِهَامِ النَّانِيةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ النَّانِيةِ : فَلَى مُنْ النَّانِيةِ : فَفِي وَفْقِ سِهَامِ النَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا: ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الأَوْلَى . كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ وَبِنْتِ، وَإِنْ لَمُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ لَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُهُ تَعْمَلُ فَوِيضَةَ الإِنْكَارِ، ثُمَّ فَوِيضَةَ الإِنْكَارِ، ثُمَّ فَوِيضَةَ الإِنْكَارِ ، ثُمَّ فَوِيضَةَ الإِنْكَارِ ، ثُمَّ فَي مَنْ النَّالِي وَتَوَافَقِي ، الأَوَّلُ وَالنَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَالْوَالِثُولِ وَالنَّالِي وَعَلَى مَا بَيْنَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَلَامُ مِنْ تَلَامُ مِنْ وَتَوَافُقِ، الْأَوْلُ وَالنَّالِي مَا بَعْمَلُ وَيِعَةً فِي مَنْ النَّالِي وَالْوَالِ الْنَالِي وَالْمَالِي الْمَالَةُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيعَمَ ثَهَا بِنْ أَوْرَادُهُ مِنْ أَوْرَادُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِابْنِ وَالْإِنْكَارُ مِنْ فَلَاثَةٍ يَوْدُولُ الْابْنُ عَشَرَةً ، وَهِي ثَهَانِيَةٌ ، وَإِنْ أَقَرَّتُ وَلَوْ الْوَلُ وَالْنَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّي الْمَالَةُ الْمُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالَةُ وَلِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّالِي الْمُعْتَى اللْمُولِ الْمَالَةُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمَالِقُلُ وَالْمَلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ وَلَالَالْمُ اللْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُلْعُولُ وَلَوْلُولُولُ الْمَالُولُولُ

حَامِلٌ، وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا، فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيةٍ. كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ، وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعِ: كَرُبْعِ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ. أُخِذَ نَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ. فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي نَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ. كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا . كَثَلَاثَةٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُع ، ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ المُسْأَلَةِ ، وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ ، وَلَا رَقِيقٌ ، وَلِسَيِّدِ المُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ (١) ، وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبُ وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا ، عُدْوَانًا ؛ وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ ، كَمُخْطِئٍ مِنْ الدِّيَةِ ، وَلَا مُخَالِفٌ فِي دَيْنٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَيَهُ ودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٌّ ، وَسِوَاهِمَا مِلَّهٌ وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكُمْ المُسْلِمِ، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ، إِنْ لَـمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ، وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ، وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ، وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْم بِمَوْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ. قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ. فَذَاتُ زَوْج، وَأُمِّ، وَأُخْتٍ، وَأَبِ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَّةٍ، وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلاَمّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ البَاقِي. فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيةٌ؛ أَوْ مَوْتَهُ . أَوْ مُضِيٌّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلاَمِّ: اثْنَانِ، وَلِلخُنْثَى المُشْكِلِ: نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيْرَاتِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الوَفْقَ أَوْ الكَلَّ، ثُمَّ فِي حَالَتِي الْـخُنْثَى (٢) تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ

<sup>(</sup>١) إذا كان بعض العبد حرَّا فليس لمن يملك بقيته أن ننتزع ماله وهو موقوف بيده ، وله بيع حصته ،ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع ، وإذا عتى العبد يومًا ما تبعه ماله ، وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق ؛ لأنه يورث بالحرية حتى تتم حريته [المدونة : ١٦/ ٩٩].

<sup>(</sup>٢) قال الطرطوشي: الخنثي هو الذي له ذكر وفرج ، أو لا يكونان له ، ولكن له ثقب يخرج منه البول ، والحمهور على أنه قد يوجد الخنثي بحيث يلتبس علينا ميزه ، فينظر إلى مباله : فإن بال من الذكر فهو ذكر ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ، فإن بال منها جميعًا نظر إلى أيها أكثر فله الحكم [التاج والإكليل : 7/ ١٤٣٠].

نَصِيبٍ مِنَ الاثْنَيْنِ: النَّصْفَ، وَأَرْبَعَةِ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ: فَنَصِيبُ كُلِّ: كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ وَلِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتِي الخُنثَى فَالتَذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تَضْرِبُ الاثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتِي الخُنثَى لَكُ فَي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خُسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ، وَكَخَنْثَيَيْنِ، لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خُسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ، وَكَخَنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبِ. فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالِ، تَنتَهِي لأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلْعَاصِبِ: وَعَاصِبِ. فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالِ، تَنتَهِي لأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلْعَاصِبِ: اثْنَانِ ، فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ أَكْبَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحِينَةٌ ، أَوْ ثَدْيُ ، أَوْ تَنتَهِي حَصَلَ حَيْثُ ، أَوْ مَنِيٌّ ، فَلَا إشْكَالَ.

# فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                    |
| ٧      | عملي في الكتاب                                |
| ٩      | ترجمة المصنف                                  |
| 11     | مقدمة المؤلف                                  |
|        | القسم الأول                                   |
|        | في العبادات وما يتعلق بها                     |
| 10     | باب في أحكام الطهارة وما يناسبها              |
| 17     | فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة |
| ١٧     | فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى منها        |
| ١٨     | فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله             |
| 19     | سنن الوضوء                                    |
| ۲.     | فضائل الوضوء                                  |
| ۲.     | فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء            |
| ۲۱     | فصل في نواقض الوضوء                           |
| 77     | فصل في أحكام الغسل                            |
| 77     | موجباته                                       |
| ۲۳     | واجباته                                       |
| ۲۳     | سننه                                          |
| ۲۳     | مندوباته                                      |
| . ۲۳   | فصل في المسح على الخف                         |
| 7      | فصل في التيمم                                 |

| لصفحة | الموضوع ا                                     |
|-------|-----------------------------------------------|
| 70    | فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أوالعصابة   |
| 77    | فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة               |
| **    | باب أحكام الصَّلاة : بيان أوقات الصلوات الخمس |
| ۲۸    | فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بها          |
| 49    | فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث    |
| 49    | فصل في ستر العورة وصفة الساتر                 |
| ۳.    | فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به            |
| ٣١    | فصل في فرائض الصَّلاة                         |
| 47    | سنن الصَّلاة                                  |
| 47    | مندوبات الصَّلاة                              |
| ٣٣    | مكروهات الصَّلاة                              |
| ٣٤    | فصل في القيام وبدله ومراتبه                   |
| ٣٤    | فصل في قضاء الفائتة مطلقًا                    |
| 40    | فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به            |
| ٣٨    | فصل في سجود التلاوة                           |
| 49    | فصل في بيان صلاة النافلة وحُكمها              |
| ٤٠    | فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام     |
| ٤٢    | فصل في أحكام الاستخلاف                        |
| ٤٣    | فصل في أحكام صلاة السفر                       |
| ٤٤    | فصل في صلاة الجمعة                            |
| ٤٤    | ١ - شروط صحة الجمعة                           |
| ٤٥    | ٢- شروط وجوب الجمعة                           |
|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |

| ِس المحتويات | فهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ب اللحقة بات اللحقة با |

| صفحة | الموضوع الم                          |
|------|--------------------------------------|
| ٤٥   | مندوبات الجمعة                       |
| ٤٦   | مسنونات الجمعة                       |
| ٤٦   | جائزات الجمعة                        |
| ٤٦   | مكروهات الجمعة                       |
| ٤٦   | فصل في صلاة الخوف                    |
| ٤٧   | فصل في صلاة العيد                    |
| ٤٨   | فصل في حكم صلاة الخسوف والكسوف       |
| ٤٨   | فصل في صلاة الاستسقاء                |
| ٤٩   | فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت |
| ٣0   | باب أحكام الزكاة: زكاة الماشية       |
| ٥٤   | زكاة الحرثن                          |
| ٥٥   | زكاة النقود وما يتعلق بها            |
| 07   | زكاة الدَّين                         |
| ٥٧   | ع<br>زكاة العُروضِنالله العُروضِ     |
| ٥٨   | زكاة المعادن                         |
| ٥٩   | فصل في مصرف الزكاةفصل في مصرف الزكاة |
| ٦.   | فصل في زكاة الفطر                    |
| ٦١   | باب أحكام الصيام                     |
| ٦٤   | باب في حكم الاعتكاف                  |
| ٦٤   | مكروهاته                             |
| ٦٤   | ما يجوز فيه                          |
| 70   | ما يجور فيه                          |
| , -  | مىدو بانە                            |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 77     | باب في أحكام الحج والعمرة                                         |
| ٧٢     | فصل في محظورات الإحرام                                            |
| ٧٦     | فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام                             |
| ٧٨     | باب في الذكاة                                                     |
| ۸٠     | فصل فيها يباح من الأطعمة والأشربة                                 |
| ۸٠     | باب في حكم الضحية والعقيقة                                        |
| ۸۲     | باب في اليمين                                                     |
| ٨٦     | ي ي ي ـ ـ ـ ـ                                                     |
| ٨٨     | باب في أحكام الجهاد                                               |
| 97     | ي                                                                 |
| 9.8    | باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد                          |
| 90     | باب في خصائص النبي عَلِيْكُ                                       |
| 97     | باب في أحكام النكاح وما يتبعه                                     |
| 1.7    | فصل في الخيار لأحد الزوجين                                        |
| 1 • £  | فصل في خيار الأمة                                                 |
| 1 • £  | فصل في الصَّداق وأحكامه                                           |
| 1.9    | فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين                                   |
| 11.    | فصل في الوليمة                                                    |
|        |                                                                   |
| 11.    | فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه<br>باب في الخلع وما يتعلق به |
| 117    |                                                                   |
| 117    | فصل في شروط الطلاق السُّنيِّ                                      |
| 118    | فصل في أركان الطلاق                                               |
| 17.    | فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق وأنواعها                        |

| 79 |  | المحتويات ا | .س | نهر |
|----|--|-------------|----|-----|
|----|--|-------------|----|-----|

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 171    | فصل في أحكام الرجعة                                               |
| ۱۲۳    | باب في الإيلاء وما يتعلق به                                       |
| 170    | باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به                                |
| ۱۲۸    | باب في أحكام اللِّعان وما يتعلق به                                |
| ۱۳.    | باب في العدة                                                      |
| 171    | فصل في مسائل زوجة المفقود                                         |
| ١٣٣    | فصل في أحكام الاستبراء                                            |
| 18     | فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء                          |
| 140    | باب في أحكام الرّضاع                                              |
| ١٣٦    | باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة                             |
| ۱۳۸    | فصل في النفقة على الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة          |
| 189    | الحضانة                                                           |
|        | القسم الثاني                                                      |
|        | في المعاملات                                                      |
| 184    | باب في أحكام البيع: شروط الصحة واللزوم                            |
| 188    | شروط الجواز (تتعلق بالبائع)                                       |
| 188    | شروط المشترى                                                      |
| 1 £ £  | شروط الجزاف                                                       |
| 180    | ما يجوز في الجزاف                                                 |
| 180    | موانع البيع                                                       |
| ١٤٧    | فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنَّساء من الطعام ومتعلَّقاته |
| 10.    | فصل في بيع الآجال وأحكامه                                         |

| لصفحة | الموضوع ال                                     |
|-------|------------------------------------------------|
| 101   | فصل في بيع العيِّنة وأحكامه                    |
| 107   | فصل في البيع بشرط الخيار شرط الخيار            |
| 104   | موانع شرط الخيارموانع شرط الخيار               |
| 104   | شروط بيع الاختيار ( التَّرَوِّي )              |
| 108   | خيار العيب (أي رُّد المبيع)                    |
| 100   | أحكام التدليس                                  |
| 107   | التَّنَازِعُ أسباب رَدِّ المبيع                |
| 107   | فيها اختلف فيه ( أي المشهور ) عدم الرَد به     |
| 101   | ضمان الصحيح والفاسد من البيع                   |
| 101   | ما يحترز في قيد البيعما                        |
| 101   | فصل في أحكام المرابحة                          |
| 109   | فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله    |
| 171   | فصل في أحكام اختلاف المتبايعين                 |
| 177   | باب في بيان أحكام السَّلم                      |
| 178   | فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته              |
| 170   | فصل في بيان المقاصة                            |
| ١٦٦   | باب في أحكام الرَّهن                           |
| 179   | باب في أحكام إحاطة الدّين بهال المدين والتفليس |
| 177   | باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته      |
| ١٧٤   | باب في بيان أحكام أقسام الصلح                  |
| 100   | باب في بيان شروط الحوالة ومتعلَّقاتها          |
| ١٧٦   | باب في بيان الضمان وأقسامه                     |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ١٧٨    | باب في بيان حقيقة الشرِكَة وأقسامها وأحكامها         |
| ١٨٠    | فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع                    |
| ١٨١    | باب في أحكام الوكالة                                 |
| ١٨٤    | باب في بيان أحكام الإقرار                            |
| ١٨٥    | باب في بيان أحكام الاستلحاق (الإقرار بالنَّسَب)      |
| ١٨٧    | باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها                 |
| 119    | باب في بيان أحكام العارية                            |
| 19.    | باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلَّق به       |
| 191    | فصل في حقيقة أحكام الاستحقاق                         |
| 194    | فصل في بيان الشفعة وأحكامها                          |
| 197    | باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها                       |
| ۱۹۸    | باب في بيان أحكام القراض                             |
| 7.1    | باب في بيان أحكام المساقاة                           |
| 7.4    | باب في أحكام المغارسة                                |
| ۲ • ٤  | باب في أحكام الإجارة والكراء                         |
| 7.7    | فصل في أحكام كراء الدَّواب                           |
| 7.7    | فصل في أحكام كراء الحيَّام والدار والأرض وما يناسبها |
| ۲1.    | باب في أحكام الجعل وما يتعلق به                      |
| 711    | باب في بيان إحياء الموات                             |
| 717    | باب في بيان أحكام الوقف                              |
| 718    | باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها                        |
| 717    | باب في اللُّقطة والضالة والآبق واللقيط               |

| الصفحة   | الموضوع                                      |
|----------|----------------------------------------------|
| ۲۱۸      | باب في شروط القضاء وأحكامه                   |
| 777      | باب في أحكام الشهادة                         |
| 779      | باب في أحكام الدِّماء والقصاص وما يتعلق بذلك |
| ۲۳۷      | باب في بيان حد الباغية وأحكامها              |
| ۲۳۸      | باب في بيان حقيقة الرِّدَّة وأحكامها         |
| ٠٠٠. ٢٤٠ | باب في حد الزِّنا ومتعلقاته                  |
| 787      | باب في بيان أحكام القذف                      |
| 787      | باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها            |
| 780      | باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه            |
| 787      | باب في بيان حدِّ شارب الخمر                  |
| 7 EV     | باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلَّقاته        |
| ۲۰۰      | باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه            |
| 701      | باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب           |
| ۲٥٤      | باب في بيان أحكام أمّ الولد                  |
| ۲٥٤      | فصل في بيان أحكام الولاء                     |
| Y07      | باب في بيان أحكام الوصيَّة                   |
| ۲٦٠      | باب في بيان الفرائض                          |
| Y70      | فهرس المحتويات                               |

